# تاريخ المسلمين في إفريقية



تأليف الدكتور تقي الدين الدوري الدكتورة خولة شاكر الدجيلي

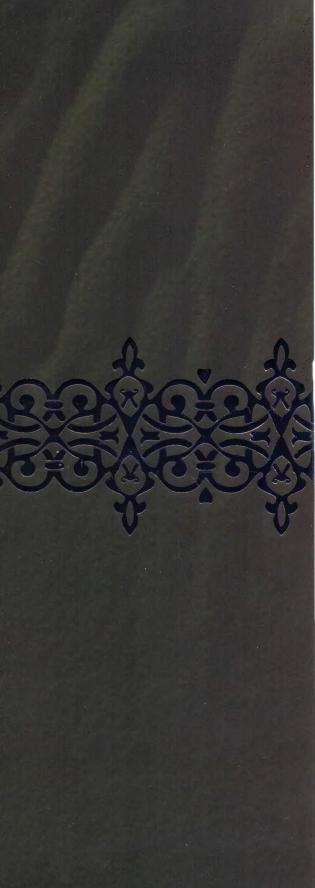

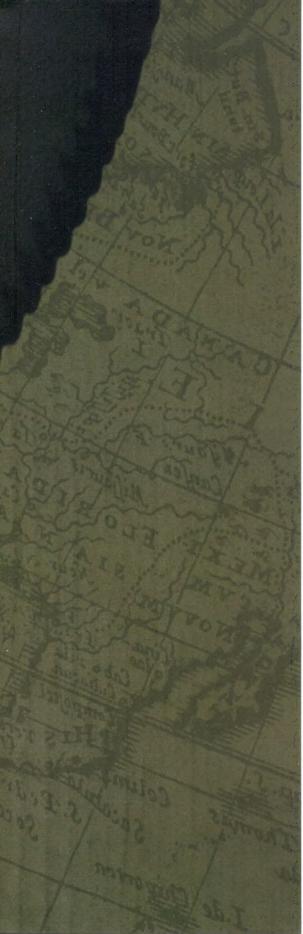

# تاريخ المسلمين في إفريقية

عرف العرب الساحل الإفريقي الشرقي منذ قرون عديدة سبقت الميلاد بسبب مهارتهم في الملاحة البحرية؛ حيث اتصلوا بأهله، وعرفوا لغتهم، وأقاموا مراكز تجارية في الساحل لتسهيل معاملاتهم التجارية، وكان لحسن معاملتهم للسكان المحليين الأثر الفعال في تمتين علاقاتهم معهم.

وبظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي وما صاحبه من حركة فتوحات واسعة تعرفت الشعوب الإفريقية على تعاليم الإسلام الهادفة ومبادئه العالية.

وقد أخذ طابع هجرة العرب والمسلمين إلى إفريقية شكل الاستقرار الدائمي، ومن ثم تحولت مراكزهم التجارية المؤقتة إلى مراكز دائمية مستقرة، لعبت دورها في نشر الإسلام وأسس الحضارة العربية الإسلامية بين الأهلين الذين تقبلوها قبولاً حسناً؛ مما زاد الإسلام رسوخاً بين أهلها.

إن الفترة الزمنية التي يشملها البحث تمتد حتى نهاية القرن التاسع الهجري، لكن الموضوع لا يتعلق بالمدى الزمني بقدر ما يتعلق بالتوصل إلى رسم الصورة الشاملة والنهائية لما أسفرت عنه مجهودات العرب الحضارية في إفريقيا، والتي بلغت أقصى مداها في القرن التاسع الهجري.

السعر 55 درهماً







## تاريخ المسلمين في إفريقية

تأليف الدكتور تقي الدين عارف الدوري الدكتورة خولة شاكر الدجيلي

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، دار الكتب الوطئية.
 فهرسة دار الكتب الوطنية أثناء النشر.

#### BP64.A32 D87 2014

دوري، تقى الدين عارف.

تاريخ المسلمين في إفريقية/ تأليف: تقي الدين عارف الدوري، خولة شاكر الدجيلي.-ط.1.- أبوظبي: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، دار الكتب الوطنية، 2014.

ص. ؛ سم.

تدمك: 2 - 389 - 17 - 389 - 2

1. الإسلام -- إفريقيا الشرقية. 2. المسلمون في إفريقيا الشرقية

3. العالم العربي -- العلاقات الخارجية -- إفريقيا الشرقية. 4. إفريقيا الشرقية-- العلاقات الخارجية -- العالم العربي.
 أ. دجيلى، خولة شاكر. ب. العنوان.





حقوق الطبع محفوظة
 دار الكتب الوطنية

دار الكتب الوطنية هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة «المجمع الثقافي»

O National Library
Abu Dhabi Tourism&
Culture Authority
"Cultural Foundation"

الطيمة الأولى 1435هـ 2014م

الأراه الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة - المجمع الثقافي أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة ص.ب: 2380

> publication@tcaabudhabi.ae www.tcaabudhabi.ae

تاريخ المسلمين في إفريقية

## الإهداء

المرحوم الأستاذ الدكتور تقي الدين عارف الدوري

الأخ الغالي

والصديق الوفي

والعالم الكبير

تعبنا معاً.... لكنك تركتنا مبكراً

عزاؤنا في تراثك العلمي

أهدي جهدنا.... هذا الكتاب

إليك....

د. خولة شاكر الدجيلي

#### المقدمة

تم استحداث مادة تاريخ الإسلام في إفريقية وجنوبي شرق آسيا في مناهج المرحلة الثانية، لأقسام التاريخ المتناظرة، في كليات التربية في الجامعات العراقية، وذلك بموجب مقررات المؤتمر الثالث للتعليم العالي 21-28/ 7/ 1987.

ونظراً إلى عدم توافر كتاب معتمد لتدريس هذه المادة، فقد ارتأى قسم التاريخ في كلية التربية للبنات وجوب إعداد محاضرات تفي بالغرض المطلوب، لذا قام كل من الأستاذ الدكتور تقي الدين عارف الدوري رئيس القسم و الدكتورة خولة شاكر الدجيلي بإعداد هذه المحاضرات.

ثم تولدت لدى كل من الدكتور تقي الدين والدكتورة خولة فكرة إعداد كتاب مفصل عن تاريخ الإسلام في إفريقية (شرقي إفريقية وغربيها؛ أي [السودان الغربي] والسودان الأوسط)، وهو هذا الكتاب الذي يحمل عنوان «تاريخ المسلمين في إفريقية».

مؤلفا الكتاب

الباب الأول تأريخ المسلمين في شرقي إفريقية

## الفصل الأول

العلاقات العربية مع شرقي إفريقية قبل الإسلام

### تمهيد لدراسة تاريخ العرب والمسلمين في شرقي إفريقية ومصادره

نشهد اليوم بوادر توجه نشط وملحوظ لبحث مجالات انتشار الحضارة العربية والإسلامية خارج الوطن العربي، هذه المجالات التي لم تحظ بالدراسات الكافية التي تفيها حقها من الاهتهام، وتبرز أثرها الحقيقي في مثل تلك المجتمعات التي كان انتشار الإسلام والحضارة العربية الإسلامية فيها يعد نقطة تحول مثيرة ومهمة جداً في مسيرتها الفكرية والاجتهاعية عبر قرون عديدة، ولعل أهم هذه المجالات منطقة الساحل الإفريقي الشرقي.

إن المؤلفات الحديثة التي تبحث في قدم الوجود والاستقرار العربي في الساحل، ومن ثم أثر الإسلام والحضارة العربية الإسلامية في شرق إفريقية، تكاد تكون نادرة، على الرغم من أهمية الموضوع وخطره. وبنتيجة مهارة العرب في الملاحة البحرية

فقد عرفوا الساحل الإفريقي الشرقي منذ قرون عديدة سبقت الميلاد، حيث اتصلوا بأهله، وعرفوا لغتهم، وأقاموا مراكز تجارية في الساحل لتسهيل معاملاتهم التجارية، بل إنهم فرضوا ـ منذ عدة قرون قبل الميلاد ـ سيطرتهم السياسية على بعض مناطق الساحل، وكان لحسن معاملتهم للسكان المحليين الأثر الفعال في تمتين علاقاتهم معهم.

وبظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، وما صاحبه من حركة فتوحات واسعة شملت كل مناطق الساسانيين وبعض مناطق الإمبراطورية البيزنطية، تعرفت شعوب هذه الأقاليم إلى تعاليم الإسلام الهادفة ومبادئه العالية. إلا أن القرون التالية ولأسباب سياسية ودينية سوف نعرض لها في بحثنا شهدت تحولاً في توجه العرب والمسلمين إلى الساحل الإفريقي الشرقي، بحيث أخذ طابع هجرتهم إليها شكل الاستقرار الدائم، ومن ثم تحولت مراكزهم التجارية السابقة المؤقتة إلى مراكز دائمة مستقرة، أخذت بالازدهار تدريجياً، وأصبحت أشبه ما تكون بدادويلات مدن) لعبت دورها في نشر الإسلام والحضارة العربية الإسلامية بين الأهلين الذين تقبلوها قبو لا حسناً.

وإضافة إلى أثر الأحداث الدينية والسياسية التي شهدها مجتمع الدولة العربية الإسلامية في تكثيف الهجرات العربية والإسلامية إلى الساحل الشرقي، فقد لعبت التجارة دوراً مهاً في هذا الصدد، وشكلت ثاني عاملين ساعدا على نشر الإسلام فيه. وبمرور الزمن أصبح كل الساحل الشرقي مسلماً، ابتداءً من الصومال حتى موزمييق.

تردد التجار المسلمون كثيراً على ساحل إفريقية الشرقي متابعين بذلك النشاط العربي قبل الإسلام، وكان لمكانتهم الاجتهاعية المرموقة وصدقهم وإخلاصهم الأثر الكبير في تقبل الأهلين للإسلام. وشيئاً فشيئاً ازداد اهتهام مدن الساحل بالتجارة، فسيطرت على الطرق التجارية المبحرية المعروفة آنذاك، واحتكرت تجارة المواد الثمينة التي تطلبتها دول العالم المتمدن، مثل الذهب والعاج والحديد وغيرها، فزادت غنى، وزاد الإسلام رسوخاً بين أهلها، وبدأت رقعتها بالاتساع تدريجياً نحو الداخل. لكن هذه المدن كانت تختلف عها رأيناه في أقطار إفريقية أخرى في هذه المرحلة نفسها من التطور، فلم يؤسس إفريقية أسر من أهل البلاد الأصليين أسلموا، بل أسستها أسر مسلمة عربية الأصل، أو عربية النسب.

ستتناول هذه الدراسة المنطقة الساحلية الممتدة بين خط عرض 12 شهالاً تقريباً وخط عرض 25,8 جنوباً، وهي التي تشمل منطقة شرق إفريقية، بحيث تضم بحسب المصطلح العصري كلاً من الصومال، وكينيا، وتنزانيا، وموزمبيق، مع أهم الجزر الساحلية التي كانت مراكز إسلامية وتجارية فائقة الأهمية.

إن الفترة الزمنية التي يشملها البحث تمتد حتى نهاية القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي). وقد اضطررنا إلى توسيع فترة البحث الزمنية بسبب أن معالم الحضارة العربية الإسلامية واكتبال انتشار الإسلام كانا عملية طويلة الأمد استغرقت طوال هذه المدة؛ ذلك أن القرون الأولى للهجرة لم تكن كافية لقيام مدن مستقرة وحضارة راسخة، كما لم تؤد إلى انتشار الإسلام في الساحل بأجمعه، ومن هنا يتحتم على الباحث أن يتابع نمو هذه الظواهر الحضارية حتى اكتبالها ونضجها. وبتعبير آخر فإن الموضوع لا يتعلق بالمدى الزمني وبعدد

القرون بقدر ما يتعلق بالتوصل إلى رسم الصورة الشاملة والنهائية لما أسفرت عنه مجهودات العرب الحضارية في الساحل، والتي بلغت أقصى مداها في القرن 9هـ/ 15م، ومع ذلك كان لابد لنا من أن نقدم المعلومات في هذا الصدد المتعلقة بالقرون الأولى؛ لأنها ضرورية لمعرفة الخلفية التي بُني عليها صرح الحضارة العربية الإسلامية في القرون التالية.

استوجبت مادة البحث تقسيمه إلى أربعة فصول، عنى الفصل الأول بمعرفة وتتبع أقدم العلاقات التي ربطت العرب بساحل إفريقية الشرقي، وتحديد النطاق الجغرافي لمصطلحي «بلاد الزنج» أو «أرض الزنج» اللذين أطلقها الجغرافيون العرب على ما يسمى الآن (إفريقية الشرقية)، حيث اتفق المصطلحان – القديم والجديد – على تحديدها ابتداءً من الصومال حالياً حتى موزمبيق. كما اهتممنا بمعرفة أصول الساحل السكانية، وأولى الأقوام التي سكنته، والهجرات القديمة التي وصلت إليه من قارة آسيا واستقرت فيه، ثم تمازج هذه الأقوام مع الأهلين، ومن ضمنهم العرب على الأخص، وما أدى إليه هذا من نشوء الجنس السواحيلي ولغته.

كان العرب أهم رواد هذه المنطقة على الإطلاق، بحيث أطلق الكتاب اليونان اسم إحدى مدن جنوب الجزيرة العربية التي ازدهرت قبل الميلاد بقرون عدة \_ وهي (أوسان) \_ على الساحل فسموه بـ «قارة أوسانيا» أو «الساحل الأوساني». وكانت السفن العربية تواصل رحلاتها إلى الشاطئ الإفريقي، كها اختير البحارة عمن عرفوا المنطقة وأهلها ولغتها جيداً.

أما الفصل الثاني فقد تناول بالبحث المراكز العربية والإسلامية التي نشأت في الساحل، وذلك منذ بدايات الاستقرار العربي والإسلامي فيه، ودوافعه، والهجرات العربية والإسلامية العديدة إلى الساحل، وأماكن استقرارها، والمدن التي أسستها. والجدير بالذكر هنا أن مادة هذا الفصل اعتمدت على الروايات المحلية المتداولة في الساحل، والتي انتقلت من جيل إلى آخر، حيث دونتها بعض المخطوطات المحلية، مثل (تاريخ باتا)، و (خبر اللامو)، و (السلوة في أخبار كلوة)، وكذلك على مؤلفات الآثاريين والمنقبين الذين زاروا المنطقة وكتبوا عن نتائج أبحاثهم

#### ومشاهداتهم.

كان منهجنا في بحث هذا الموضوع المحافظة على وحدته، وعدم تشتيته، لذا فقد عنينا ببحث تاريخ كل هجرة، ثم مكان استقرارها الأول، ومتابعة تطورها خلال الفترات التي أعقبت أول استقرار لها، ثم ازدهارها الحضاري، ونمو مؤسساتها المختلفة، والمناطق التي ارتبطت بها سياسياً بفعل تعاظم قوتها، كها حدث مثلاً لمقادشو، أو باتا، أو كلوة. وقد تناولنا هذه الهجرات بحسب تسلسلها الزمني، كها حاولنا أن نحدد تواريخ حدوثها، ومكان استقرارها قدر الإمكان، نظراً إلى اختلاف المؤرخين وتناقضهم في هذا الصدد.

وقد أكدنا على أن مصدر هذه الهجرات واحد تقريباً، وهو منطقة الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية. كما تناول هذا الفصل بالبحث أهم المراكز والمدن التي استقر فيها العرب والمسلمون في الساحل، كمقادشو، وباتا، ولامو، وكلوة، وماليندي، ومومباسا، وزنجبار وتحدثنا عن وصول العرب والمسلمين إلى أقاصي بلاد الزنج؛ وهي سفالة، كما تناولنا بالبحث طبيعة العلاقة التي ربطت مدن الساحل بالدولة العربية الإسلامية. وقد توقفنا في بحثنا لهذا الموضوع عند أواخر القرن 9هـ/ 15م؛ أي عند بداية الغزو البرتغالي للساحل، واستيلائهم عليه، وتدميرهم لمدنه وحضارتها العربية الإسلامية الزاهرة.

أما الفصل الثالث فقد كرسناه لبحث التجارة؛ فوجهنا اهتهاماً إلى الصلات التجارية العربية الإسلامية مع الساحل الإفريقي الشرقي، مؤكدين دور العرب والمسلمين الملاحي، ومهارتهم البحرية، وتضلعهم بأمور الفلك، ومعرفتهم بمواسم هبوب الرياح الموسمية التي كانوا أول من عرفها واستخدمها أحسن استخدام في تنظيم رحلاتهم التجارية في المحيط الهندي ومع الساحل الإفريقي الشرقي موضوع البحث، حيث كثر ورودهم إليه لينقلوا إلى سكانه ما يحتاجون إليه من مواد، وليحصلوا على السلع الثمينة ليزودوا بها مدن العالم في الشرق الأقصى وأوربا. وقد برز دور العرب كوسيط تجاري لعب دوراً بالغ الأهمية في التجارة العالمية آنذاك، لأنهم بسيطرتهم على مناطق الساحل الشرقي سيطروا على إنتاج وتصدير العديد من المواد

الأولية الثمينة والمرغوبة.

وقد عنينا بدراسة عمليات التنظيم التجاري التي شهدها الساحل، واتصالات سكانه التجارية مع المناطق الداخلية لجلب ما يحتاجون إليه من مواد، وأنواع البضائع التي جلبها العرب معهم لمبادلتها بالمواد الخام التي يحصلون عليها. ويظهر لنا أن نظام المقايضة كان شائع الاستعمال في معظم مدن الساحل، كما أنشئت النظم الضريبية لتنظيم التجارة الواردة والصادرة بحيث تناسبت هذه الضرائب مع طبيعة المواد. وبسبب ازدهار مدن الساحل كان من الطبيعي أن تنمو عندهم تقاليد تجارية جيلة وطريفة في طريقة استقبال السفن ومعاملة التجار. وقد بحثنا أيضاً الرحلات التجارية، والطرق البحرية التي اعتاد البحارة العرب الإبحار فيها، وأهم الموانئ التي اشتهرت بفعل تجارتها الواسعة، سواء في المنطقة العربية أو الساحل. تطرقنا كذلك إلى وصف السفن العربية، ومناطق صناعتها في الساحل. وقد خصصنا الجزء الأكبر من هذا الفصل لبحث أنواع المواد المصدرة من الساحل خصوصاً، مع الإشارة إلى المواد المجلوبة إليه أيضاً.

وحددنا الفصل الرابع لدراسة أثر الحضارة العربية الإسلامية في الساحل الإفريقي الشرقي، منوهين إلى أن خصائص الإسلام الفريدة مكنته من البقاء والانتشار في مختلف المجتمعات التي حل فيها، حيث أسهم بشكل فعال في تطوير حضاراتها. إلا أن خصائص هذه المجتمعات أثرت بدورها على الحضارة العربية الإسلامية، مما أدى إلى ظهور مزيج فريد، إن دل على شيء فإنها يدل على مدى المرونة التي تمتع بها الإسلام، وهي ما مكنته من معالجة الاختلافات في البيئات المحلية التي انتشر فيها.

كها تناول هذا الفصل بالبحث عوامل ظهور الجنس السواحيلي، الذي نشأ من تزاوج البانتو الأفارقة بالعرب خصوصاً وغيرهم من الوافدين إلى منطقة الساحل، مؤكدين أن هذا الجنس بدأ بالظهور في فترات مبكرة ربها تعود إلى ما قبل الميلاد. كها عنينا بإعطاء فكرة عن مدى تأثر اللغة السواحيلية باللغة العربية.

وعمدنا في هذا الفصل أيضاً إلى دراسة طرز وفنون العهارة في الساحل، كطرز بناء المدن والمساجد والقبور والحصون والأسوار، وأكدنا على التأثير العربي والإسلامي في هذا المجال. وتناولنا مظاهر الحياة الاجتهاعية، والزراعة، والصناعة في مدن الساحل، إضافة إلى بحث بعض المؤسسات الإدارية، مثل عملية سك النقود وتأثرها الواضح بالطرق العربية الإسلامية في ضرب النقود. كها بحثنا أيضاً طرائق التعليم في المساجد، ودور الجوامع في نشر اللغة العربية والدين الإسلامي في الساحل، واستخدام اللغة العربية فيه، إضافة إلى اللغة المحلية.

أما بالنسبة إلى مصادر البحث فالحق أن من الصعب جداً تحديد مصادر ومراجع معينة يمكن اعتبارها مصادر أولية أو رئيسة، فطبيعة الموضوع جعلت مادته قليلة ومتناثرة، وبخاصة عند كتابنا ومؤرخينا القدامى الذين لم يهتموا بذكر أي شيء عن «أرض الزنج»، أما المتأخرون منهم فقد وجهوا اهتماماً قليلاً إلى منطقة الساحل، فأوردوا إشارات ضئيلة جداً، إلا أنها ذات أهمية في هذا البحث.

#### ويمكننا أن نقسم طبيعة المصادر التي اعتمدنا عليها إلى ثلاث مجموعات:

ا المصادر المحلية: من المؤكد وجود عدد من المصادر المحلية التي كُتبت في منطقة الساحل، والتي تناولت تواريخ أحداثه بالتفصيل، إلا أن معظم هذه التواريخ غير موجودة الآن بسبب ضياعها أو تلفها في أثناء الغزو البرتغالي للساحل في أواخر القرن 9هـ/ 15م؛ إلا أننا لم نعدم وجود بعض التواريخ المحلية المختصرة التي اعتمدت على الروايات الشفوية المتناقلة، سواء أكانت روايات عربية أم سواحيلية، وهي ذات قيمة تاريخية كبيرة، كما أنها تشكل عهاد التواريخ المحلية الضائعة التي أشرنا إليها. ومن هذه التواريخ مخطوطة (خبر اللامو) لمؤلفها شيبو فرج بن حميد الباقري اللاموي، وهي مخطوطة سواحيلية ترجمها إلى الإنكليزية ونشرها William بن حميد الباقري اللاموي، وهي مخطوطة سواحيلية ترجمها إلى الإنكليزية ونشرها bichens, Bantu Studies, Vol X 11, 1939، وقد وضع المناهمة وغير واضحة. وقد وضع النترجمة الإنكليزية في مقابل كل صفحة سواحيلية. وهي مخطوطة مهمة سدت نقصاً واضحاً عن تاريخ لامو، وخاصة فيها يتعلق سواحيلية. وهي مخطوطة مهمة سدت نقصاً واضحاً عن تاريخ لامو، وخاصة فيها يتعلق سواحيلية.

بوصول أولى الهجرات العربية إليها من بلاد الشام، ومكان استقرارها، وتوافد الهجرات إليها، كما اهتم المؤلف بذكر الحروب والمنازعات بين سكان لامو الأوائل ومن جاورهم، وانتصارهم على باتا ومومباسا، كما تطرق بشكل بسيط إلى ذكر بعض النتف عن إدارة لامو.

أما مخطوطة (تاريخ باتا)، فقد نشرتها A. Werner في جلة: History, Vol.XIV, London – 1915. 1915. ويبدو أن هذه المخطوطة هي نسخة ملخصة لتاريخ اكبر يدعى (ملوك باتا) دمر في أثناء الغزو البرتغالي لمدينة ويتو عام 1890م. إلا أن أحد أفراد The أكبر يدعى (ملوك باتا) دمر في أثناء الغزو البرتغالي لمدينة ويتو عام 1890م. إلا أن أحد أفراد Stigand العائلة الحاكمة أهدى قسماً منها إلى الكابتن Stigand الذي نشرها في كتابه: أرض الزنج العائلة الحاكمة أهدى قسماً عنها بالسواحيلية. وهناك عدة نسخ لهذه المخطوطة، إضافة إلى نسخة Stigand بنشرها. و Stigand هذا Hollis بنشرها. و Werner عام 1903 كان يشغل منصباً رسمياً في شرق إفريقية عام 1911، ويبدو أن المخطوطة نسخت عام 1903 بأمر من والي لامو آنذاك المدعو عبد بن محمد، من مخطوطة كانت قد كتبت من قبل محمد بن فومو عمرى النبهاني، الذي لقب ببوانا كتيني، وقد حصل هذا على معلوماته من جده محمد بن بوانا مكو المنهائي، الذي لقب ببوانا كتيني، وقد حصل هذا على معلوماته من جده محمد بن بوانا مكو Reddie عنه شفهياً أو وجدها مدونة. وهناك نسخة أخرى كتبها Reddie الذي كان يشغل منصباً رسمياً في لامو، حيث قام بكتابة موجز لتاريخ باتا مستنداً إلى معلومات أخذها عن شخص يدعى Mshom bin Kombo ولا تتفق هذه النسخ الثلاث في المعلومات التي عن شخص يدعى Mshom bin Kombo ولا تتفق هذه النسخ الثلاث في المعلومات التي توردها.

والملاحظ على المخطوطة أنها تبدأ بذكر مجيء النبهانيين إلى باتا عام 600 هـ بقيادة سليهان بن سليهان بن مظفر النبهاني، وزواجه بابنة حاكمها المدعو البتاوي. والمعتقد أنها نسبة إلى قبيلة البتاوة العربية الحضرمية الأصل، وكيف انتقل الملك إلى النبهانيين، ولا تذكر لنا المخطوطة شيئاً عن التواريخ التي سبقت عام 600هـ، كها أنها لا تشير إلى تاريخ تأسيس باتا، الذي يحتمل أنه كان في عام 69 هـ/ 689م على يد الأخوين سليهان وسعيد ابني الجلندي اللذين فرا من

عُهان بعد فشل حركتهما ضد الخلافة الأموية. وتستطرد المخطوطة فتتحدث عن ازدهار قوة باتا وتوسعها، والمناطق التي سيطرت عليها، إضافة إلى ذكر أسهاء سلاطينها. وتشير المخطوطة إلى تاريخ مجيء البرتغاليين إلى الساحل، ومعاملة السكان لهم، وتستمر في ذكر أحداث القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين.

الباب الأول ـ في ذكر وصول أول هجرة إلى كلوة.

الباب الثاني \_ يتناول ذكر اضطراب الأمر في كلوة، وسيطرة المتمندلين.

الباب الثالث في ذكر قصة أبي المواهب.

الباب الرابع ـ يركز على حكم السلطان الملك العادل الملقب بالمطر الجديد.

الباب الخامس \_ في انتقال الملك إلى عائلة أبي المواهب.

الباب السادس ـ في ذكر ولاية الحسن بن سليهان، وقصة الأمير محمد كواب.

الباب السابع ـ يبحث ولاية السلطان الفضيل بن السلطان سليمان.

الباب الثامن ـ و لاية الحاج محمد بن ركن الدين الدابولي.

الباب التاسع \_ يذكر ولاية السلطان محمد مكات.

الباب العاشر \_ يتناول ذكر ولاية الملك العادل السلطان محمد بن السلطان الحسين.

والملاحظ على هذه الأبواب أنها مختصرة جداً، مما يؤكد الظن بوجود نسخة مفصلة لتاريخ كلوة أخذت عنها هذه النسخة الملخصة.

وهذه المخطوطات، على الرغم من أنها أغنت البحث من جوانب عدة، إلا أنها تعاني من النقص في بعض جوانبها، إضافة إلى أن معلوماتها تتناقض أحياناً مع نتائج التنقيبات الأثرية التي أجريت في الساحل، وبخاصة فيها يتعلق بتواريخ الهجرات العربية والإسلامية إلى الساحل، فهي مثلاً أكدت الوجود العربي في الساحل، إلا أنها أرجعته إلى فترات متأخرة نسبياً عها أثبتته التواريخ والمصادر المحلية، كها أنها أغفلت في بعض الأحيان أماكن استقرار هذه الهجرات.

إن استناد بعض هذه المصادر على الروايات الشفوية يجعلنا نتساءل فيها إذا كان هناك سند تاريخي أصيل يشكّل المصدر الرئيس الذي استقت هذه الروايات معلوماتها عنه؟ ونحن نميل إلى ترجيح هذا الاعتقاد، بدليل أن الإشارات العديدة تؤكد وجود تواريخ محلية قديمة ومفصلة ومكتوبة باللغة العربية تناولت أحداث الساحل ضاعت بفعل أحداث معينة. كها أن من الممكن أن تتأكد قيمتها إذا ما شرحت وقورنت بالمصادر والمواد الأخرى. وعلى أية حال فإن من المهم جداً أن نتعرف إلى المعلومات التي يعتبرها أي شعب من الشعوب تاريخاً له مهها كانت مضطربة أو مشوشة، إضافة إلى أن بعض هذه المخطوطات تعاني من نقص في موادها، إلا أننا نستطيع أن نغطي هذا النقص من موارد أخرى كالنقود التي سكت في الساحل، أو

نتائج التنقيبات الأثرية، والتي كان لها مجتمعة الفضل في تكوين صورة واضحة عن موضوع البحث.

وبالنسبة إلى النقود فقد كان لها دور هام: فكثيراً ما أوردت كتب التواريخ معلومات غير وثيقة عن أسباء الحكام أو سنوات حكمهم، إلا أنها عدلت على ضوء المعلومات المستقاة من النقود التي سكت في عهودهم وحملت المعلومات الصحيحة عنهم. ومعظم النقود التي عثر عليها، والتي سكت في الساحل خاصة بكلوة بالدرجة الأولى، وبعضها يعود إلى مافيا وزنجبار، إضافة إلى عدد كبير من مختلف أنواع النقود التي استعملت في مختلف أرجاء الدولة العربية الإسلامية التي يدل وجودها على عمق الصلات التجارية بين المنطقتين. ونلاحظ أن العديد من مدن الساحل أسست دوراً لضرب النقود، كما ضرب السلاطين أنواعاً عدة منها، نقشوا أسهاءهم عليها مع آيات قرآنية ونقوش بالخط الكوفي. ومن كثرة النقود أو قلتها نستطيع أن نربط بين كثرة أنواع النقود التي تسكها مدينة ما، ككلوة مثلاً، ومدى ازدهارها وقوتها. وقد حملت نقود الساحل النقود التي تسكها مدينة ما، ككلوة مثلاً، ومدى ازدهارها وقوتها. وقد حملت نقود الساحل الذي يتناول صفات الخالق عز وجل. والملاحظ أن ألقاب خلفاء المشرق نفسها كالمعتمد على الله، والمقتفي بالله قد استخدمت في نقود الساحل، كما وجدت بعض النقود التي تحمل أبياتاً مقفاة من الشعر.

2 ـ المصادر العربية القديمة: غطت بعض المخطوطات العربية القديمة جزءاً من جوانب البحث، كمخطوطة (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) للشريف الإدريسي. وعلى الرغم من معلوماته المفصلة إلا أنه وقع في بعض الأخطاء، وخاصة في ترتيب بعض المواضع، أو تحديد المسافات التي تفصلها بدقة، كما أنه لم يذكر كلوة ومقادشو، على الرغم من أن تأسيسهما يعود إلى فترة سابقة لعصره.

وتجدر الإشارة إلى مخطوطة (تاريخ عُهان) لمؤلف مجهول، وهي محفوظة في مكتبة المتحف

البريطاني تحت رقم 6568 .or ويعتقد أن مؤلفها من مؤرخي القرن 12هـ/ 18م، وهي تتكون من (123) ورقة، تنتهي حوادثها بسنة 1783م. إلا أنها ركزت على تاريخ عان الداخلي، ولم تفد البحث إلا من حيث تأكيد حدوث هجرة الأخوين سليان وسعيد ابني الجلندي من عان إلى الساحل.

وهناك مخطوطات أحرى رجعنا إليها انطوت على إشارات قليلة جداً تتعلق ببعض جوانب الموضوع، وقد ثبتنا أسهاءها في قائمة المصادر، ولم نجد داعياً للتحدث عنها لقلة الإشارات التي وردت فيها فيها يتعلق بموضوع البحث.

وتأتي في مقدمة المصادر العربية القديمة كتب الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين التي كان لها نفعها الكبير، وقد احتل أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي مكانة مهمة من حيث طبيعة المعلومات التي أوردها، وتعتبر كتبه من المصادر البالغة الأهمية، وخاصة فيها يتعلق بالفترات المبكرة. وقد استفاد من المعلومات المتوافرة في عصره، إضافة إلى ما شاهده هو بنفسه خلال رحلاته الكثيرة التي شملت شرق إفريقية. وقد تميزت كتاباته بالسعة والشمول، وخاصة في كتابه المعروف «مروج الذهب ومعادن الجوهر»، حيث كان للمعلومات التي أوردها عن بلاد الزنج، وأصل الزنج، وأماكن استقرارهم، إضافة إلى وصفه لعادات الأهلين وملبسهم ومأكلهم، ونوعية المواد الثمينة التي تتوافر لديهم، وما ذكره كذلك عن طبيعة الرحلات التجارية بين الساحل والخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية عموماً، أهمية كبيرة ـ رغم ضاكتها ـ في رسم صورة عن بعض جوانب هذا الموضوع الشائك.

وتأتي إشارات العلامة أبي الريحان البيروني في كتبه: "في تحقيق ما للهند" و"تحديد نهايات الأماكن" و"القانون المسعودي" و"الجاهر في معرفة الجواهر"، حول بلاد الزنج وسفالة، وأنواع المواد الثمينة التي تزخر بها أرض الزنج، إضافة إلى طرق المعاملة والبيع والعقود لتثري بحثنا في جانب مهم منه.

كها أورد لنا ياقوت الحموي في معجمه نتفاً متناثرة من المعلومات التي سدت نقصاً في

معرفتنا عن بعض المدن العربية الإسلامية في الساحل، وطبيعة الإدارة والحكم في بعض مدنه، كمقادشو مثلاً، وإن لم يُذكر لنا شيء يذكر عن كلوة مثلاً، على الرغم من شهرتها، إضافة إلى بعض الإشارات عن بعض منتوجات هذه المنطقة، كالأخشاب وبعض المزروعات مثلاً. وكان لابن سعيد المغربي الذي استقى مادته عن شرق إفريقية من معلومات بحار يدعى ابن فاطمة أبحر على طول الساحل الشرقى حتى وصل سفالة ومدغشقر، كما يشير إلى ذلك كراتشكوفسكي<sup>(1)</sup>. وقد دون ابن سعيد معلوماته في مخطوطة «عجايب الأقاليم السبعة»، المحفوظة في مكتبة المتحف البريطاني تحت رقم 1524 or. 1524 وهي مخطوطة ضخمة نهج فيها منهج الجغرافيين العرب في تقسيم العالم إلى أقاليم عدة، وشرح كل إقليم من الناحية الطبيعية والجغرافية على حدة، مع ذكر أهم عميزاته. كذلك رجعنا إلى كتابيه «الجغرافيا» و«بسط الأرض في الطول والعرض»، وقد تشابهت المعلومات التي أوردها فيهها تشابهاً كلياً، ولكن هذا لم يمنع من أنه كان لها دور في الكشف عن بعض المعلومات المهمة فيها يتعلق بمناطق الساحل، وأهله، وعاداتهم، ومنتوجات المنطقة المهمة. كما أفدنا فائدة محققة من كتابي «نخبة الدهر في عجايب البر والبحر» لشيخ الربوة الدمشقي، و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري، على الرغم من أن مادتهما عن بلاد الزنج قليلة ومتناثرة. يضاف إلى ذلك ما كتبه أبو الفدا في «تقويم البلدان» الذي استقى مادته من المصادر التي سبقته، ومن القصص المتداولة بين الرحالة والتجار. أما كتاب «تحفة النظار» لابن بطوطة فيشكل بحد ذاته مصدراً مهماً جداً كأهمية كتاب «مروج الذهب» للمسعودي؛ لأن مؤلفه سافر على طول الساحل الشرقي الإفريقي في رحلته الثانية، فزار مقادشو ومومباسا، ووصل إلى كلوة. وكانت معلوماته التي أوردها عن مقادشو رائعة جداً مقارنة بها أورده عن مومباسا وكلوة، وعلى الرغم من أنه وقع في عدة التباسات إلا أن هذا لا يقلل أبداً من قيمة معلوماته.

والجدير بالذكر أن مصادر تاريخ عمان التي اطلعنا على قسم منها لم تضف إلى البحث سوى

<sup>(1)</sup> أغناطيوس يوليا نوفتش، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة: صلاح الدين هاشم، موسكو، 1957، القسم الأول، ص 359.

حقيقة واحدة مهمة، هي تأكيدها على أن أول هجرة عربية بعد الإسلام إلى الساحل هي هجرة الأخوين سليمان وسعيدابني الجلندي، حاكمي عمان، بعد انكسار جيشهما أمام الجيش الأموي، وفرارهما إلى بلاد الزنج حيث استقرا هناك. ومن هذه المصادر مخطوطة اكشف الغمة الجامع لأخبار الأثمة»، وهي في جزأين، وتوجد في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة بغداد تحت رقم 2005، وتتألف من مقدمة وأربعين باباً، تتناول تاريخ عهان من قبل الإسلام حتى عام 1728، وقد اعتمد فيها على «كتب السلف من علماء الإباضية»(١)، كما وضحت استقرار القبائل العربية في عيان. وكذلك كتابي «الفتح المين في سيرة السادة البوسعيديين» و«الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أثمة عمان» لابن زريق. وقد حقق الكتاب الأول ونشره كل من عبد المنعم عامر ومحمد مرسى، وترجمه بادجر Badger، ونشره بالإنكليزية تحت اسم «أثمة وسادة عمان». ويتناول الكتاب تاريخ عمان من عام 661هـ – 1856م، ويذكر فيه قبائل عمان وتاريخها خلال العصرين الأموي والعباسي، وإن كانت أهمية الكتاب بالدرجة الأولى تتعلق بفترة حكم البوسعيد. أما كتاب «الشعاع الشائع» فهو عبارة عن مجموعة قصائد تناولت ذكر أحداث عمان، ابتداءً بالإمام الجلندي بن مسعود، انتهاء بعهد الإمام سلطان بن مرشد اليعربي عام 1156هـ، مع ذكر لطريقة انتشار الإسلام في عمان، وشيوع المذهب الإباضي الخارجي فيها، والمعارك التي نشبت بينهم وبين الأمويين والعباسيين. أما مخطوطة «أنساب العرب» لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (من القرن 5هـ/ 11م) فلم تذكر شيئاً عن صلة العمانيين بالساحل، على الرغم من أنها تناولت حركات القبائل العربية: وخاصة العمانية، وهجراتها، وأماكن استقرارها. وربها يرجع اهتهام المؤرخين العهانيين بنشر كل ما له علاقة بانتشار المذهب الإباضي الخارجي (2) هو السبب في عدم تطرقهم إلى علاقات العمانيين الخارجية، باعتبارها لم تساهم إلا قليلاً في نشر المذهب الإباضي، وخاصة في منطقة الساحل.

3- المراجع الأجنبية: تتمثل بعدد كبير جداً من المراجع التي عني مؤلفوها بدراسة الساحل

<sup>(1)</sup> عمر، الفاروق، مقدمة في دراسة التاريخ العياني (الخليج العربي)، بغداد\_1979، ص 127.

<sup>(2)</sup> عمر، الفاروق، مقدمة في دراسة التاريخ العياني، ص 18.

الإفريقي الشرقي. وهنا يحسن أن نشير أولاً إلى مصدر قديم يعود إلى القرن الأول الميلادي، وهنا يحسن أن نشير أولاً إلى مصدر قديم يعود إلى القرن الأول الميلادي، وهو كتاب (الطواف حول البحر الإرتيري) (The Periplus) وبنتيجة توسع روما التجاري خلال العصر المسيحي ألف تاجر يوناني مجهول كان يعيش في مصر كتاباً يعتبر أقدم وثيقة تتعلق بشرق إفريقية. ويبدو أن معلوماته تستند إلى خبرة كاتبها، إلا أن من الصعب مطابقة أسهاء بعض الأماكن التي وردت فيه مع التسميات التي أوردتها المصادر التالية. وقد زودنا هذا الكتاب بمعلومات قيمة عن وضع الساحل الإفريقي، والتجارة العربية معه، وسيطرة العرب السياسية على بعض أجزائه، إضافة إلى ذكر أنواع التجارات الواردة إلى الساحل أو المصدرة منه.

ونعود للحديث عن المراجع الحديثة، والكثير منها ذات قيمة كبيرة، وتتركز قيمتها في أن مؤلفيها هم من الذين زاروا منطقة الساحل، واهتم بعضهم بالتنقيب فيه، فخرجوا بتتائج وأفكار واستنتاجات نشروها في مؤلفاتهم. إن هذه الدراسات قيمة إلى أبعد الحدود، وهي تكشف لنا كثيراً من الغموض والإبهام في المعلومات اللذين تعاني منها المصادر المحلية أو العربية القديمة. ولم تملك هذه الدراسات إلا أن تؤكد قدم الوجود العربي في الساحل، وانتشار الإسلام فيه، حيث عاش الساحل في ظلها حقباً طويلة من الزمن. وتأتي في مقدمة هذه الكتب ما كتبه الآثارى J.Kirkman حول نتائج تنقيباته في الساحل، ومنها كتابه هذه الكتب ما كتبه الآثارى The Arab City of Gedi معنوانه نستنتج عمق الوجود العربي في الساحل، بحيث لم يستطع هذا المؤلف إلا أن يظهره ويجسده في عنوان كتابه، فقد تناول هذا البحث القيم تاريخ تأسيس جيدي في كينيا حالياً، والأسباب الموجبة لتأسيسها، كها عني بدراسة جامعها، وأكد على طراز بنائه العربي، كها اهتم المؤلف بدراسة قطع الفخار والخزف والأواني الزجاجية التي حلبت من سيراف أو زبيد أو سامراء، إضافة إلى وجود الخزف الصيني، وهذه كلها تدل على معة تجارة الساحل. كها اهتم المؤلف بدراسة جوامع وقبور الساحل، وبخاصة في المالاة العربية وخرج بنتيجة مؤكدة، وهي تشابهها مع طرز البناء العربية. ومعلوماته الغزيرة جداً أفادتنا في وخرج بنتيجة مؤكدة، وهي تشابهها مع طرز البناء العربية. ومعلوماته الغزيرة جداً أفادتنا في رسم صورة واضحة عن بعض جوانب الحياة والمجتمع في الساحل في ظل العرب والإسلام.

وقد بذل Mathew الاهتهام ذاته، حيث قام بإجراء العديد من التنقيبات، ودراسة نتائجها، وتركز اهتهامه بمنطقة سونغو منارا في كلوة، فحدد موقعها وتخطيطها، ودرس جامعها، وزينته والنقوش المستخدمة فيه، كها ركز على دراسة القبور وشواهدها المكتوبة بالعربية، إضافة إلى تطرقه لشرح بعض جوانب تاريخ كلوة.

وقد أفادتنا مؤلفات N.Chittick فائدة محققة في توضيح كثير من الجوانب المبهمة من تاريخ الساحل، من حيث نطاقه الجغرافي، وسكانه، وتواريخ الهجرات العربية الإسلامية إليه، حيث اهتم بنقدها وتحليلها بدقة علمية، إضافة إلى ما أورده من معلومات حول كثير من طرز بناء المدن أو البيوت والمساجد. وقد كان لمؤلفات Freeman – Grenville الأهمية نفسها في توضيح كثير من جوانب هذا البحث، وخاصة في دراسته القيمة عن سلاطين كلوة، بعد مجهوده الكبير في مقارنة النصين العربي والبرتغالي لمخطوطة (السلوة). إضافة إلى ما أفادتنا به دراسته حول النقود، وخاصة تلك التي سكت في كلوة، كما أنه تطرق إلى بحث تاريخ وصول العرب والمسلمين إلى الساحل، وأماكن استقرارهم، وتوسع مدن الساحل وازدهارها السياسي والاقتصادي، وخاصة في كتابه: The Medieval History of The Coast of Tanganyika.

The Cambridge History of Africa. و كان لكتابي Oliver and Mathew, History of East Africa. و كان لكتابي

قيمة كبيرة، حيث تناولا بالبحث تواريخ الهجرات العربية إلى الساحل، والمدن التي أسستها وتطورها، كما تطرقا إلى ذكر بعض أنواع المزروعات والصناعات، ومقدار الضرائب المفروضة على مواد التجارة الواردة أو الصادرة من الساحل.

إن الشواهد الأثرية كثيراً ما تختلف عن الأخبار التي أوردتها الروايات والمصادر المحلية، وبسبب هذا التناقض فإن بعض المؤرخين المحدثين يعتقدون أن الأدلة الآثارية هي المعول عليها في حسم الحقيقة أو الحدث التاريخي. إلا أننا لا نستطيع أن نهمل قيمة الروايات المحلية والمخطوطات التي تتحدث عن قدم الوجود العربي والإسلامي في الساحل، وربها يكمن الحل

في المستقبل في العثور على آثار تؤكد صحة تلك الأخبار والروايات.

ولابد من التنويه أخيراً بأن الباب الأول من هذا الكتاب كان في الأصل أطروحة دكتوراه قدمتها المؤلفة إلى قسم التاريخ \_ كلية الآداب جامعة بغداد لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي \_ حضارة وفكر \_ بإشراف المرحوم الأستاذ الدكتور فيصل السامر، الذي كان بمثابة الأب والمرشد العلمي لي، تغمده العلي القدير برحمته.

ومن دواعي سرورنا وامتناننا أيضاً تقديم جزيل الشكر لكل الذين أعانونا في هذا البحث، سواء بتقديم المعونة العلمية أو الإرشاد أو التنويه ببعض المصادر. مع تحية وفاء إلى موظفات وموظفي المكتبة المركزية بجامعة بغداد، ومكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب، ومكتبة المتحف البريطاني، ومكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن؛ لما بذلوه من جهد واضح في مساعدتنا.

## أولاً ـ النطاق الجغرافي:

أطلق تعبير بلاد الزنج<sup>(1)</sup> للدلالة على جزء من ساحل إفريقية الشرقي، يمتد طولًا من جنوب مقادشو، وتحده حدود طبيعية هي: المحيط الهندي من الشرق، ونهر روفها (2) Ruvuma من الجنوب، والبحيرات الكبرى من الغرب، أما من الشهال فتحده الصحراء. فحدوده هذه تعطيه كياناً منفصلاً عن السودان والجبشة في الشهال، وغابات الكونغو غرباً (3).

وقد استخدم الجغرافيون العرب مصطلح بلاد الزنج للدلالة على جزء معين من الساحل الذي قسموه إلى أربعة أجزاء، لكل منها خصائصه، هي:

ا بربرا، أو ناحية بربرا من بلاد الزنج والحبشة، وتشكل الآن السواحل الشرقية والشالية
 من الصومال. إن الامتداد الأخير سمي في الفترات التالية بساحل بنادر(4)، ونستطيع القول إن
 هذه المنطقة تغطى الآن منطقة القرن الإفريقي، وتمتد إلى شهال ويبى شيبلي (5) Shebele.

<sup>(1)</sup> استخدم المؤرخون العرب هذه الكلمة بتسميات مختلفة، فقد ذكرها البلاذري بلفظة «أرض الزنج»، أحمد بن يجيى، أنساب الأشراف، غطوطة مايكروفلم، لفلم الأول، ص957؛ وسياها المسعودي «بلاد الزنج»، أبو الحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: عمد عي الدين عبد الحميد، ط3 ج1، القاهرة \_ 1958، ص107؛ أو «جزيرة الزنج»، المسعودي، أخبار الزمان (منسوب) تحقيق: عبد الله الصاوي، ط1، القاهرة \_ 1938، ص36؛ وذكرها ابن تغري بردي باسم «بلاد الزنج»، جال الدين أبو المحاسن، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، القاهرة \_ 1929، ص296. القزويني، ذكريا بن محمد، أثار البلاد وأخبار العباد، بيروت \_ 1960، ح2 ص22. و «الزنج والزنج»، جيل من السودان، ابن منظور، جال الدين محمد، لسان العرب، بيروت \_ 1955، ح2، ص290، مادة زنج.

بعداد، رقم 1800، ح1، ص 101. ابو الفداء عهاد الدين إسهاعيل، تقويم البلدان، عقيق: رينود والبارون ماك دو دين ديسلان، باريس \_ 1840 ص 25 – 26. (4) Trimingham; The Arab Geographers and the East African Coast, P. 120.

<sup>(5)</sup> ويبي شيبلي: أحد نهرين تتجمع فيهيا أنهار الصومال، أما الآخر فهو نهر جوبا Guiba الذي يصب في المحيط الهندي جنوب خط الاستواء، أما نهر ويبي شيبلي فيمر على مقربة من مقادشو قبل أن يغور في الصحراء جنوب مركة. ابن سعيد المغربي، أبو الحسن علي بن موسى، الجغرافيا، تحقيق: إسهاعيل العربي، ط1، بيروت-1970، ص 214.

2\_أرض الزنج التي تمتد من ويبي شيبلي إلى حدود تانغا Tanga، أو الطرف الجنوبي لجزيرة بمبا.

3\_ومن بمبا تمتد أرض سفالة التي لا تعرف نهايتها الجنوبية، والتي ربها تكون في منطقة نهر لمبوبو (Limpope(1).

4\_ وبعد هذه المنطقة تأتى أرض الواق واق الغامضة (2).

ويقول المسعودي إن الزنج ((قطعت دون سائر الأحابش الخليج المنفصل من أعلى النيل الذي يصب إلى بحر الزنج، فسكنت الزنج في ذلك الصقع، واتصلت مساكنهم إلى بلاد سفالة، وهي أقاصي بلاد الزنج، وإليها تقصد مراكب العمانيين والسيرافيين، وهي غاية مقاصدهم في أسافل بحر الزنج.

فمساكن الزنج هي من حد الخليج المتشعب من أعلى النيل إلى بلاد سفالة والواق واق،

<sup>(1)</sup> نهر لمبوبو: أحد ثلاثة أنهار تخترق الهضبة الكائنة إلى الجنوب من الزامبيزي، أما النهران الآخران فهما الزامبيزى والاورانج. بولم، دنيز، الحضارات الإفريقية، ترجمة: نسيم نصر، بيروت ـ 1974، ص134 – 135. وهو يصب في الساحل الجنوبي الغربي شمال الترنسفال الحالى.

<sup>(2)</sup> The Cambridge History of Africa, vol. 3. P. 190.

وكها استخدم تعبير الواق واقا على هذه المنطقة من إفريقية، فإنه أطلق أيضاً على بعض جزر جنوب شرق آسيا، مراجعة Zamani, Asurvey of East African History, Edited By: Aogot, Kenya - 1969, P. 101.

أما ياقوت الحموي فهي عنده بلاد تقع فوق الصين، وأكثر ورودها في الخرافات. معجم، ج8، ص430. وربها هي جزر الهند الشرقية والفلبين. السامر، الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصى، باريس -1977، ص9. ومن خلال النصوص الفي يوردها الجغرافيون العرب نستطيع التعرف إلى بلدين غتلفين حمل كل منها اسم الواق واق، ومن المحتمل أن أولها يقع في جزب الصين أو شرقها، فابن سعيد يعتقد أن الواق واق هي إحدى جزر بحر الصين، بسط الأرض في الطول والعرض تحقيق: خوان فرنيط خينيس، تطوان - 1958 ص 20. ويعتقد البيروني أنها تقع في الشرق الأقصى، أبو الريحان، في تحقيق ما للهند حيدر آباد الهند - 1958، ص 169 أما ثانيها، فتتصل بأرض سفالة من إفريقية الشرقية. الإدريسي أبو عبد الله محمد، نزهة المشتاق في اختراق الأقاق، مخطوطة مصورة - مكتبة المجمع العلمي العراقي رقم 795، ص 13؛ المسعودي، مروج ، ج2، ص 6؛ الرامهرمزي، بزرك ين شهريار، عجائب الهند، بريل - 1883، ص 174؛ ابن الوردي، سراج الدين أبو حفص عمر، خريدة العجائب وخريدة الغرائب، القاهرة - 1314، ص 49. أمّا دي غويه فيعتقد أن واق واق الشرق الأقصى هي اليابان، ذلك أن اسم اليابان القديم باللغة القانطونية هو: ووك ووك 80 لله السم اليابان القديم باللغة مي جزيرة سومطرة حالياً، أو مكاناً ما في جزيرة مطنت في الشواطئ الجنوبية الشرقية من إفريقية على جيرانها البوشهان الموسهان واق هو اق هو الاسم الذي أطلقته قبائل البانتو التي قطنت في الشواطئ الجنوبية الشرقية من إفريقية على جيرانها البوشهان Bushman البن سعيد، الجغرافيا، ص 225.

ومقدار مسافة مساكنهم واتصال مقاطنهم في الطول والعرض نحو 700 فرسخ<sup>(۱)</sup> أودية وجبال ورمال<sup>(1)</sup>)).

وقد قصد الجغرافيون العرب المسلمون بـ (بحر الزنج)(٥) هذا الجانب الغربي من المحيط الهندي الذي يطل عليه الشاطئ الإفريقي، وقد سمي بهذه التسمية نسبة إلى الشاطئ المطل عليه والمسمى «بلاد الزنج» أو «زنجبار» التي تعني «أرض الزنج» (٩).

وإذا أردنا تحديد المنطقة التي تبتدئ بها بلاد الزنج فنستطيع اعتبار مقاديشو نقطة البداية لأرض السواحل<sup>(5)</sup>؛ فبعد اجتياز النجا وهي آخر بلاد بربرا<sup>(6)</sup> فقرنوة التي هي مدينة صغيرة على البحر<sup>(7)</sup>، تبتدئ أرض السواحل. أما آخر حدود أرض الزنج التي تتصل بأرض سفالة فهي قرية البايس<sup>(8)</sup>، فبلاد الزنج إذن هي المنطقة الممتدة من أعالي النيل حتى سفالة<sup>(9)</sup>، وبتعبير أدق: هي المنطقة الواقعة جنوب بربراحتى سفالة، والمحصورة بين نهري جوبا والزامبيزي<sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> الفرسخ: يساوي ستة كيلو مترات. هتنس، والتر، المكاييل والأوزان، ترجمة: كامل العسلي، الأردن، ص94.

<sup>(2)</sup> المسعودي، مروج، ج2، ص6. ينظر كذلك: البكري، المسالك، ج2، ص187.

<sup>(3)</sup> المقريزي، تقي الَّدينَ أحمد بن علي، الخطط المقريزية، ج1، لبنان ـ 1959، ص90.

<sup>(4)</sup> بكر، مادة: بحر الزنج، دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة: أحمد الشنتناوي وآخرون، ج3، ص378.

<sup>(5)</sup> ابن بطوطة، محمد بن عبد الله، تحفة النظار، المسهاة رحلة ابن بطوطة، تحقيق: أحمد العوامري -1، القاهرة -1938، ص191.

<sup>(6)</sup> بربرا: تقع بين الحبشة وأرض الزنج. الحموي، معجم، ج2، ص106. الحموي، المشترك وضعاً والمفترق صقعاً، اعتناه: كوتنجن، 1846، ص42؛ مؤلف مجهول، مختصر نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، مخطوط في مكتبة المتحف البريطاني رقم 4636. Or، ص11. وقد شملت فيها بعد كل بلاد الصومال، وتطلق تسميتها اليوم على مدينة في الساحل الشهالي للصومال، وسكانها خليط من الأحباش والزنج. مراجعة: ابن رستة: الأعلاق النفيسة، ليدن \_ 1891، ص88؛

Stigand; The Land of Zing, London - 1913, P. 7

Robinson, Some Historical Notes on East Africa, Tanganyika Notes and Records, No. 2, October – 1936, P. 38.

ومن مدنها القديمة قرفونة، التي سياها العرب قرن الأسير، ثم غير البرتغاليون تسميتها إلى رأس كوارد افوي Guardafui، وهي منطقة القرن الإفريقي، مراجعة: ابن سعيد، الجغرافيا، ص81، 212.

<sup>(7)</sup> الحموي، معجم، ج، ص268؛ مؤلف مجهول، مختصر نزهة المشتاق، ص11.

<sup>(8)</sup> الإدريسي، نزمة المستاق، ص31؛ مؤلف مجهول، مختصر نزمة المستاق، ص14.

<sup>(9)</sup> السامر، فيصل، ثورة الزنج، ط2، بغداد\_ 1971، ص23.

<sup>(10)</sup> Stigand, The Land of Zinj, p7; Trimingham, The Arab Geographers, P. 140.
ولزيادة المعلومات حول المناطق التي يضمها بر الزنج والسفال مراجعة المهرى، سليبان، المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر، تحقيق: إبراهيم خوري، دمشق\_ 1971، ص12-13 المهرى، العمدة المهرية، ص35-36؛ المهرى، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب،

ونخلص أخيراً إلى القول إن الرحالة والكتاب العرب المسلمين أرادوا بتعبير «بلاد الزنج» كل المنطقة التي تسمى الآن<sup>(1)</sup> إفريقية الشرقية، وتضم اليوم كلًا من الصومال، وكينيا، وتنزانيا وموزمبيق (2)، والتي تمتد بين خطي عرض 12 درجة شهالًا تقريباً و5,82 درجة جنوباً.

وقد أطلق العرب لفظة زنج \_ التي كانت شائعة الاستعمال لدى سكان الخليج العربي \_ على سكان شرق إفريقية (ونج) عند العرب سكان شرق إفريقية (ونج) عند العرب استخدمت للدلالة على جماعات سوداء معينة، وأطلقت في الوقت نفسه على السود عموماً (٠٠)، وكذلك على القبائل الزنجية التي قطنت ساحل إفريقية الشرقي (٥٠).

ولابد لنا من أن نستعرض تطور مدلول كلمة أرض الزنج، فقديها، وقبل عهد الميلاد، كان لدى الإغريق والرومان والمصريين القدماء بعض المعرفة عن شرق إفريقية (6)، وغالباً ما كانوا يطلقون عليها اسم: أزانيا Azania (7). بل إن الساحل الإفريقي الشرقي عرف كها يقول صاحب كتاب الطواف باسم ساحل أزانيا (8)؛ فقد أورد المؤرخون اليونان كلمة Zingis، وربها كانت كلمة (أزانيا) أو (عزانيا) تحريفاً لهذه اللفظة، ومن المحتمل أن هذه الكلمة مشتقة من أوسان، وهي الدولة العربية الجنوبية المعروفة التي هاجر قسم من سكانها في القرن السادس قبل الميلاد إلى الساحل الإفريقي الشرقي، واستقروا في الأراضي المقابلة لبمبا وزنجبار، التي قبل الميلاد إلى الساحل الإفريقي الشرقي، واستقروا في الأراضي المقابلة لبمبا وزنجبار، التي اتخذوا منها مركزاً للانطلاق نحو الجنوب، حيث سمى الساحل باسم أزانيا Azania (9).

مصنفات سليان المهرى، تحقيق: إبراهيم خورى، دمشق-1972، ص561 - 571.

<sup>(1)</sup> Reusch, R: History of East Africa, 1954, p. 61.

<sup>(2)</sup> Reusch, R: History Of East Africa, 1954, P. 61

<sup>(3)</sup> Trimingham, The Arab Geographers, P. 116; Zamani, A: Survey Of East African History, P. 101. (4) وحول تسمية السود بالزنج أو السودان، مراجعة: المسعودي، مروج، ج1، ص110؛ الجاحظ، رسائل الجاحظ، رسائة فخر (4) والميضان، ج1، ص177 – 226.

<sup>(5)</sup> ماسنيون، مادة: زنج، دائرة المعارف الإسلامية، ج10، ص422؛ Trimingham, The Arab Geographers, P. 119 4422

<sup>(6)</sup> Murphy, History of African Civilization, P. 223.

<sup>(7)</sup> Freman - Grenville, Coinege In East Africa Befor Portogues Time. Numismatic Chronicle, Vol. XVI1, London - 1957, p. 153; Zamani, A Survey of East African History, P. 103.

<sup>(8)</sup> Schoff, W: The Periplus of The Erythraeen Sea, London 1921, PP. 27 – 28; Zamani, A Survey Of East African History, p. 103.

<sup>(9)</sup> على، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ح3، ط1، ص 450 ص 453؛ الحداد، محمد يحيى، تاريخ اليمن السياسي،

وفي القرون الوسطى سهاها العرب «أرض الزنج»(١) تمييزاً لها عن البربر(١).

## ثانياً \_ أصول السكان في شرق إفريقية:

تُرجع كتابات المؤرخين العرب المسلمين الأصول الجنسية لسكان الساحل الإفريقي الشرقي إلى تفرق ولد كوش بن حام بن نوح في الأرض، واستقرار قسم منهم في أراضي النوبة (3)، والبجة (4)، والحبشة، والزنج (5).

وتشير الدراسات التي أجريت في هذا الميدان إلى أن أبناء المنطقة الذين يعيشون اليوم على طول الساحل لم يكونوا السكان الأصليين، فقد سكنتها شعوب عدة يمكن تقسيمها إلى (٥):

1 ـ الأقزام: الذين يطلق على بقاياهم اليوم اسم «البوشمان» Buschmen(د).

<sup>.</sup> Gray, History Of zanziber from The Middle Ages To 1956, London - 1962, P. 11 من 99. مراجعة: (1) Freeman - Grenville, Coinege in East Africa, P. 153; Zamani, ASurvey Of East African History, P. 103.

<sup>(2)</sup> Freeman - Grenville, Coinege In East Africa, P. 153.

<sup>(3)</sup> النوبة: وهم فرقتان، سكنت الأولى على جانبي النيل، وتوسعوا حتى وصلوا إلى أعالي النيل، وعاصمتهم دنقلة. أما الثانية فيسمون علوة، وعاصمتهم سرية. المسعودي، مروج، ج2، ص17.

<sup>(4)</sup> تقع أراضي البجة بين الحبشة والنوبة، ويتحديد آدق بين النيل والبحر، وتتصل أراضي النوبة والبجة بالحبشة من جهة الشهال. مراجعة: الإدريسي صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ليدن \_ 1968، ص26؛ المسعودي، مروج، ج2، ص17؛ ابن حوقل، صورة الأرض، ص59 – 60، أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، ط1، القاهرة، ج1، ص96؛ ابن الوردي، خريدة العجائب، ص48؛ ابن الوردي، زين الدين عمر، تاريخ ابن الوردي، القاهرة \_ 1285، ج2، ص84؛ وينادة المعلومات حول البجة وسكانها وإسلام أهلها واستقرار قبائل عربية بينها وعادات أهلها، مراجعة: اليعقوبي، البلدان، ليدن \_ 1891، ص336؛ ابن جبير، أبو الحسن عمد، رحلة ابن جبير، بيروت 1959، ص48؛ المسعودي، مروج، ج2، ص18؛ المقريزي، البيان والإعراب عها بأرض مصر من الأعراب، تحقيق: عبد المجيد عابدين، ط1، القاهرة \_ 1961، ص44؛ الاصطخرى، المسالك، ص 31؛ البكري، المسالك، ح2، ص191؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص42 – 43؛ شيخ الربوة، شمس الدين أبو عبد الله، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، بطربورغ \_ 1865، ص 269؛ ناصر خسرو، سفرنامة، ترجمة: يحيى الخشاب، ط7، بيروت \_ 1970، ص 198، الم

<sup>(5)</sup> القلّقبشندي، أبو العباس أحمد بن علي، قلائد الجهان في التعريف بقبائل عرب الزمان، مخطوطة في مكتبة المتحف البريطاني رقم 2181، ص77 البخاري علاء الدين، كتاب الطراز المنقوش في محاسن الحبوش، مخطوطة في مكتبة المتحف البريطاني رقم 2188، ص11 اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص218 المسعودي، مروج، ج2، ص48 المسعودي، أخبار الزمان، ص63، 67 البكري، المسالك، ج2، ص187؛ ابن بطريق، افتشيوس، كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، بيروت\_1905، ص17؛ شيخ الربوة، نخبة الدعر، ص266، ص26؛

<sup>(6)</sup> Hollingsworth; Ashort History Of The African Coast, London - 1999, P. 3.

<sup>(7)</sup> بينها يميز بولم بين البوشهان والبغميين؛ أي الأقزام، الحضارات الإفريقية، ص99، 114.

2 ـ الزنوج: ويقال إن أول شعب زنجي دخل إفريقية قبل عدة آلاف من السنين جاء من آسيا الجنوبية، وهم يعتبرون أجداد الزنوج الذين يعيشون الآن في السودان.

3- الحاميون(1): الذين نزحوا إلى إفريقية من الجزء الشيالي الغربي لآسيا.

4\_ وبنتيجة تزاوج هؤلاء الحاميين مع الزنوج نتج عرق آخر هو البانتو Bantu ومن هنا يظهر لنا بأن عرق البانتو ليس عرقاً زنجياً نقياً تماماً، بل هو نتاج تمازج الأقوام الزنجية بأقوام من العرق الحامى.

5 ـ السواحيليون<sup>(3)</sup>. إن معظم سكان الساحل الإفريقي الشرقي هم من السواحيليين الذين هم نتيجة توافد العرب على هذه المنطقة وتزاوج العديد منهم مع البانتويين الذين كانوا يعيشون على الساحل نتج القوم الذين سموا بالسواحيلين<sup>(4)</sup>.

ويبدو أن مستجمع مياه الكونغو – الزامبيزى الأعلى كان نقطة الانتشار للزنوج المتكلمين بلغة البانتو. ففي بداية العصور الوسطى كان هناك حزام زنجي على طول الساحل من سفالة إلى شيال مقادشو في الصومال. وهذا يتطابق مع تعبير أرض الزنج الذي ورد عند الجغرافيين العرب<sup>(5)</sup>. ومن المحتمل أن الطليعة الأولى منهم<sup>(6)</sup> بدأت بالخروج من الداخل متجهة نحو

<sup>(1)</sup> الحاميون: نسبة إلى حام بن نوح، تميزاً لهم عن النسبة إلى سام، على الأقل فيها يتعلق باللسان الذي ينطقون به؛ لأنهم من حيث النظر إلى تصنيفهم فهم متوسطيون نسبة إلى البحر المتوسط، ونتيجة النزاوج بين الساميين والسود كان الحاميون الشرقيون الذين قطنوا مصر والحاميون في بلاد البجة والنوبة والحبشة والصومال والدناقل وغيرها. بولم، الحضارات الإفريقية، ص24.

<sup>(2)</sup> البانتر: لفظة مكونة من: Ba التي تدل على الجمع، mu والتي تعني الإنسان أو الرجل. بولم، الحضارات الإفريقية، ص134. وحول المقطع الأخير من كلمة بانتو، مراجعة:

Doke, C: The Earliest Records of Bantu, Bantu Studies Journal, Vol. x11, Johannesburg 1938, P. 135. وعن أصل البانتو ومواطنه الأولى، مراجعة: باسكوم، وليم، الثقافة الإفريقية، ترجمة: عبد الملك الناشف، بيروت \_ 1966. Doke, The Earliest Records, P. 135 بيروت \_ 46. من 46 من 45 من 45 كالم

<sup>(3)</sup> السواحيليون: هم الشعب الذي يسكن منطقة الساحل، وقد اشتقت من الكلمة العربية: ساحل.

Hollingsworth, A short History, P. 3.

<sup>(4)</sup> Ibid, pp. 3 - 7.

<sup>(5)</sup> Oliver. R, and Mathew, History of East Africa, Vol. I, Oxford - 1968, P. 111.

<sup>(6)</sup> ويدنر، دونالد، تاريخ إفريقية جنوب الصحراء، ترجمة: راشد البراوي: ص126.

الساحل حوالي منتصف الألف الأول للميلاد (١٠)، حيث كانوا ينشئون في أثناء هجرتهم هذه تنظيهاً عسكرياً بسيطاً يمكنهم من فرض سيطرتهم.

وقد واصلوا سيرهم حتى بلغوا تنزانيا وكينيا حالياً (2)، وبلغوا في توسعهم هذا شهالًا إلى ويبي شيبلي. ولكنهم فيها بعد وربها كان هذا في حدود القرن 5هـ/ 11م انسحبوا جنوباً إلى وادي نهر جوبا تحت ضغط الصوماليين (3). وفي تقدمها هذا دفعت هذه المجاميع أمامها بالشعوب الإفريقية الأقدم منها (4)، وأنشأت ممالك مهمة في الجزء الشرقي من إفريقية، استمر بعضها قائهاً حتى القرن 9هـ/ 5م. كان أبرزها مملكة مونوموتابا Monomotapa، التي امتدت في منطقة ما بين حوضي نهري الزمبيزي واللمبوبو. يؤكد هذا الحروب العديدة التي وقعت بين سكان الساحل العرب والمسلمين وبينهم (5). وأيضاً حقيقة إقامة معظم المدن العربية في الساحل فوق جزر يفصلها عن البر شريط ضيق من الماء، مثل كلوة وباتا ولامو، كي تكون بمنجى من غارات قبائل الداخل التي سهاها العرب بالكفار (6).

وهناك عدة نظريات تتناول طريقة انتشار البانتو الزنوج في المنطقة التي وصفها الجغرافيون العرب والمسلمون؛ والمعتقد أنها تمتد ما بين شرق تنزانيا وشهال شرق موزمبيق. وبعض هذه النظريات يتعارض مع الأدلة اللغوية (٢)، كها أنها لا تعطى حلًا عن طريقة وصولهم إلى الصومال،

<sup>(1)</sup> Posnansky, Prelude to East African History Oxford university, london. P. 106; Trimngham, The Arab Geographers, P. 122; Zamani, A survey of East African History, P. 107.

<sup>(2)</sup> ويدنر، تاريخ إفريقية، ص126.

<sup>(3)</sup> Posnansky, Prelude To East African History, P. 106.

<sup>(4)</sup> العقاد، صلاح وجمال زكريا قاسم، زنجبار، القاهرة ـ 1959، ص 10.

<sup>(5)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ح1، ص 200.

<sup>(6)</sup> السامر، ثورة الزنج. ص 23؛ العقاد، زنجبار، ص 10.

<sup>(7)</sup> تتميز القارة الإفريقية بوجود خس أسر لغوية أساسية، هي: (النيجر-الكونغو، الأفرو-آسيوية، الماكرو-سودانية، الصحراوية الوسطى، والكليك). إضافة إلى ذلك هناك سبع لغات فردية يمكن إضافتها إلى الأسر اللغوية الخمس ليصبح مجموع الأسر اللغوية الخمس ليصبح مجموع الأسر اللغوية الخويقية عموماً اثنتي عشرة لغة. ومن لغات أسرة النيجر - كونغو تبرز لغة البانتو الواسعة الانتشار، أما الأسرة الأفرو-آسيوية فهي تنتشر أساساً في إفريقية الشيالية ومنطقة القرن الإفريقي، وتتضمن اللغات التالية: البربري، الكوشي، السامي، المصري القديم (وهي لغة منقرضة)، والتشادي. باسكوم، الثقافة الإفريقية، ص 41-ص 42.

وللمزّيد من التّفاصيل حول الأُسر اللغوية الإفريقية، ومناطق أنتشارها، والتأثيرات اللغوية المتباينة بينها، مراجعة: ويدنر، تاريخ إفريقية جنوب الصحراء، ص 22؛ باسكوم، الثقافة الإفريقية، ص 41 ـ ص 45؛

أو لا تتفق مع فكرة الجغرافيين العرب عن الموطن الأم للزنوج (1). إلا أن ما يذكره المسعودي (2) من أن الزنج وحدهم من بين جميع قبائل الأحباش عبروا الخليج الذي يترك المجرى الأعلى للنيل ويصب في بحر الزنج، حيث استقروا في هذه البلاد، ووسعوا أماكن استقرارهم حتى بلاد سفالة، يشكل أهمية خاصة بشأن خصائص السكان. وعما لا شك فيه أن سكان الساحل في القرن 8 هـ/ 14م كانوا من الزنوج المتكلمين بلغة البانتو، وقد وشموا وجوههم بطريقة وشم زنوج الليميين (3) Limis سكنة بلاد الذهب (4)، لأن وشم الوجوه هو إحدى سمات قبائل ماكوا عما كوندا Makua – Makonda التي تعيش في هذه المنطقة (5).

والذي يهمنا هنا وجود سكان زنوج في جنوب الصومال. واستناداً إلى التسمية التي أطلقتها بعض الكتابات العربية على مقادشو حيث أسمتها (مقادشو الزنج)<sup>(6)</sup>، يمكن القول إن سكان المدينة كانوا ولو جزئياً من الزنج المتكلمين بلغة البانتو<sup>(7)</sup>, أما تاريخ وصولهم واستقرارهم في هذه المنطقة من الساحل فيتراوح ما بين القرن الأول الميلادي إلى ما قبل القرن 3هـ/ ومحيث أقاموا مراكز مهمة، أشهرها عاصمتهم شنغوايا<sup>(8)</sup>.

وتؤكد المصادر أن المتكلمين بلغة البانتو وصلوا إلى ساحل الصومال الجنوبي قبل بداية القرن 4هـ/ 10م. وفي أقل من تسعة قرون انتشر البانتو على طول الساحل الإفريقي ابتداءً

Chittick, The Peopling of The East African Coast, East Africa And The Orient cultural Syntheses In Precolonicl Times. London – 1975, P. 29.

<sup>(1)</sup> Chittick, The Peopling of The East African coast, PP. 28 - 30.

<sup>(2)</sup> مروج الذهب، ح2، ص 6.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة ،الرحلة ، ح 1 ، ص 200. (4) بلاد الذهب: هي دولة جنوب إفريقية الحالية.

<sup>(5)</sup> chittick, The Peopling of The East African coast, P. 26.

<sup>(6)</sup> شيخ الربوة، نخبة الدهر، ص 89.

<sup>(7)</sup> Chittick, The Peopling of The East African coast, P. 27.

<sup>(8)</sup> شنغوايا: يُعتقد بأن موقعها قريب من نهر جوبا في الصومال.

Chittick, The Peopling of The East African coast, P. 27.

يُنظر أيضاً:

coupland, East Africa And Its Invaders, oxford – 1938, P. 17. Schoff, The Periplus of The Erythraean Sea, P. 28.

من الصومال وإلى الجنوب<sup>(1)</sup>. ففي خلال بضعة قرون انتشرت جماعات البانتو مهاجرة من كتانغا<sup>(2)</sup>، ومن حوض نهر الزمبيزي في موزمبيق متجهة إلى سواحل المحيطين الهندي والأطلسي، حيث استقروا فيها يدعى الآن: زائير، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا. وفي حدود القرن 4هـ/ 10م وصلوا إلى أبعد نقطة من نقاط انتشارهم، وهي وديان الأنهر جنوب الصومال<sup>(3)</sup>.

وقد أحدث توسع البانتو هذا تغييراً كبيراً في الجغرافية البشرية لوسط وجنوب شرق إفريقية. وعلى أية حال فقد شكل الوجود البانتوي هذا عنصراً هاماً؛ ذلك أن مجموعات البانتو أقامت مجتمعات حسنة التنظيم، والتقبلت المؤثرات الكوشية (4) بالتدريج (5). ويبدو أن هذه المؤثرات كانت جنسية وحضارية في آن واحد، بينها واصل غيرها التوغل باتجاه الساحل الإفريقي الشرقي (6).

## ثالثاً - العلاقات العربية مع شرقى إفريقية قبل الإسلام:

## 1 - أقدم الصلات بين بلاد العرب والساحل:

إن من المهم أن نتعرف إلى قدم الوجود العربي في الساحل الإفريقي الشرقي، والمصالح التجارية القديمة المتبادلة بين بلاد العرب وهذا الساحل، وما أفرزته من عوامل وظروف جعلت التأثير العربي واضحاً في هذا الساحل. ومن الطريف أن نذكر هنا أن إحدى النظريات الجغرافية القديمة تعتقد بأن الجزيرة العربية والقارة الإفريقية كانتا أرضاً واحدة في العصور القديمة، ثم انفصلتا بسبب انكسار الأخدود الإفريقي الذي أدى إلى نشوء البحر الأحمر وما

<sup>(1)</sup> Murphy, History of African civilization, P. 225.

<sup>(2)</sup> كتانغا: تقع على بحيرة تانجانيقا. يُنظر:

Encylopedia International, Newyork 1975, Vol. 10, P. 131.

<sup>(3)</sup> Murphy, History of African civilization, P. 183.

<sup>(4)</sup> الكوشية: هي الأقوام السامية - الحامية، نسبة إلى بلاد كوش؛ وهو تعبير استُخدم في مصر القديمة للدلالة على كل البلاد الواقعة فيها قبل الشلال الأول. بولم، الحضارات الإفريقية، ص 24. ويعتقد د. جواد علي بأن كوش هي الحبشة - تاريخ العرب قبل الإسلام، بغداد - 1952، ص 291.

<sup>(5)</sup> ويدنر، تاريخ إفريقية، ص 30 ـ ص 32.

<sup>(6)</sup> ويدنر، تاريخ إفريتية، ص 32.

تبعه من انفصال الجزيرة العربية عن القارة الإفريقية، وهذه النظرية – لو صحت – تعطينا فكرة عن مدى الاتصال التاريخي القوي القائم بين المنطقتين<sup>(1)</sup>.

قامت في منطقة الخليج العربي، وبالتحديد في العراق، واحدة من أقدم الحضارات في العالم، حيث عرف سكانه القدامى صناعة السفن، وقاموا بالرحلات البحرية (2). وقد عثر في موقع جزيرة سانجي ياكاتو الواقعة جنوب كلوة بقليل على مستوطنة فيها بقايا برج بني على طراز الزقورة (3). كما تشابهت العادات والطقوس السحرية التي مارسها السومريون والآشوريون وسكان الشاطئ الإفريقي الشرقي (4)، فمثلًا استخدم الأشوريون في كتاباتهم ومنحوتاتهم رسم القرن للدلالة على القوة والسيطرة (5)، ونجد هذه العادة نفسها سائدة في الساحل. كما نجد كثيراً من هذه القرون التي تسمى باللغة السواحيلية سيوا siwa ما تزال تشاهد في العديد من مدن الساحل الإفريقي الشرقي (6).

وتتحدث النقوش السومرية والآكدية التي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد عن الصلات البحرية بين الجزيرة العربية ودلمون<sup>(7)</sup> وماجن (8) Magan وملخا (9) Malukha. وقد عثر على نقش سومري يرجع إلى حوالي عام 2050ق. م يتحدث عن بنائي السفن في ماجن بل إن هذه

Haberland, E, (Editer), Loe Frobenius

An Anthology, Boon - Badgodesberg, 1937, P. 65.

<sup>(1)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية،القاهرة ــ 1975، ج6، ص35.

<sup>(2)</sup> Hollingsworth, A Short History, P. 9.

<sup>(3)</sup> Mathew; Islamic Merchant Cities of East Africa, Times, june - 26 - 1951, P. 5.

<sup>(4)</sup> Hellings worth, A short History, P. 10.

<sup>(5)</sup> يرمز القرن في المعتقدات الإفريقية القديمة إلى القوة والصيد وعلاقته بالسحر، لذا صنعوا الأقنعة ذات القرون التي نراها تتكرر في الصور والمنحوتات الإفريقية القديمة. يُنظر:

<sup>.45</sup> من ، محمد محمد، تطور العلاقات العربية الإفريقية في العصور الوسطى، معهد البحوث والدراسات، 1977، ص 45. (6) Hollingsworth, A short History, P. 10.

<sup>(7)</sup> دلمون: هي البحرين الآن. مراجعة: علي، تاريخ العرب، ج2، ص294.

<sup>(8)</sup> ماجن: هي عمان باتفاق الآراء. مراجعة :علي، تاريخ العرب، ج2، ص289 - 294.

<sup>(9)</sup> ملخا: كانَّت في البداية تعني عهان والخليجُ العربيُّ، لكنها أصَّبحت في العصور المتأخرة تعني الحبشة. مراجعة: علي، تاريخ العرب، ج2، ص290 – 293.

النقوش تربط عادة بين ماجن وملخا(1).

وكان الفينيقيون أيضاً من الشعوب القديمة التي عرفت الساحل الإفريقي الشرقي؛ فالمصادر تحدثنا عن الاتفاقية التي عقدت بين بعض ملوك الفينيقيين الذين أرسلوا سفنهم إلى الشاطئ الإفريقي لجلب مختلف البضائع، وكان هذا حوالي 1000 ق.م(2).

ويعتبر العرب أهم زوار منطقة الساحل الإفريقي الشرقي؛ فقد شهدت هذه المنطقة منذ عدة قرون قبل الميلاد روابط متينة مع المنطقة العربية (٤) كان للعرب فيها تأثير يفوق أي تأثير لزوار المنطقة الآخرين (٩). وصلات العرب بالحبشة قديمة جداً، ترجع إلى ما قبل الميلاد (٤)، والمعتقد أن العرب الجنوبيين هم الذين «مونوا السواحل الإفريقية المقابلة بالعناصر السامية (٤)، بل إن من المعتقد أن غرب اليمن هو الوطن الأصلي للحبش (٢) الذين أسسوا عملكة اكسوم، وكانت المدن الساحلية الحبشية تمتار «مما يجلب إليها من اليمن في البحر» (١)، وقد شبهت الحبشة

مراجعة:

Stigand, The Land of Zinj, P. 2. Hollingsworth, A short History, P. 13.

والجدير بالذكر أن المصريين القدماء اهتموا أيضاً ببناء السفن، كها أرسلوا بعثات تجارية إلى الصومال، التي من المرجع أنها سميت قديماً ببلاد بنت Punt. حوراني، العرب والملاحة، ص30؛ شهاب، حسن صالح؛ أضواء من تاريخ اليمن البحري، ص81؛ Hollingsworth, A short History, P. 12.

<sup>(1)</sup> حوراني، جورج فضلو، العرب والملاحة في المحيط الهندي، ترجمة: السيد يعقوب بكر، القاهرة، ص 27 - 28.

<sup>(2)</sup> الكتاب االمقدس، العهد العتيق، سفر الملوك النالث، بيروت \_1960، م1، ص576 و588\_590.

وقد جلبت هذه البعثات البخور والذهب والعاج وجلود النمور والعطور والأخشاب التي استخدمت في قصور الملوك والنبلاء المصريين. شلبي، موسوعة التاريخ الإعلامي، ج6، ص33. ينظر أيضاً: Hollings worth, A Short History. P. 12 كها اهتموا بالحصول على الفيلة لاستخدامها في الجيش. حوران، العرب والملاحة، ص57.

<sup>(3)</sup> Gray, History of Zanzibar, P. 11.

<sup>(4)</sup> على، المفصل، ج3، ص499 .Hollings Worth, A short History, P. 14:499

<sup>(5)</sup> الحيمي، الحسن بن أحمد، سيرة الحبشة، تحقيق: مواد كامل، القاهرة \_ 1958 ص46.

<sup>(6)</sup> على، المفصل، ج3، ص449.

<sup>(7)</sup> يوجد في اليمن جبل يدعى «حبيش» يرى بعض الباحثين أن لأسمه صلة بالأقوام التي هاجرت إلى السواحل الإفريقية وأطلقت اسمها على الأرض التي استقرت بها، وهي حبشت أو الحبشة. علي، المفصل، ج3، ص449. وفي رواية أخرى عن مصدر التسمية تذكر أنه جاء نسبة إلى إحدى القبائل العربية اليمنية المسياة حبشات. العارف، عتاز، الأحباش بين مأرب وأكسوم بغداد\_1975، ص9؛ بولم، الحضارات الإفريقية، ص58.

<sup>(8)</sup> الإدريسي، صفة المغرب، ص24. ويقول الطبري إن أرض الحبشة كانت متجراً لقريش. أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، القاهرة ــ 1939، ج2، ص68.

بقرطاجنة، فكما أنشأ الفينيقيون قرطاجنة في شهال إفريقية، أنشأ العرب الجنوبيون الحبشة في إفريقية أيضاً(1).

وقد شهد القرن السادس قبل الميلاد هجرة السبئيين الذين استقروا في أرتيريا والحبشة التي سميت باسم تعزية Taizziya<sup>(2)</sup>، وهذه التسمية تثير عندنا تساؤلًا مها، عا إذا كانت لها علاقة بتعز المدينة العربية الواقعة في جنوب الجزيرة العربية؟! كما استقر الأوسانيون الذين أسسوا دولتهم في جنوب الجزيرة العربية، وقد وصلت أوج ازدهارها في القرن 7ق. م في أزانيا Azania التي يعتقد أنها الأرض المقابلة لجزيرتي بمبا وزنجبار، ومنها توسعوا نحو الجنوب<sup>(2)</sup>. وقد سمي هذا الساحل قديمًا باسم الساحل الأوساني، وهي نقطة مثيرة للانتباه؛ إذ تظهر لنا مدى السيطرة التي مارستها أوسان على الساحل الإفريقي الشرقي<sup>(4)</sup>. وتذكر لنا الأخبار أن هذا الساحل كان خاضعاً منذ القرن الأول للميلاد وربها قبل هذا التاريخ بقرون عديدة ولساحل أن هذا الساحل كان خاضعاً منذ القرن الأول للميلاد وربها قبل هذا التاريخ بقرون الإفريقي وفق (حق قديم) على حد قول صاحب الطواف<sup>(5)</sup>. إضافة إلى ذلك فقد عرف العرب كل مناطق الساحل، وفهموا لغته، وتداخلوا مع سكانه بالتزاوج المختلط المستمر<sup>(6)</sup>. وقد دفع مكان الساحل الجزية إلى زعهاء المعافر الذين كانوا يختارون الموظفين وجباة الضرائب من الذين عرفوا الساحل، وكانت لهم مع سكانه روابط قربي، وعادة ما يرسلون من ميناء خا في البين حرفوا الساحل، وكان حكام المعافر يرسلون إلى الساحل سفناً كثيرة كبيرة يقودها ربابنة عرب في البين حرفوا الساحل، وكانت لهم مع سكانه روابط قربي، وعادة ما يرسلون من ميناء غا في البمن (7). كها كان حكام المعافر يرسلون إلى الساحل سفناً كثيرة كبيرة يقودها ربابنة عرب

<sup>(1)</sup> نلسن، دينلف وآخرون، التاريخ العربي القديم، ترجمة: فؤاد حسنين علي، القاهرة ـ 1958، ص52.

<sup>(2)</sup> علي، المصل، ج3، ص450.

<sup>(3)</sup> علي، المفصل، ج 3، ص450 - 453.

<sup>(4)</sup> Coupland, East Africa, P. 17; Rousch, History of East Africa, P. 47.

ويقول صاحب كتاب الطواف إن سفن أزانيا الكبيرة والصغيرة تملأ الساحل، وهو يطلق على الساحل تسمية غريبة هي: قارة أزانيا. Schoff, The preiplus of The Erythraean sea, pp. 27 - 28.

<sup>(5)</sup> Schoff, The preiplus of The Erythraean sea, P. 28.

<sup>(6)</sup> Zamani, A survey of East African History, P. 105.

<sup>(7)</sup> على، تاريخ العرب، ج8، ص338.

يعرفون سكان الساحل الأصليين ويفهمون لغتهم(١١).

ثم حدثت هجرة سبئية أخرى في القرن 5 ق. م، اتجهت أول الأمر إلى سواحل البحر الأحر، ومنها توجهت نحو الشاطئ الإفريقي، كها مد السبثيون طرق القوافل نحو المناطق الداخلية (2). وفي القرن الأول قبل الميلاد كان الشاطى الإفريقي تحت سيادة الحميريين (3).

والسبئيون بحارة مهرة بفضل حسن معرفتهم بالفلك والطقس واتجاه هبوب الرياح الموسمية، فقد مكنتهم معلوماتهم هذه من تنظيم رحلاتهم البحرية (٤)، ومن ثم استطاعوا السيادة على كل التجارة في بلاد العرب والشرق (٤)، بل إن تجارة التوابل كانت في أيديهم وحدهم، ومونوا العالم الشرقي بمختلف المواد التي جلبوها بسفنهم المسهاة (الضوء) من ساحل الزنج. وقد استمرت سيادتهم التجارية هذه حتى القرن الأول قبل الميلاد، حين تدهورت بفعل انهيار دولة سبأ (٥).

ترك السبئيون أثاراً واضحة جداً على المنطقة الإفريقية التي وصلوا إليها، ناقلين بذلك مظاهر حضارتهم الراقية المزدهرة حينذاك في الجنوب العربي. وتعتبر المؤثرات الثقافية أبقى أثراً من كل ما أدخله السبئيون من أسباب الحضارة المادية؛ فقد أدخلوا لغتهم، لغة الجعيز (٢) وحوفها السبئية والحميرية، والتي أصبحت فيها بعد اللغة الرسمية لمملكة أكسوم،

<sup>(1)</sup> Coupland, East africa, P. I 7; Schoff, The Preiplus of The Erythraean sea, P. 27.

<sup>(2)</sup> المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، البيان والإعراب، تحقيق: عبد المجيد عابدين، ط1، القاهرة ـ 1969، ص 141 - 148.

<sup>(3)</sup> على، المفصل، ج3، ص450 - ق45؛ الحداد، تاريخ اليمن السياسي، ص99؛

Zamani, A Survey of East African History, P. 105.

<sup>(4)</sup> وهي حقيقة قديمة ومعروفة. مراجعة: العزيز، حسين قاسم موجز تاريخ العرب والإسلام، بيروت\_1971 ص58.

<sup>(5)</sup> Ommanncy, Lsle of Cloves, A View of Zanzibar, P. 49.

<sup>(6)</sup> Ibid, P. 49.

<sup>(7)</sup> نسبة إلى قبيلة عربية يمنية تدعى: الأجاعز. العارف، عتاز، الأحباش بين مأرب وأكسوم، ص12؛ بولم، الحضارات الإفريقية، ص58. وقد أعطت هذه القبيلة اسمها للغة الكلاسيكية في الحبشة، وما زالت باقية إلى اليوم لغة الكنيسة الرسمية المعروفة باسم (جميز Cheze). بولم، الحضارات الإفريقية، ص58. ولغة الجعيز هي أقدم لغة عربية عرفت في الحبشة، وقد حافظت على كيانها في منطقة التجرى Tigre وعاصمتها اكسوم. أما معنى (الجميز) فهو: أحرار؛ أي لغة القبائل الحرة. ولفنسون، إسرائيل، تاريخ اللغات السامية، القامرة ـ 1929، ص254.

وشاع استخدامها بين الناس في مختلف معاملاتهم الرسمية ونشاطهم التجاري(1)؛ كما أدخلوا مهارتهم الزراعية والصناعية؛ وفن النحت؛ وسادت ديانتهم، حتى أصبح الحاميون يعبدون نفس الآلهة السبئية(2).

وكما كانت سبأ فقد اشتهرت حمير، وكبرت رقعتها في الجزيرة العربية، وتوغل قسم من أبنائها في مناطق السواحل الإفريقية (أنه على متى إن زعيم المعافر فرض سيادته بموجب حق قديم على مدينة رهابتا Rhapta التجارية المشهورة (أنه)، ومن المحتمل أن هذا الحق القديم كان للأوسانيين؛ فبلادهم هي أول ما يقابله القادم من (السواحل) من بلاد العرب (أنه بل إنهم وصلوا - كما تشير الدلائل - إلى شمال مدغشقر، وهي حقيقة أيدتها نتائج التقنيبات الأثرية التي أجريت في مناطق مختلفة من الساحل الإفريقي الشرقي (أنه).

ويرجع وفود العرب على الساحل الإفريقي الشرقي إلى عوامل عديدة، منها ما سببه انهيار سد مأرب عام 120م من قلة الأراضي الصالحة للزراعة، وما تبعه من تدهور الأوضاع المعاشية للسكان<sup>(7)</sup>. والملاحظ أن العرب في هذه الفترة - أي الفترة التي سبقت ظهور الإسلام - اكتفوا بالاستقرار المؤقت على الساحل، ولم يحاولوا الدخول إلى الداخل مكتفين بإنشاء المراكز التجارية<sup>(8)</sup> لتصدير المواد الثمينة كالذهب والعاج إلى دول العالم المتمدن.

<sup>(1)</sup> العارف، الأحباش بين مأرب وأكسوم، ص12.

<sup>(2)</sup> العارف، الأحباش بين مأرب وأكسوم، ص11 - 12.

<sup>(3)</sup> الأسعد، رشيد جبر، أضواء على القضية الأرتيرية، ط1، بغداد\_1969، ص10.

<sup>(4)</sup> من المعتقد أن رهابتا الآن هي كويليمن الواقعة على الفرع الشهالي لدلتا نهر الزامبيزي، وإن كان البعض يعتبرها كلوة. حوراني، العرب والملاحة، ص84، هامش رقم (1). أما الدكتور جواد علي فيرى أنها تقع على مقربة من زنجبار، تاريخ العرب، ج8، ص73، و8. ويذكر صاحب كتاب الطواف أن رهابتا هي آخر وأقصى مدينة تجارية في قارة أزانيا، والغريب أنه يقول إن اسمها مشتق من Schoff, The Preiplus of The Erythraean sea, P. 28. Rhapton Ploiarion

<sup>(5)</sup> شهاب، أضواء عن تاريخ اليمن، ص 238.

<sup>(6)</sup> دافدُسن، باذَل إفْريقية تَحت أَضواءً جديدة، ترجمة: جمال أحمد، ص244. ولزيادة الاطلاع حول سيادة الدولتين السبئية والحميرية، مراجعة: حسن، حسن إبراهيم، اليمن البلاد السعيدة، القاهرة ص14 – 31.

<sup>(7)</sup> العارف، الأحباش بين مأرب وأكسوم، ص11.

<sup>(8)</sup> قاسم، جمال زكريا، دولة بو سعيد في عمان وشرق إفريقية، القاهرة ـ 1968، ص 13 - 14.

### 2- الصلات التجارية قبل الإسلام:

شهد الساحل الإفريقي الشرقي حركة تجارية قديمة نشطة ومؤثرة، كان أبطالها العرب القادمون من الجزيرة العربية على الأخص؛ فقد استطاع هؤلاء أن يبحروا بسفنهم حاملين معهم المواد التي رغب سكان الساحل الإفريقي في الحصول عليها، مقابل المواد الثمينة المتوافرة لديهم، مثل الذهب والعاج والحديد وغيرها من المواد التي تطلبها العالم المتمدن آنذاك. وقد ساعدهم في رحلاتهم البحرية هذه قرب الساحل الإفريقي منهم، فالمسافة المائية الضيقة نسبياً التي تفصل الشاطئ الإفريقي عن جنوب الجزيرة العربية شجعتهم على الإبحار إلى منطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى معرفتهم الجيدة بالفلك والأنواء التي مكنتهم من قيادة سفنهم المان في رحلتي الذهاب والإياب هاتين.

والحقيقة أن العرب هم أقدم الأقوام التي وفدت على الساحل الإفريقي الشرقي للتجارة حيناً، أو للاستقرار حيناً آخر، أو لكلا الأمرين فيابعد. حيث أحبهم سكان الساحل الأصليين، وتزوجوا فيهم، وأقاموا مراكز للتجارة يفيد منها أهل البلد وينتفعون هم بها ينتجون (1). وقد استطاعوا أن يصبغوا الساحل بصبغة عربية منذ ألف سنة قبل الميلاد على الأقل، وكلها ذابت مجموعة منهم وسط المجتمع الجديد جاءت مجموعة أخرى من جنوب الجزيرة العربية أو الخليج العربي، الأمر الذي مكنهم من أن يحتفظوا بسهاتهم المميزة بين قبائل الساحل الذين عاشوا بينهم واختلطوا بهم (2). والواقع أن التجارة العربية الواسعة هذه انتقلت من دولة عربية إلى أخرى. فمنذ القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد كانت هذه التجارة مزدهرة، بحيث يذهب البعض إلى أن اسم الساحل الذي عرف به قديهاً وهو أزانيا Azania، مشتق من أوسان؛ وهي المولة العربية الجنوبية التي اندثرت قبل الميلاد بعدة قرون.

والظاهرة الطبيعية التي شجعت العرب على الإبحار إلى الشاطئ الشرقي الإفريقي

<sup>(1)</sup> دافدسن، إفريقية نحت أضواء جديدة، ص 276.

<sup>(2)</sup> دافدسن، إفريقية تحت أضواء جديدة، ص 276؛ مراجعة: قاسم، دولة بو سعيد في عيان وشرق إفريقية، ص 72؛

Zamani, A Survey of East African History, P. 105; Murphy, History of African Civilization, PP. 223, 227

للمتاجرة معه هي ظاهرة الرياح الموسمية التي تميزت بها منطقة المحيط الهندي منذ القديم وإلى الآن؛ ففي شهر تشرين الثاني من كل سنة تبدأ هذه الرياح بالهبوب من الشيال والشيال الشرقي، وتستمر بالهبوب بثبات حتى نهاية شهر آذار، وفي نيسان من كل سنة أيضاً تنعكس العملية، حيث تبدأ هذه الرياح بالهبوب من الجنوب والجنوب الغربي. وكان العرب من أول من اكتشف أهمية هذه الرياح، لذا بدؤوا بالانطلاق بسفنهم التجارية من جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي في الشتاء وهم واثقون تماماً بأن هذه الرياح ستساعدهم في إبحارهم هذا، حيث تدفعهم باتجاه الساحل الإفريقي مباشرة. وبعد أن ينهوا أعيالهم التجارية التي تستغرق بضعة أشهر، وفي موسم الربيع تقريباً، يستعدون لرحلة العودة إلى أوطانهم بمساعدة هذه الرياح (1). ويؤكد الجاحظ هذا الأمر بقوله: «إن بحر الزنج (2) حفرة واحدة عميقة واسعة، وأمواجها عظام، ولذلك البحر ريح تهب من عان إلى جهة الزنج شهرين، وريح تهب من بلاد الزنج تريد جهة ولذلك البحر ريح تهب من على مقدار واحد فيا بين الشدة واللين، إلا أنها إلى الشدة أقرب..» (3).

وقد وصلت السيادة العربية التجارية إلى معظم منطقة المحيط الهندي، حيث استطاع العرب بفضل معرفتهم بمواسم هبوب الرياح والفلك ومهاراتهم بالملاحة أن ينظموا رحلاتهم البحرية هذه، بل إنهم استطاعوا أن يوصلوا سيادتهم إلى جزء من الساحل الذي خضع لزعيم المعافر من حمير<sup>(4)</sup>. وبمرور الوقت بدأت رحلاتهم البحرية تمتد لتشمل منطقة واسعة من الساحل الإفريقي، وصلت جنوباً إلى أقاصي بلاد الزنج التي هي سفالة.

ونستطيع القول إن العرب قاموا بدور الوسيط التجاري؛ فنقلوا منتجات وبضائع سكان الساحل الإفريقي الشرقي إلى الأسواق العالمية التي كانت تطلبها(د)، وبالعكس.

<sup>(1)</sup> قاسم، دولة بو سعيد في عهان وشرق إفريقية، ص12؛ East Africa, P. 2; Zamani, ASurvey of East African History, P. 105; Hollingswerth, A short History, P. 15. (2) بحر الزنج، هو كها ذكرنا سابقاً الجانب الغربي من المحيط الهندي المجاور لبلاد الزنج، الجاحظ، الحيوان، ج3، ص262، هامش رقم (2)؛ المقريزي، الخطط، ج1، ص90.

<sup>(3)</sup> الحيوان، ج2، ص262.

<sup>(4)</sup> Posnansky, Prelude To East African History, P. 100.

<sup>(5)</sup> با فقيه، تاريخ اليمن القديم، ص192؛ حراز، إفريقية الشرقية، ص2.

وقد مكنهم من القيام بهذا الدور موقع بلادهم الجغرافي المهم المتحكم بطرق التجارة العالمية الحيوية التي كانت تمر بها، ابتداءً من الصين والهند وسواحل المحيط الهندي والبحر الأحمر، حتى البحر المتوسط شهالاً، ومنها إلى موانئ أوربا(۱). فالبضائع القادمة من الشرق تنقل عادة إلى المنطقة العربية، حيث يأخذها التجار العرب لينقلوها بدورهم بواسطة قوافلهم التجارية البرية أو البحرية إلى أقطار البحر المتوسط، أو العكس. ومن هنا أصبحت المنطقة العربية المحصورة بين جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي منطقة اتصال تجاري مهمة جداً بين الشرق والغرب(2)، وبالنسبة إلى منطقة الساحل الإفريقي فقد استطاع عرب جنوب الجزيرة العربية أن «يربطوا مصادر الإنتاج في إفريقية ببلاد الشرق الأقصى»(3).

ومن المؤكد أن العرب لم يكتفوا بدور الوساطة التجارية هذه فقط، بل اهتموا باختيار مواقع على الساحل تصلح أن تكون مراكز أو محطات لتجميع المواد التي يحصلون عليها من الداخل. ومن المحتمل جداً أن هذه المراكز تطورت فيها بعد إلى أماكن استقرار دائمة، نمت وتوسعت متحولة تدريجياً إلى مدن كبيرة سكنها العرب مؤقتاً في بادئ الأمر لمتابعة أعهالهم التجارية، ثم استقروا فيها نهائياً، حيث قاموا بتطويرها إلى مدن قوية مزدهرة سياسياً واقتصادياً.

كانت أهم المواد التي اهتم العرب بجلبها إلى الساحل تلبية لرغبة الأهلين هي الرماح المصنوعة في جنوب الجزيرة العربية، وخاصة في مخا، والفؤوس القصيرة والحناجر والمثاقب (أو الإبر) وأنواع مختلفة من الزجاج، وفي بعض المناطق كانت تقدم للأهلين كميات من الحبوب لكسب مودتهم (4). وكان للملح والتمر أهمية كبيرة عند سكان الساحل، لذا اهتم العرب بجلبها إليهم (5)، وفي المقابل فقد حصل العرب على الذهب والحديد والنحاس والعاج

<sup>(1)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص12 Hollingsworth, A Short History, P. 14

<sup>(2)</sup> Hollingsworth, A Short History, P. 15

<sup>(3)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص3.

<sup>(4)</sup> Posnansky, Prelude To East African History, PP. 109.

<sup>(5)</sup> شهاب، أضواء على تاريخ اليمن، ص223.

والجلود(١) وغيرها من المواد التي وجدت في منطقة الساحل الإفريقي الشرقي.

وقد شهدت الحركة التجارية نشاطاً واسعاً على نطاق العالم القديم، وذلك منذ عصر الإمبراطورية الرومانية وتعتبر الفترة الواقعة بين 31 ق.م و96م العصر الذهبي للتجارة اليونانية – الرومانية مع الهند، إلا أن هذه التجارة بدأت بالاضمحلال نتيجة ضعف الإمبراطورية الرومانية، وهبوط قيمة نقدها<sup>(2)</sup>، فانهارت التجارة اليونانية والرومانية في المحيط الهندي. وقد استمر هذا الانهيار حتى القرن السابع الميلادي، حيث ظهر الإسلام كقوة فعالة ومؤثرة على مسرح الأحداث العالمية آنذاك، فاستطاع المسلمون القضاء على الإمبراطورية الساسانية، وتحرير الأراضي العربية من سيطرة الإمبراطورية البيزنطية، ثم اندفع المسلمون بحاسة دينية لنشر مبادئ الدين الجديد، مؤسسين بذلك دولتهم العربية الإسلامية، واستطاعوا تبعاً لذلك السيادة كلياً على طرق التجارة البرية والبحرية معاً، وبخاصة في المحيط الهندي.

<sup>(1)</sup> Posnansky, Prelude To East African History, P. 106.

<sup>(2)</sup> السامر، الأصول التاريخية، ص 10 - 11.

# الفصل الثاني

انتشار الإسلام في شرقي إفريقية

## أولاً - المدن العربية والإسلامية في الساحل الإفريقي الشرقي:

#### تمهيد - الساحل في ظل العرب والمسلمين:

كان لظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي الأثر المباشر والعميق على عرب الجزيرة العربية، حيث وحدهم وجعلهم أمة متهاسكة قوية. وبمجيء فترة الخلفاء الراشدين بدأت مرحلة من حركات التحرير التي شملت مناطق واسعة من الأراضي العربية التي كانت تحت سيطرة الإمبراطوريتين الفارسية والبيز نطية (۱).

ثم حدثت هجرة في زمن الخليفة الراشدي الثالث (رضي الله عنه) والخليفة الراشدي الرابع (رضي الله عنه) إلى الشاطئ الإفريقي الشرقي الذي طالما سمعوا عنه من التجار العرب<sup>(2)</sup>، واستمرت الهجرات العربية الإسلامية في العهد الأموي إلى الساحل<sup>(3)</sup>، ليس لغرض الهجرة المؤقتة فحسب، وإنها للإقامة، حيث شيدوا أوائل المدن العربية الإسلامية على الساحل.

وبما لاشك فيه أن هؤلاء الوافدين الجدد من العرب المسلمين استطاعوا بمساعدة من سبقهم من العرب أن يتأقلموا مع المحيط الجديد بسرعة، حيث تزوجوا من السكان المحليين، ونقلوا لشعب الساحل الدين الإسلامي الحنيف وأسس الحضارة العربية الإسلامية (أ). ولهذا يمكننا القول إن الساحل الإفريقي الشرقي كان دائماً مكاناً للهجرات العربية الإسلامية، وبخاصة في القرون الأولى من الإسلام (5).

والملاحظ أن طبيعة الوجود العربي في الساحل الإفريقي الشرقي مختلفة تماماً عما هي عليه

<sup>(1)</sup> البلادري، فترح. وهذه المعلومات متناثرة في ثنايا الكتاب؛ الطبري، تاريخ، ح3، وهذه الأخبار متناثرة في صفحات هذا الجزء.

<sup>(2)</sup> March, and Kingsnorth; A History of East Africa, An Introductory survey, Cambridge - 1972, P. 21. (3) المعتمال الأوربي، ص3. (3) حراز، إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي، ص3.

<sup>(4)</sup> دافدسن، إفريقية تحت أضواء جديدة، ص 277.

<sup>(5)</sup> با غرمة، أبو محمد عبد الله، تاريخ ثغر عدن، ئيدن \_ 1936، ص29؛ الحميري، أبو عيد الله محمد، الروض الممطار، تحقيق: إحسان عباس، بيروت \_ 1975، ص424. The Gambridge History of Africa, Vol. 3, P. 382

في الساحل الشهالي للقارة؛ ذلك أن السمة الأساسية لهذا الوجود ظهرت في المدن والموانئ التجارية التي امتدت في سلسلة طويلة من ساحل بنادر في الصومال إلى ساحل موزمبيق، بل حتى مصب نهر الزامبيزى، إضافة إلى الجزر المواجهة للساحل، امتداداً من سقطرى شهالاً حتى مدغشقر جنوباً(۱). وهذه الحقيقة دفعت بأحد الرحالة الأجانب إلى الاعتراف بأن الشاطئ الإفريقي ازدهر في ظل العرب المسلمين، وسمى هذه الحقبة الزمنية التي شهدها الساحل باسم «الفترة الإسلامية(۱)» التي كان العرب فيها يُشاهَدون في كل مكان على الساحل حتى مدينة رهابتا(د)، وربها أبعد منها. بل من المؤكد \_ كها سنرى فيها بعد \_ أن كثيراً من مدن الساحل كمقادشو وبراوا ومركة وغيرها أُسّست من قبل العرب المسلمين(۱).

واستناداً إلى المصادر المحلية الخطية التي اعتمدت في الأساس على الروايات المتداولة بين سكان الساحل (5) يتأكد لنا أن الإسلام أخذ في الانتشار في الساحل منذ عهد الخليفة الراشدي

<sup>(1)</sup> عبد الرسول، كوثر، دراسات في الهجرات الحديثة إلى إفريقية، حوليات كلية الآداب\_جامعة عين شمس، القاهرة - 1973، م13، ص250.

<sup>(2)</sup> Guillian, M: Document Sur L' Histoire, La Geographie Et La commerce De L' Afrique Oriental. Deuxieme Partie, Tome Deuxieme, P. 277.

<sup>(3)</sup> حوراني، العرب والملاحة، ص84.

<sup>(4)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, Tome Deuxieme, P. 184.

(5) ومن هذه المخطوطات (1) الباقري اللاموى، شيبو فرج بن حميد، خبر اللامو، ترجها من اللغة السواحيلية ونشرها بالانكليزية:

(5) William Hichens, Bantu Studies, Vol, XII, 1938.

<sup>(2)</sup> Werner Editer, The History of Pata. Journal of African Society Vol. XIV, London – 1915. ويبدو أنه كان هناك تاريخ رسمي لباتا هو (ملوك باتا) الذي دمر في أثناء قصف مدينة ويتو Witu في عام 1890 من قبل البرتغاليين، ولا توجد حتى الآن نسخة من هذا الكتاب الذي يعتقد أنه مكتوب باللغة العربية. وقد قامت Werner بترجمة المخطوطة إلى الإنكليزية ونشرتها، وهناك عدة نسخ متناقضة لحذه المخطوطة قامت werner بنشر ما تسمى بنسخة Hollis منها. وجميع معلومات هذه المخطوطة مأخوذة عن شخص واحد اسمه محمد بن فومو عمرى النبهاني، الذي عرف بلقب Bwana kitini الذي يذكر أنه أخذ بعضاً من معلوماته من جده محمد بن بواتا، ولا يذكر فيها إذا كان قد أخذها عنه شفهياً أو وجدها مدونة. وهناك نسخة أخرى من المخطوطة سميت بنسخة ستغاند Stigand وتعتبر الأفضل، وقد نشرها في كتابه: The Land of Zinj.

<sup>3 -</sup> الصوافي، عبد الله، مخطوطة السلوة في أخبار كلوة، وهذه المخطوطة هي نسخة ملخصة عن تاريخ عربي عنوانه (سنة الكلوية) والذي لا توجد منه أية نسخة الآن، ومن المحتمل أن تكون منه نسخة في الساحل الإفريقي. وقد استطاع السير جون كرك عندما كان مقياً في زنجبار أن يحصل على ملخص الشيخ عي الدين الزنزباري بعد وفاته، والذي كان بعنوان (السلوة في أخبار كلوة) وقبل أن يعيدها إلى سلطان زنجبار المسمى برغش بن سعيد قام بكتابة نسخة منها، هي التي قدمها إلى المتحف البريطاني. وعندما قدم البرتغاليون للساحل في بداية القرن 10هـ/ 16م حصل أحدهم على نسخة من كتاب السلوة هذا، وحملها معه إلى لشبونة، حيث ترجمت إلى البرتغالية، واستخدمها بعض المؤرخين منهم دي باروس De Barros في كتاب الملكوة هذا، والذي ظهر عام 1552م، وقد=

عمرين الخطاب.

وقد اهتم الأمويون بتجارة البحر الأهر والمحيط الهندي، وعمدوا إلى تأسيس محطات تجارية على الساحل الإفريقي الشرقي لتأمين تجارتهم. وخير دليل على ذلك أن الخليفة عبد الملك بن مروان أرسل عام 75 هـ/ 694م مجموعة من أهل الشام للإقامة في الساحل<sup>(1)</sup> تحت قيادة أمير يدعى موسى بن زبير الجشعمي، وقد أسس هؤلاء مدينة لامو، إضافة إلى (35) مدينة ساحلية أخرى أسسوها بعد عام 77هـ/ 696م<sup>(2)</sup>؛ وذلك لحاية تجارة الشرق في المحيط الهندي، كما أنهم اتخذوا قاعدة لهم في جزيرة زنجبار، واهتموا بتعميرها، ومنها انطلق نشاطهم التجاري في المحيط الهندي<sup>(3)</sup>.

وتستطرد المصادر المحلية فتقول إن الأخوين سعيد وسليهان ابني عباد الجلندي حاكمي عُمان اضطرا إلى الفرار إلى بلد من بلدان الزنج، حتى ماتا هناك، بعد فشل خروجهما على الخلافة الأموية، وهزيمة جيشهما أمام الجيش الأموي<sup>(4)</sup>.

ومن الطريف أن هناك رواية سواحيلية مشهورة تحدثت عن إقامة إمارة ابن مروان على الساحل الشرقي بالقرب من لامو، وتسميها واشامي Wa Shami، وهي إشارة إلى أهل الشام الذين أسسوا إمارتهم بجوار لامو. والحق أن حملة عبد الملك بن مروان هذه أفلحت في إخضاع الساحل الإفريقي الشرقي لنفوذ الأمويين، فظل أهله موالين لهم حتى زوال حكمهم (5).

وبقيام الحكم العباسي، وانتقال مركز الدولة العربية الإسلامية إلى العراق، حرص

<sup>=</sup> عنون دي باروس الكتاب باسم (حوليات ملوك كلوا).

<sup>(1)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص9.

<sup>(2)</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 29; Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. I, P. 102; Gray, History of Zanzibar. P. 12; Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 33.

<sup>(3)</sup> القوصي، تجارة مصر في البحر الأحر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية، القاهرة -1976، ص 26، هامش رقم (1). (4) مؤلف مجهول، تاريخ عمان، مخطوطة في مكتبة المتحف البريطاني رقم 6568 .70 وص11. الازكوى، سعيد، كشف الغمة، مخطوطة مصورة في مكتبة الدراسات العليا ـ كلية الآداب ـ جامعة بغداد، رقم 200، ج2، ص327 - 328.

<sup>(5)</sup> القوصي، تجارة مصر في البحر الأحمر، ص25 - 26، هامش رقم (6).

العباسيون على أن يجعلوا العراق مركز الأهمية السياسية والحضارية والاقتصادية، وكان من أهم إجراءاتهم في هذا الصدد أنهم عملوا على تحويل طرق التجارة العالمية من البحر الأحر والبلاد المطلة عليه إلى الخليج العربي والعراق. وقد نجحوا في العصر العباسي الأول في تحقيق ذلك، ففقد البحر الأحمر نشاطه، وتحول النشاط التجاري إلى موانىء الخليج العربي – سيراف والبصرة والأبلة – التي أخذت تستقبل سفن الشرق الأقصى. والحق أن البحر الأحمر لم يسترجع أهميته التجارية إلا في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة/ القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الميلادي، بسبب تعرض التجارة للخطر في الخليج العربي بتأثير الأحداث السياسية في العراق ومنطقة الخليج العربي.

إن هذه الحقائق تفسر لنا قلة المعلومات عن العلاقات العربية مع الساحل الإفريقي الشرقي في العصر العباسي، بحيث يمكن القول إن العباسيين لم يوجهوا كبير اهتهام إلى هذه المنطقة حتى أوائل القرن 4هـ/ 10م. لكن هناك بعض الإشارات في الروايات المحلية تتحدث عن العلاقة بين العباسيين والساحل، فتذكر أن مدن الساحل هذه نقضت ولاءها للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، الذي أرسل حملة ضدها عام 149 – 150هـ/ 766 - 767 $^{(2)}$ . كها تؤكد أن الخليفة هارون الرشيد أرسل سكاناً للإقامة في الساحل، وأن حكامه كانوا يعينون من قبله ( $^{(3)}$ ) وهناك إشارات أخرى تذكر أن هذا الخليفة وابنه الخليفة المأمون أرسلا حملات عسكرية إلى هذه المنطقة لإخماد حركات التمرد التي قامت ضد العباسيين ( $^{(4)}$ ).

ويمكننا الآن أن نرجح أن بعض المهاجرين العرب المسلمين للساحل أقاموا في مجموعات صغيرة في مناطق معينة في فترات أقدم، ثم تطورت هذه المناطق بعد القرن 4هـ/ 10م بفعل قدوم هجرات عربية إسلامية أكبر، وبشكل مستمر، استقرت في الأماكن نفسها، ناقلة إليها كل

<sup>(1)</sup> القوصي، تجارة مصر في البحر الأحر، ص46 - 56

<sup>(2)</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 29; Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 102.

<sup>(3)</sup> Ibid, PP. 29 - 30; Ibid, Vol, I. P. 102; Gray, History of Zanzibar, P. 12.

<sup>(4)</sup> Chittick, kilwa and The Arab Settlement of The East African Coast, journal of African History, Vol. 17, NO. 2, Cambridge, 1963, P. 181.

معالم الحضارة العربية الإسلامية، مما أدى إلى ازدهار هذه المناطق المنتشرة على طول الساحل، بحيث أصبح لهذه المدن الأثر الفعال في حياة ومجتمع الساحل ككل.

انتشر الإسلام في الساحل الإفريقي الشرقي بفعل عاملين، هما:

1 \_ حركة الهجرة العربية الإسلامية إلى الساحل.

2 ـ حركة التجارة العربية الإسلامية (١) بين الساحل الشرقي وجنوب الجزيرة العربية والحليج العربي.

يصعب على الباحث في الواقع أن يفصل فصلاً كاملاً بين هذين العاملين المتشابكين وأثرهما في نشر الإسلام في الساحل، فهما مرتبطان معاً، ويكمل أحدهما الآخر. فبنتيجة الحركات المناوئة التي ظهرت أبان عهد الدولتين الأموية والعباسية، وبعد سقوط الخلافة العباسية على يد المغول عام 656هـ/ 1258م كان من المنطقي أن تتزايد حركة الهجرة هذه.

وربها يكون هؤلاء المهاجرون قد اختاروا الساحل الإفريقي الشرقي بالذات لما سمعوا عنه من التجار أولاً، وعمن سبقهم في الهجرة إليه ثانياً. كها أن موقعه الجغرافي، وتمكن البحارة العرب من الملاحة البحرية ومعرفتهم بالطرق البحرية يجعل الوصول إليه سهلاً ومأمون العواقب. وبنتيجة تكاثف الوجود العربي الإسلامي هناك (الذي كان في البداية تجارياً صرفاً، ثم تحول تدريجياً إلى وجود فعلي منظم انعكس في قيام دول قوية مزدهرة على الساحل) بدأ الإسلام بالانتشار التدريجي بين سكان المنطقة بسبب تعاليمه السمحة العادلة ودعوته إلى المساواة بين المسلمين دون تمييز. فزاد الاختلاط بين المهاجرين الجدد وسكان الساحل، وتزاوجوا فيها بينهم، المسلمين دون تمييز. فزاد الاختلاط بين المهاجرين الجدد وسكان الساحل، وتزاوجوا فيها بينهم، عا دفع بسكان الساحل إلى التشرب بمبادئ الدين الجديد، والحضارة الجديدة، والدخول في الإسلام تدريجياً. بل إن بعض الروايات تذكر إن إحدى قبائل الساحل اعتنقت الإسلام نتيجة اعتناق رئيسها له، وذلك في حدود القرن 4ه/ 10م، والذي وصل إلى بغداد والبصرة، وتفقه اعتناق رئيسها له، وذلك في حدود القرن 4ه/ 10م، والذي وصل إلى بغداد والبصرة، وتفقه

<sup>(1)</sup> Pearce,; Zanzibar, The Island Metropolis of East Africa, London - 1920, p. 38

بالدين، ثم ذهب إلى مكة للحج، ومنها عاد إلى وطنه مؤمناً مسلماً، حيث أرشد قومه إلى تعاليم الإسلام (١٠).

ويعتقد أن معظم المهاجرين الأوائل استقروا في ساحل بنادر، ثم «قام المتحدرون من هؤلاء المهاجرين الأصليين – أي ذريتهم – بالهجرة ثانية نحو الجنوب» (2). ويبدو أنهم كانوا يبحرون متنقلين من مكان إلى آخر بحثاً عن مواطن ملاثمة للاستقرار، ومن هنا استطاعوا الوصول إلى أبعد نقطة من الساحل المعروف آنذاك (3). وقد امتدت الحضارة العربية الإسلامية نحو 600 ميل على طول الساحل خلال العصور الوسطى، مؤكدة وجود حضارة إسلامية قديمة في جزر الساحل المتناثرة (4). وقد تركزت مناطق الإقامة على الساحل ابتداء من مقادشو شهالا، مروراً ببراوا، وسيو، وباتا، ولامو، وماليندي، وكليفي، ومومباسا، وفومبا، وبمبا، وزنجبار، ومافيا، وكلوة، وموزمبيق، وسفالة، والملاحظ أن معظم هذه الأماكن كانت على جزر سواء بعدت أو قربت كثيراً من الساحل، يفصلها شريط ضيق من الماء؛ ككلوة ومومباسا (5)، وبعضها الآخر أقيم على البر مباشرة.

بل إن صلات العرب امتدت لتصل إلى داخل إفريقية، فبلغت بلاد الكونغو والزولو وكفروريا (الكفرة). وما زالت آثارهم هناك تنبئ عن قدم وعمق وجودهم، متمثلة في قبر عربي قديم عثر عليه في شهال روديسيا، شهال الترنسفال، بالقرب من بلاد (الكفرة)، عليه كتابة بالحرف الحميري تذكر اسم المتوفي وهو: سلام، ويحمل تاريخ الوفاة وهو سنة 95هـ/714م(6)، وهو اسم عربي صريح كها نرى. كها اكتشفت كتابات عربية قديمة في مدينة فوماكو

<sup>(1)</sup> الرامهرمزي، بزرك بن شهريار، عجائب الهند، ص 50 - 60؛ أرنولد، توماس، الدعوة إلى الإسلام، ترجمة: حسن إبراهيم حسن، ط2، القاهرة ـ 1957، ص 379.

<sup>(2)</sup> Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 41.

<sup>(3)</sup> الباقري اللاموى، خبر اللامو، ص 9.

<sup>(4)</sup> Mathew, Islamic Merchant Cities, P. 5.

<sup>(5)</sup> Couplande, East Africa, P. 25.

<sup>(6)</sup> نقو لا ديمتري، الرحلات الإفريقية القديمة عجلة الرواد، وهي الجزء الثاني من كتاب أعلام المقتطف، القاهرة -1927، ص 94.

القديمة الواقعة داخل إفريقية الشرقية (١)، وليست هذه الآثار المنتشرة على طول مدن الساحل إلا دليلاً ساطعاً على قدم الوجود العربي الإسلامي، ليس في منطقة الساحل فحسب، بل في المناطق الداخلية المتاخمة لها أيضاً.

والعامل الثاني العظيم الأهمية في انتشار الإسلام في شرق إفريقية هو التجارة (2)؛ فمنذ القديم أنشأ التجار العرب مراكز تجارية على طول الساحل لتزويد العالم المتمدن آنذاك بها يطلبه من العاج والذهب والعنبر وغيرها من المواد الثمينة (3). وقد نمت هذه المراكز \_ كها ذكرنا سابقاً \_ نتيجة كثافة الوجود العربي في الساحل، بسبب الأحداث السياسية أو الدينية للدولة العربية الإسلامية، أو العوامل الاقتصادية، والتي حدت بهم إلى الهجرة. ومن هنا يمكننا القول إن هذه المراكز لم تكن ملاذاً لهذه المجموعات من المهاجرين فقط، لكنها كانت بالأصل مراكز تجارية قديمة ناجحة (4).

وبمجيء المهاجرين الجدد واستقرارهم في هذه الأماكن ارتبط وجودهم بالتجارة. إن المتاعب التي شهدتها الخلافة العربية الإسلامية منذ أواخر القرن الخامس الهجري، وتعرقل طريق التجارة الشرقية مع الهند وشرق إفريقية من خلال الخليج العربي دفعا التجار العرب وأصحاب السفن من أهل عهان وسيراف إلى البحث عن تسهيلات تجارية جديدة أفضل لإنعاش تجارتهم، ومن هنا أنشؤوا مراكز تجارية عديدة على سواحل البحر الأهر وجنوب الجزيرة العربية والساحل الإفريقي الشرقي<sup>(6)</sup>.

وبها أنهم كانوا مسلمين فقد أخذ الإسلام بالانتشار التدريجي بمحاذاة طرق التجارة ومراكزها(6)، جاذباً إليه أفراد القبائل الرحالة بالدرجة الأولى، ثم أفراد القبائل الزراعية

<sup>(1)</sup> نقولا، العرب والملاحة، ص94.

<sup>(2)</sup> Fitzgerald, Orita. Ibadan Journal of Religious Studies, No. VII. Nigeria, December - 1971, P. 94.

<sup>(3)</sup> Pearce, Zanzibar, P. 40.

<sup>(4)</sup> Ibid, P. 40.

<sup>(5)</sup> Yajima, The Arab Dhow Trade In The Indian Ocean, Tokyo - 1976, P. 54.

<sup>(6)</sup> زكي، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج1، ص33.

المستقرة شيئاً فشيئاً (۱). وقد امتلك العرب من الشجاعة والذكاء ما مكنهم من تطوير تجارتهم، فلم تعد تقتصر على الساحل فقط، بل أخذت قوافلهم التجارية بالتوجه تدريجياً نحو المناطق الداخلية المتاخة للساحل، وربها أبعد منها أيضاً (۱). ويبدو أن هذه العملية كانت تدريجية، ولم تتسم بأي نوع من القوة، ذلك أن المهاجرين الجدد هؤلاء سرعان ما اختلطوا مع المواطنين الأصليين، واكتسبوا صداقتهم، وتزوجوا فيهم، وأثروا بهم، وخير دليل على هذا هو نشوء الشعب السواحيلي (۱). وعلى هذا الأساس تحولت المراكز التجارية العربية الصغيرة المنتشرة على طول الساحل من القرن الإفريقي حتى جنوب موزمبيق خلال الفترة من 191 – 906هـ/ على طول الساحل من القرن الإفريقي حتى جنوب موزمبيق خلال الفترة من 191 – 900هـ/ آنذاك، إلى مدن كبيرة آهلة بالسكان (۱)، وبخاصة بعد منتصف القرن 7هـ/ 13 بعد الأحداث المدمرة التي شهدتها الدولة العربية الإسلامية باحتلال المغول بغداد عام 656هـ/ 1258م، مما أدى إلى كثافة الهجرات العربية الإسلامية إلى الشاطئ الإفريقي (۱).

لقد نمت هذه المراكز، فتحولت إلى ما نستطيع أن نسميها دويلات مدن، ساد بعضها – مثل كلوة – على المناطق المجاورة لها وعلى الطرق التجارية أيضاً. ومن المؤكد أن كل هذه المدن استمدت قوتها وسيطرتها وثروتها من التجارة. ونستطيع التأكيد أن حضارة وازدهار مدن الساحل هذه بلغت أوجها فيها بين 491 - 906هـ/ 1200 - 1500م 1500 تتاثج التنقيبات الأثرية التي أجريت، وذلك بفعل المتاجرة بالمواد الثمينة التي تبادلها العالم المتمدن آنذاك مع منطقتي الشرق الأقصى والأوسط؛ فمثلاً عثر على الكثير من قطع الفخار

<sup>(1)</sup> زكى، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج1، ص33.

<sup>(2)</sup> Eliot, The East Africa Protectorate, London - 1950, P. 42.

<sup>(3)</sup> Coupland, The East Africa, P. 28.

<sup>(4)</sup> Davidson, The Growth of African Civilization, 1974, P. 95.

<sup>(5)</sup> قاسم، العلاقات العربية الإفريقية، ص14.

<sup>.4)</sup> سميت بدويلات المدن city - States تشبيهاً لها بدول المدن المعروفة في تاريخ اليونان القديم. حراز، إفريقية الشرقية، ص.4. Davidson, The Growth of African Civilization, P. 97 - 102.

المطلي في كلوة والتي جلبت من مصر وسوريا(١).

بل أصبحت هذه المدن بمثابة محطات تتجمع فيها منتجات الجهات الداخلية كالعاج والذهب والصمغ والبخور والأخشاب، حيث يقوم التجار العرب بتصديرها إلى الأسواق العالمية<sup>(2)</sup>. وكانت مدن مقادشو وباتا ولامو ومومباسا وماليندي وكلوة وبمبا وزنجبار وسفالة ممالك مستقلة زاهية عامرة، تمتع ملوكها بالقوة والثروة<sup>(3)</sup>، ولا حاجة إلى التأكيد إلى مدى الوجود العربي في هذه المناطق، فعلى سبيل المثال اكتشفت في مدينة غيدى<sup>(4)</sup> أطلال مساجد كثيرة صغيرة متباعدة، وبيوت عديدة تظهر مدى سعة الاستقرار العربي فيها<sup>(5)</sup>، كها أن من الخصائص البارزة لهذه المدن أنها كانت تُحكم من قبل ملوك عرب<sup>(6)</sup> منتخبون<sup>(7)</sup>.

إن المنطقة الرئيسة التي جاء منها معظم هؤلاء المهاجرين الجدد هي منطقة الخليج العربي، التي ارتبطت بالشاطئ الإفريقي الشرقي منذ القدم، ولم تكن هذه الصلة تقوم على تبادل المصالح التجارية بين المنطقتين فحسب، بل كانت كذلك نموذجاً فريداً للاندماج الاجتماعي الكامل بينها، وهذه «الحقيقة تؤكدها الوقائع التاريخية الهائلة على امتداد مراحلها المتعاقبة»(٥). فمن الخليج العربي أبحر الأخوة من عمان، ثم تبعهم الزيديون، وفيها بعد هاجر عرب من

<sup>(1)</sup> Mathew, The Islamic Merchant Cities, P. 5.

<sup>(2)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص6.

<sup>(3)</sup> نقولًا، الرحلات الإفريقية القديمة، ص93.

<sup>(4)</sup> غيدى: تقع على بعد 53 ميل شهال شرق مومباسا و8 أميال جنوب غرب ماليندي، وتبعد عن ساحل البحر حوالي 4 أميال. KirkMan, The Arab City of Gedi, London - 1954, P. 31

ونستطيع أن نستخلص من تسمية هذا الكتاب قوة الوجود العربي في الساحل؛ إذ لم يستطع هذا الكاتب أن يتغافل عنه. (5) KirkMan, The Arab City of Gedi, P. 13.

<sup>(6)</sup> حوراني، العرب والملاحة، 185، 131 - 132. إلى العرب والملاحة، 185، 131 - 132. إلى حوراني، العرب والملاحة، 185، إلى العرب. وقد أطلق البرتغاليون لفظة (المغارية) على العرب. وقد أطلق البرتغاليون لفظة (المغارية) على العرب. Barbosa, The Book of Duarts Barbosa, Vol. 1, PP. 18, 20, 22, 29.

<sup>(7)</sup> الباقري اللاموى، خبر اللامو، ص13، 29؛ الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص8 – 10؛ الحموي، معجم، ج2، ص68ه المهرى، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص577. شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص910 Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 23.

<sup>(8)</sup> الاميابي، عبد الواحد، إفريقية والخليج العربي، مجلة التجارة، غرفة تجارة الشارقة، العدد 22، السنة 7، 1978 ص4.

منطقة الإحساء قرب البحرين (1). وتشكل الهجرة من عان نسبة كبيرة من مجموع الهجرة العربية الإسلامية إلى الساحل؛ فقد كان لاهتهام سكانها بالملاحة والتجارة البحرية كوسيلة لعيشهم، ومهارتهم في صناعة السفن، دور كبير في تنمية التجارة العربية في المحيط الهندي. وبعد ظهور الإسلام وجه العهانيون نشاطهم إلى الشاطئ الإفريقي، حيث زادت صلتهم به توثقاً، مما مهد الطريق لأول هجرة عهانية بقيادة الأخوين سعيد وسليهان ابني الجنلدي، إذ أخفقت حركتهم ضد الأمويين عام 76هـ/ 695م (2). ومن الممكن أن نفترض حدوث هجرة من البصرة والكوفة، آخذين بالاعتبار ما قيل من أن أحد حكام قنبلو من أصل كوفي (3)، وأن أخرجاء من البصرة (4). نستنتج مما سبق حدوث هجرات متقطعة من مناطق الخليج العربي، ابتدأت منذ منتصف القرن 2هـ/ 8م، وتطورت وتكثفت حتى بلغت أوجها في القرن 6هـ/ 12 (6).

واللافت للانتباه فيها يتعلق بالعرب الذين استوطنوا الساحل عدم اندماجهم في وحدة سياسية (6) بل توزعوا على مدن الساحل بأجمعها. وكثيراً ما كان النزاع يدب بين مدينة وأخرى لأسباب سياسية أو تجارية (7) وفي بعض الأحيان تقوم مدينة ما بفرض سيادتها – لفترات قد تقصر أو تطول – على ما يجاورها (8) ، كها فعلت مقادشو التي اعتبرت أهم مدينة على الساحل حيث سادت على المدن المجاورة لها منذ القرن 6هـ/ 12م (9) ، وكذلك باتا التي سادت على

<sup>(1)</sup> مراجعة: Chittick, The Peopling of The East African Coast, p. 41

<sup>(2)</sup> قاسم، العلاقات العربية الإفريقية، ص15 - 16.

<sup>(3)</sup> Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 42; Trimingham, The Arab Geographers, P. 135; الحدوي، معجم، ج3، ص99.

<sup>(4)</sup> وهذا النص نقله المؤلف عن تاريخ مدينة تومباتو . 17 - Gray, History Of Zanzibar, pp. 16

<sup>(5)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol 3, p. 201.

<sup>(6)</sup> قاسم، العلاقات العربية الإفريقية، ص19؛ محمود، حسن أحمد الإسلام والثقافة العربية في إفريقية، القاهرة ــ 1963، ج1، ص472.

<sup>(7)</sup> Coupland, East Africa, P. 26.

<sup>(8)</sup> عبد الرسول، دراسات في الهجرات الحديثة إلى إفريقية، ص 257؛ قاسم، العلاقات العربية الإفريقية، ص 19.

<sup>(9)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج6، ص 395؛

Oliver and Mathew, History of East Africa. P. 117; Coupland, East Africa. P. 36.

العديد من مدن الساحل حوالي عام 731هـ/ 1330م(1)، وكانت أهمها على الإطلاق مدينة كلوة التي وحدت معظم المراكز العربية الإسلامية في الساحل في دولة سميت بدولة الزنج(2).

والملاحظ في المدن العربية في الساحل أنها وبشكل عام أقيمت على الجزر، وفي حالة عدم حدوث هذا فإن المركز المفضل للمدينة هو لسان من الأرض محاط بالخلجان والمستنقعات الصغيرة. وقد قصد العرب والمسلمون بهذا الاختيار توفير الأمن والحماية لمدنهم من هجمات قبائل المناطق المجاورة أو الداخلية على حد سواء (3).

ولهذا لم ير العرب والمسلمون داعياً لإقامة الأسوار الدفاعية والتحصينات لمدنهم، باستثناء بعضها، وذلك في الفترات الأولى على الأقل<sup>(4)</sup>، والتي استمرت أحياناً حتى فترات متأخرة (5)، حيث بدؤوا بعدها بإقامة التحصينات لمدنهم ضد غارات القبائل، مثل قبيلة الغالا Galla والماساي (6) Masai (6)، وخاصة في القسم الشهالي من الساحل، أما بالنسبة إلى المدن المقامة فوق الجزر فقد كان البحر خير مدافع عنها (7).

ويبدو أن سكان هذه المدن كانوا مسالمين جداً، فهم لم يحتفظوا بجيش نظامي دائم، أو أسطول قوي مثلاً، كما أن أسلحتهم كانت بسيطة اعتمدت على الأقواس والسهام والرماح (8)، إضافة إلى ذلك فالمصالح المشتركة دفعت السكان العرب المسلمين لإقامة علاقات ودية سلمية مع الأهالي (9).

<sup>(1)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص19؛

Chittick, Anew Look At The History of Pata, Journal of African History, Vol. IX, No. 3, 1969, P. 378.

<sup>(2)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 10؛ العقاد، زنجبار، ص 8. Coupland, East Africa, p. 26. 8

The Cambridge History of Africa, Vol. 3. P. 186; Zamani, 48 - 7 مراجعة: الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 7 - 8، Asurvey of East African History, P. 108.

<sup>(4)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 108.

<sup>(5)</sup> The Camberidge History of Africa, Vol, 3, P. 21.

<sup>(6)</sup> Ibid, Vol, 3, P. 210.

<sup>(7)</sup> كما في كلوة مثلًا، مراجعة: الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 7.

<sup>(8)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol, 3. P. 211.

<sup>(9)</sup> قاسم، دولة بو سعيد في عهان وشرق إفريقية، ص 16.

ومن المهم جداً، أن نتعرف إلى طبيعة العلاقة التي ربطت العرب المسلمين المهاجرين بسكان الساحل الأصلين، فقد شكل العرب المسلمون والأفارقة سكان المدن التي انتثرت على طول الساحل، وكانت أغلب هذه المدن \_ كها ذكرنا سابقاً \_ مستقلة تحكم من قبل عوائل عربية أو سواحيلية، حيث تشتهر إحدى العوائل بكونها عائلة شيوخ يولى منها الحكام (1). وكان هناك ارتباط رائع بين العرب المهاجرين والسكان المحليين من الزنوج، فكل قبيلة زنجية ربطت نفسها مع قبيلة عربية (2)، وكان لكل عربي أو مجموعة من العرب نصير زنجي يعمل كصاحب لمم، وإذا ما حدث نزاع بين هذا الزنجي وزنجي آخر يسرع العربي مع جماعته لنصر ته أو عمل عربي مع زنجي فإن هذا العربي يكون في حماية طريق رد البضاعة أو دفع ثمنها، وإذا ما اختلف عربي مع زنجي فإن هذا العربي يكون في حماية نصيره الزنجي وقبيلة نصيره أيضاً. ومن جهة أخرى كان العرب المسلمون يحمون الزنوج في نصيره الزنجي وقبيلة الرسوم الكمركية، واهتم غيرهم بالتجارة ذاتها (5)، كها عمل كثير منهم العرب مثلاً بجباية الرسوم الكمركية، واهتم غيرهم بالتجارة ذاتها (5)، كها عمل كثير منهم السفن التجارية (6).

ونستطيع الآن أن نكون فكرة ولو موجزة عن طبقات السكان في مدن الساحل خلال القرنين 8 - 9هـ/ 14 - 15م، مستندين في ذلك على ما ذكره الجغرافيون، وعلى نتائج التنقيبات الآثرية التى أجريت.

فمها لاشك فيه أن عدد النساء العربيات المسلمات اللواتي صاحبن الهجرات الأولى كان

<sup>(1)</sup> ويبدو أن مثل هذه العوائل هي التي كانت تسيطر على الحكم، ولا يرضى الشعب حاكمًا إلا منها، والأخبار من هذا النوع المنتزة في ثنايا مخطوطة السلوة في أخبار كلوة للصوافي، خبر دليل على ذلك. مراجعة: Posnansky, Prelude To East African History. P. 114 والجدير بالذكر أن مدن الساحل تمتعت باستقلالها الواحدة عن الأخرى منذ القرن الأول الميلادي وربها قبلها أيضاً، حيث كانت كل مدينة مستقلة بحاكمها عن المدينة الأخرى. مراجعة: Sohoff, The Periplus of The Erythraean Sea, P. 27.

<sup>(2)</sup> Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 42

<sup>(3)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol 3, P. 210.

<sup>(4)</sup> Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 42.

<sup>(5)</sup> ويدنر، تاريخ إفريقية جنوب الصحراء، ص 137.

<sup>(6)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 114.

قليلاً، مما دفع بالمهاجرين إلى الاختلاط والتزاوج بالسكان المحليين. ولم يمنع هذا الأمر العوائل البارزة من محاولة التزاوج فيها بينها قدر المستطاع كي تحتفظ بأكبر نسبة من الدم العربي فيها. إن ذوي الدم العربي الخالص سموا بـ (المانغا Manga)، وهم القادمون من عهان، و(الشحريين (Shihirs) بالنسبة إلى القادمين من حضر موت، وقد شكل هؤلاء العرب الطبقة الحاكمة في الساحل(1)، وذلك في الفترات الأولى من هجرتهم.

أما الفئة الثانية، وهي الفئة التي حكمت فيها بعد، فهم الأفارقة المسلمون، وفيهم نسبة من الدم العربي، ويسمون الآن بالسواحيلين، وكانوا سمر البشرة، وعلى معرفة جيدة بالدين الإسلامي<sup>(2)</sup>، كها كانت هناك طبقة ملاك الأراضي والموظفين الدينيين والتجار والحرفيين<sup>(3)</sup>. وأخيراً كانت هناك طبقة الأفارقة الأصليين ذوي الدم النقي الذين كان تأثرهم بالحضارة العربية الإسلامية ضئيلاً، وكانوا يعملون في الحقول ومختلف الأعمال الدنيا<sup>(4)</sup>.

وقد أمدنا ابن بطوطة بلمحة جميلة عن طبقات مجتمع مقادشو عندما زارها وحضر مجلس شيخها، فوجد أن لكل فئة مرتبتها وطريقة سلامها على شيخ مقادشو، وهذه الفئات هي: الفقهاء، والأشراف، والمشايخ، والحجاج، والوزراء، والأمراء، ووجوه الأجناد. وترتيب دخولهم وسلامهم على الشيخ تكون بأن يجلس الشيخ بمجلسه، ويبعث إلى القاضي فيجلس عن يساره، ثم يدخل الفقهاء فيقعد كبراؤهم بين يديه، ويسلم سائرهم وينصرفون، وإن كانوا ضيوفاً جلسوا عن يمينه. ثم يدخل المشايخ والحجاج، فيجلس كبراؤهم، ويسلم سائرهم

<sup>(1)</sup> Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 42 - 43.

<sup>(2)</sup> كما نجد فيها يتعلق بشيخ مقادشو مثلًا الذي كان من البرابرة، لكنه مسلم ورع يتكلم العربية. ابن بطوطة، الرحلة، ج1، صر196 – 198.

Zamani, Asurvey of East African History, P. 114; Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 43; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 209.

<sup>(3)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, 209, P. 114; The Cambridge History of Africa Vol. 3. P. 209.

<sup>(4)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 114; Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 43,

وينصرفون، ثم يدخل الوزراء، ثم الأمراء، ثم وجوه الأجناد، طائفة بعد طائفة أخرى، فيسلمون وينصرفون (١٠).

والواقع أنه كلما نمت هذه المدن وازدهرت وازدادت ثروتها توسع رخاؤها، وأصبح أهلها قادرين على العيش بترف واضح، سواء في مساكنهم أم ملبسهم أو مأكلهم. وبطبيعة الحال فإن هذا الترف اقتصر بالدرجة الأولى على الطبقة الحاكمة والتجار الأغنياء والموسرين وملاك الأراضى، أما بقية السكان فقد قاموا بمختلف الأعمال كالفلاحة وصيد الأسماك<sup>(2)</sup>.

وبحلول القرن 9ه/ 15م، وباشتداد المنازعات والحروب الأهلية بين مدن الساحل (د)، بدأ البرتغاليون بالظهور في هذه المنطقة (٤)؛ فقد كان الهدف الأساسي للسياسة البرتغالية هو البحث عن الوسائل التي تمكنها من الوصول إلى الأسواق الشرقية والالتفاف حول الإسلام وعاصرته. ويمكن تشبيه هذه السياسة بأنها شكل من أشكال الحروب الصليبية، حيث غلف غرضها الاقتصادي بغلاف ديني، ففي عام 904ه/ 1498م بدأت أول رحلة استكشافية برتغالية بقيادة فاسكو دي غاما، أعلنت أن هدفها اكتشاف طريق بحري يوصلها إلى الهند، إضافة إلى محاولتها الحصول على ذهب سفالة (٤). وقد مهدت الخلافات التي كانت مستمرة النداك بين مدن الساحل العربية الإسلامية - ولاسيا بين ماليندي ومومباسا - موطئ قدم للبرتغاليين في المنطقة (٥). ومع أن السكان أدركوا الهدف الأساسي لهؤلاء القادمين الجدد إلّا أنهم لم يتمكنوا من الوقوف بوجه عدوهم المشترك وقفة واحدة، نتيجة احتدام الخلافات فيا بينهم، مما مكن البرتغاليين من إخضاع مدن الساحل الواحدة بعد الأخرى، ثم تخريبها فيا بينهم، مما مكن البرتغاليين من إخضاع مدن الساحل الواحدة بعد الأخرى، ثم تخريبها وحرقها، وقد تم ذلك خلال الأعوام 908ه/ 1502م إلى 119ه/ 1505م، ولم تسلم منهم إلا

<sup>(1)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص199.

<sup>(2)</sup> Davidson, The Growth of African Civilization, PP. 101 – 102.

<sup>(3)</sup> نقولا، الرحلات الإفريقية القديمة، ص35.

<sup>(4)</sup> أشار إلى ذلك ابن ماجد في أرجوزته الأولى، شهاب الدين أحمد، ثلاث أزهار في معرفة البحار، تحقيق: تيودورشوموفسكي، ترجمة: محمد منير مرسى، القاهرة - 1969، ص 45.

<sup>(5)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol 1, P. 133.

<sup>(6)</sup> Barbaosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 23

مدينة مقادشو. وما إن حلّ العام 935هـ/ 1528م حتى كان معظم الساحل تحت سيطرتهم(١).

حقق البرتغاليون هدفهم الحقيقي من احتلال الساحل؛ فقد دمروه ونهبوا خيراته وسيطروا على طرق تجارته، كما سيطروا على إنتاج وتصدير الذهب من موزمبيق وسفالة التي اهتموا بتشييد القلاع فيها للأغراض الأمنية والعسكرية (2)، الأمر الذي أفقد كلوة خاصة (3) ومومباسا وماليندي عصب حياتهم، كما استطاعوا السيطرة على طرق التجارة في المحيط الهندي ولاسيها الموصل إلى الهند. وقد ظنوا أنهم بذلك قضوا على الروح والحضارة العربية الإسلامية في الساحل، لكن جذور هذه الحياة بقيت قائمة وقوية، ففي العام 1110هـ/ 1698م استطاع حكام عان أن يطردوا البرتغاليون، ويعيدوا الحياة العربية إلى الساحل. (4).

كما أدت الإجازات التجارية التي فرضها البر تغاليون على التجار العرب في الساحل، إضافة إلى محاولات ابتزاز القباطنة البر تغاليون للتجار العرب، كلها أدت إلى اندحار مدن الساحل وضياع ثرواتها(٥)؛ هذه المدن العامرة التي أدهشت هؤلاء المستعمرين، فأعجبوا بحضارتها الزاهية المتمثلة ببيوتها المبنية بالصخور والأحجار، وجوامعها ذات المسحة الفنية العالية الجمال، وشوارعها العريضة المرصوفة بالحجر، وسكانها المترفين، ولباسهم الثمين المصنوع من الحرير والقطن، وتزينهم بمختلف أنواع الحلى والجواهر(٥).

<sup>(1)</sup> حول هذا الموضوع يُنظر: Gray, Ahistory of Kilwa, part. 2, No. 32, P. 15, 18; March, Ahistory of East يُنظر: Africa, Cambridge University Press - 1972, P. 30; Posnansky, Prelude To East African History, P. 119; الصوائي، السلوة Werner, The History of Pata, P. 279; Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 28; الصوائي، السلوة أخبار كلوة، ص 16 ـ ص 17؛ المهري، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ح3، ص 578.

<sup>(2)</sup> Gray, A history of Kilwa, part. 2, P. 23

<sup>(3)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 135; Gray, Ahistory of Kilwa, part. 2, P. 23. (4) وحول قدرة العيانيين في إعادة سيطرتهم على الساحل الإفريشي الشرقي، كمدن لامو ومومباسا وكلوة وزنجبار، مراجعة: ابن رزيق، حميد بن محمد، الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أثمة عيان، تحقيق: عبد المنعم عامر، 1978، ص 271 وص 281.

<sup>(5)</sup> Posnansky, Prelude To East African History, P. 119.

<sup>(6)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 17, 22, 26; Freeman – Grenville, The East African Coast, P. 133; Pearce, Zanzibar, PP. 41 – 46.

## ثانياً - الهجرات العربية الإسلامية إلى الساحل:

لا بد لنا الآن من أن نستعرض بإيجاز الهجرات العربية الإسلامية إلى الساحل وأماكن استقرارها، آخذين بعين الاعتبار ندرة المخطوطات المحلية التي تذكر وتؤيد هذه الهجرات؛ حيث إن معظمها \_ كها ذكرنا سابقاً \_ تلف في أثناء الغزو البرتغالي للساحل، أو ضاع، أو مازال مجهولاً إلى الآن، إضافة إلى اعتهاد بعض المخطوطات المهمة على الروايات الشفوية المتناقلة التي دونت فيها تبقى من هذه المخطوطات، والتي نقل عنها معظم الكتاب المحدثين والآثاريين الذين كتبوا عن هذه المنطقة.

وسيكون منهجنا في تناول هذا الموضوع قائهاً على بحث تاريخ كل هجرة، ثم أول منطقة استقرار لها، وبالتالي تطورها عبر القرون اللاحقة، والمراكز والمدن التي ارتبطت بها، محاولين بذلك الحفاظ على وحدة الموضوع وعدم تجزئته أو تشتيته.

## 1 \_ هجرة الأخوين سعيد وسليان ابنى الجلندي من عُمان، وتأسيس باتا ولامو:

من المعتقد أن أول هجرة عربية حدثت في القرن الأول الهجري/ السابع للميلاد، وتحديداً في العام 69هـ/ 688م؛ فبعد وفاة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلّم) اندفع العرب لنشر الإسلام ومبادئه الإنسانية وتعاليمه السمحة، في حركة تحريرية شملت مناطق واسعة.

إلا أن المُلاحَظ هو عدم مشاركة أهل عُهان في هذه الحركة العظيمة (1)، بل توجهوا صوب الشاطئ الإفريقي نتيجة المنازعات السياسية والدينية التي شهدتها الدولة العربية الإسلامية آنذاك (2). فبعد وقوع الفتنة ومقتل الخليفتين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وانتقال الحكم إلى معاوية بن أبي سفيان لم يكن لهذا الأخير أي سلطان على عُهان (3)، بل بقيت إدارتها مرتبطة بأمير العراق، كها أن الخلفاء الأمويين لم يعينوا ولاة عليها

<sup>(1)</sup> قاسم، دولة بوسعيد في عيان وشرق إفريقية، ص 14.

<sup>(2)</sup> قاسم، دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقية، ص 14.

<sup>(3)</sup> مؤلف عجهول، غطوطة تاريخ عيان، مكتبة المتحف البريطان، رقم Or .1526، ص 11.

باستمرار، وحتى في حالة تعيين وال ما فإن نفوذه كان يقتصر على السواحل منها فقط دون المناطق الداخلية (1). واستمر الوضع هكذا حتى آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان الذي ولى الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق. وكان حكام عمان في هذا الوقت هما الأخوين سعيد وسليمان ابني عباد الجلندي (2). وقتها قرر الحجاج إخضاع عمان لسلطة الخلافة، وذلك لموقعها التجاري البحري المهم الذي يربطها بإفريقية والهند ومناطق الشرق الأقصى، والذي مكنها من السيطرة على طرق التجارة هذه (3). إضافة إلى ما كان يسببه استمرار وضعها بهذا الشكل من مشكلات سياسية للخلافة الأموية. لذا بدأ بتوجيه الجيوش إليها، واستمر الأمر سجالاً بين الطرفين، حتى كانت المعركة الأخيرة التي انكسرت فيها القوة العمانية، فقرر الأخوان عندها الفرار، «فحملا ذراريها وسوادهما ومن خرج معها من قومها، ولحقا ببلد من بلدان الزنج حتى ماتا هناك (4)، لم يذكر لنا النص السابق منطقة معينة في الشاطئ الإفريقي استقر فيها هؤلاء، إلا أن من المفترض –استناداً إلى بعض الروايات – أنهم نزلوا في باتا (3)، التي هي إحدى

<sup>(!)</sup> عمر، مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العياني (الخليج العربي)، ص 32.

<sup>(2)</sup> وآل الجلندي من أزد عمان، ولما ظهر الإسلام أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 8هـ عمرو بن العاص يدعوهم إلى الإسلام فاستجابوا، البلاذري، فتوح، ص 92.

<sup>(3)</sup> العاني، عبد الرحن، عمان في العصور الإسلامية الأولى، بغداد-1977، ص 88.

<sup>(4)</sup> مؤلف مجهول، غطوطة تأريخ عمان، ص11؛ الأزكوي، سعيد بن سرحان، مخطوطة كشف الغمة الجامع لأخبار الأئمة، نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا ـ كلية الآداب ـ جامعة بغداد رقم 2005، ج2، ص 328. الباقري اللاموى، خبر اللامو، نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا ـ كلية الآداب ـ جاء ص 134 ص 9. مراجعة: ابن رزيق، الفتح المبين بسيرة السادة البو سعيديين، ص 213 - 121 السالمي، تحفة الأعيان، ج1، ص 174 ص 213 مص 218 مراجعة: ابن رزيق، الفتح المبين بسيرة السادة البو معيديين، ص 213 - 121 السالمي، تحفة الأعيان، ج1، ص 24 مص 218 من 2018 من 2018 من 2018 من 218 من 218 من 2018 من 218 من 218 من 218 من 218 من 218 من 218 من 2018 من 218 من 218 من 2018 من 218 من 21

وقد شككت بعض المصادر بأصل وتاريخ هذه الهجرة مدعية أن هذه الرواية كتبت في بداية القرن 12هـ/ 18م. لكن هذه المصادر نفسها تعترف بـورود ما يؤكد هذه الهجرة في كتاب (الـزنـوج) الـذي كتب قبل القرن 18م. لكن هذه المصادر نفسها تعترف بـورود ما يؤكد هـذه الهجرة في كتاب (الـزنـوج) الـذي كتب قبل القرن 12هـ 12مـ حيث يذكر هـذا الكتاب بـأن جماعة الكلندين kilindini في مومباسا هم أصلاً من قبيلة الجلندي .Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 35; The Cambridge History of Africa, Vol. 3. P. 198 وعلى العموم فنحن لا نستطيع أن ننفي حدوث مثل هذه الهجرة، لمعرفتنا الأكيدة بالعلاقة القديمة الوثيقة التي ربطت عهان بالساحل وعلى المعروم فنحن لا نستطيع أن ننفي حدوث مثل هذه الهجرة، لمعرفتنا الأكيدة بالعلاقة القديمة الوثيقة التي ربطت عهان بالساحل الإفريقي، سواء للتجارة، أو للإقامة الدائمة، أو كليها معاً.

<sup>(5)</sup> نقولا، الرحلات الإفريقية القديمة، ص93. زكي، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج1، ص71، 77؛ ومن تسميات باتا. كتارة، بتا. المهرى، 89. Barbosa المعمدة المهرية، ص89. ويسميها Barbosa: باتي. The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 29. والروايات تؤكد أن اسم باتا مشتق من اسم القبيلة العربية الحضرمية الأصل: يتاوه. المهرى من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص515؛ 1.15 Barbosa, The Book of Duarte Barbosa. Vol. 1 ويقال أيضاً: إن كلمة باتا مشتقة من: pa – ate، بمعنى: غادر المكان، يُنظر: =

جزر أرخبيل لامو(1)، بل تذهب هذه الروايات إلى القول إن هذين الأخوين هما اللذان أسسا باتا في عام 69هـ/ 689م(2).

وتذكر مخطوطة (خبر اللامو) أن سكان لامو الأوائل هم من العرب الذين جاؤوا من مدينة دمشق في بلاد الشام، وأن الشخص الذي أرسلهم هو عبد الملك بن مروان، وبعد هؤلاء جاء عرب آخرون بعد أن وصلتهم أخبار المهاجرين العرب إلى الساحل السواحيلي، وإن زعيم هؤلاء العرب الذين جاؤوا هو الحاج سعيد(د).

والحقيقة أن هذا النصيتكون من شقين؛ الشق الأول يوضح بشكل تام هجرة عرب من أهل الشام إلى لامو واستقرارهم بها؛ والشق الثاني يتحدث عن هجرة قام بها عرب آخرون بقيادة شخص يدعى سعيد. ولعلنا نستطيع الاستنتاج أن سعيداً هذا هو سعيد نفسه ابن الجلندي حاكم عهان، الذي ربها استقر في باتا. هنا يجب أن لا تغرب عن أذهاننا حقيقة مهمة، وهي مدى الترابط التاريخي والجغرافي المتين بين لامو وباتا، حيث اعتبرتا أهم مدينتين في مجموعة جزر لامو، بل إن لامو اعتبرت العاصمة التجارية لباتا بسبب امتلاكها لميناء ومرسى للسفن متاز جداً، في حين كانت السلطة السياسية بيد باتا(١٠) التي سيطرت منذ البداية على مجموعة جزر لامو، ثم امتد سلطانها فيها بعد ليشمل معظم الساحل. وكها ذكرنا فإن من المحتمل قيام معموعة من أفراد قبيلة البتاوة العربية الحضر مية بالهجرة إلى هذه المنطقة التي اشتق اسمها منها منذ القرن 2ه/ 8م. والمعتقد أن هذه المنطقة ظلت تشهد هجرات متتابعة إليها، عما أدى إلى منذ القرن 2ه/ 8م. والمعتقد أن هذه المنطقة ظلت تشهد هجرات متتابعة إليها، عما أدى إلى

Stigand, The Land of Zinj, P. 160. =

<sup>(1)</sup> يتكون هذا الأرخبيل من عدة جزر، أهمها: لامو، باتا، ماندا، يفصلها عن الساحل شريط مائي ضيق. المهرى، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص575؛ زكي، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج1، ص83. وتبعد حوالي 10 كم شهال غرب لامو. يُنظر:

Chittick, Anew Look At The History of Pata, P. 375.

<sup>(2)</sup> بينها تجعل رواية أخرى تاريخ تأسيسها عام 80هـ/ 700م. زكي، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج 1، ص119. هامش رقم (3)؛ Werner, The History of Pata, P. 153.

<sup>(3)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص9. وتذهب المصادر السواحيلية إلى القول إن هؤلاء العرب السوريين هم الذين أسسوا مدن باتا، ولامو ومومباسا، وماليندي، وكلوة، وزنجيار وغيرها من المدن .Stigand, The Land of Zinj, P. 29

<sup>(4)</sup> Posnansky, Prelude To East African Coast, P. 116.

ازدياد قوتها وظهورها على الساحل كمدينة قوية، وخاصة منذ نهاية القرن 6هـ/ 12م، حينها ظهرت القبائل النبهانية في عهان التي فرضت سيطرتها عليها(۱). وكان أول من جاء منهم إلى باتا وتزوج ابنة حاكمها العربي البتاوي(2) هو سليهان بن سليهان بن مظفر النبهاني، برفقة شقيقيه علي وعثهان، وكان ذلك حوالي عام 600هـ/ 1203م(3). ومعنى هذا أنه كانت هناك عائلة حاكمة في باتا سبقت النبهانيين، وهي عائلة البتاوي، وإن كنا لا نستطيع أن نحدد فيها إذا كان حكمها يعود إلى الفترة المبكرة جداً من تاريخ باتا(۵). وقد عثر في باتا على شاهد قبر يحمل اسم سلطان لقب بالبتاوي، وهذا عما يزيد التأكيد على وجود سلالة بتاوية حكمت باتا قبل مجيء النبهانيين إليها(۵).

ولابد لنا الآن من التطرق إلى هجرة النبهانيين إلى باتا وتأسيس سلالتهم فيها:

فكما أشرنا سابقاً فقد فرضت القبائل النبهانية سيطرتها على عمان في أواخر القرن 6هـ/ 12م بعد منازعات عديدة مع القوى المتصارعة آنذاك في عمان (٥). واستناداً إلى مخطوطة تاريخ باتا فإن

<sup>(1)</sup> عمر، مقدمة في دراسة التاريخ العماني، ص22.

<sup>(2)</sup> بعض الروايات تسميه إسحاق. 376 Chittick, Anew look At The History of Pata, P. 376

<sup>(3)</sup> Werner, The History of Pata, P. 153.

<sup>(4)</sup> Chittick, Anew look At The Hstory of Pata p. 391.

<sup>(5)</sup> Ibid, p. 386; Stigand, The Land of Zinj, PP. 29 – 30.

والحقيقة أن آراء الباحثين تتضارب حول تاريخ قيام حكم السلالة البتاوية هذه. إن Chittick يرجع بداية الاستقرار في باتا إلى حدود سنة 700 هـ/ 1300م، وأنها استمرت تحكم لأربعة أجيال على الأقل، حتى أواخر القرن 8هـ/ 14م، وأنها استمرت تحكم لأربعة أجيال على الأقل، حتى أواخر القرن 10هـ/ 16م، حيث سيطر النبهانيون على باتا في حدود عام 906هـ/ 1500م.

Anew Look At The History of Pata, P. 368, 390. 391.

إن هذه الاعتراضات لا تنفي قدم الاستقرار العربي في باتا خاصة وفي مجموعة جزر لامو عموماً، كها نصت عليها مخطوطة خبر اللامو. وكها ذكرنا فإن من الممكن جداً أن بدايات هذا الاستيطان فيها يعود إلى فترات متقدمة، إلا أنها لم تنمُ وتزدهر في تلك الفترة، ربها لضعف ذلك الوجود أو لضعف تجارتها أو لهذين العاملين مجتمعين، وأنها بدأت بالنمو والازدهار بكثافة الوجود العربي فيها، حيث أخذت تحتل مركزاً مرموقاً على الساحل منذ عام 600هـ/ 1203م، حينها اتحدت أسرة البتاوي بالنههانيين عن طريق التزاوج كها نصت عليها مخطوطة تاريخ باتا. 153. و Werner, The History of Pata, P. 153.

مراجعة: . Chittick, Anew look At The History of Pata, P. 376.

<sup>(6)</sup> عمر، مقدمة في دراسة التاريخ العماني، ص22.

أول من وصل باتا من النبهانيين<sup>(1)</sup> هو سليهان بن سليهان بن مظفر النبهاني<sup>(2)</sup> الذي كان حاكمًا على عهان وطرد من قبل اليعاربة<sup>(3)</sup>، فوصل باتا، وتزوج من ابنة ملكها المسمى Al-Batawin<sup>(4)</sup> أي البتاوي كها يبدو. وبها أن من عادة سكان «باتا أن يقوم الشخص المتزوج بزيارة والد الفتاة بعد سبعة أيام من الزفاف، حيث يعطيه شيئاً، وهي عادة كل السواحيليين ولما جاء سليهان لزيارة والد زوجته حاكم باتا، وأعطاه هذا حكم المملكة، ومنذ ذلك الوقت، حكم سليهان بن سليهان باتا» (5).

إن هذه الرواية على بساطتها قد تعطينا بعض المؤشرات عن تاريخ تأسيس باتا من قبل أولى الهجرات العربية إليها، فمن المرجح أن العرب سكنوا باتا منذ عام 69هـ/ 688م عندما جاؤوا من عهان، وبقي وجودهم فيها ينمو بشكل بطيء ومتدرج، بحيث تأثر هؤلاء العرب المهاجرون ببعض العادات التي وجدوها سائدة عند الأهلين. وبمرور الوقت، ومع قدوم هجرات عربية أكبر من قبيلة البتاوة الحضرمية، واستقرارها في باتا أيضاً، بدأت باتا تحتل بعض الأهمية بين مدن الساحل. إن عادة تقديم هدية من قبل والد الفتاة إلى زوجها والتي نصت المخطوطة على القول (إنها عادة كل السواحيليين) ترينا مدى اختلاط هؤلاء العرب البتاويين وتزاوجهم مع السكان الأصليين، بحيث اكتسبوا بعض عاداتهم، وبالتالي قدم الحاكم البتاوي لزوج ابنته النبهاني حكم باتا هدية زواجه من ابنته.

<sup>(1)</sup> وهم الذين حكموا عيان من سنة 549هـ - 809هـ/ 1154 - 1406م. يُنظر: هامش رقم (1) Werner, The History of

<sup>(2)</sup> هناك رواية شفوية تقول إن اسم أول سلطان هو سيف أو سيفو باللغة السواحيلية، وأن سيف هذا هو الذي تزوج ابنة السلطان البتاوي. Chittick, Anew Look At The History of Pata. P. 365 ولا نعرف مصدر هذه الرواية.

<sup>(3)</sup> اليعاربة: هم حكام عهان الذين جهزوها بسلسلة من الأثمة ما بين 1034 - 1154هـ/ 1624 - 1741م عندما قُفي عليهم من قبل أسرة البو سعيد. ولما كانت أسهاء أربعة من الملوك النبهانيين قد ذكرت نقط خلال الفترة الواقعة بين 549 - 809هـ/ 1154 - 1406م، فلا ريب في أن أسهاء بعض الحكام قد أسقطت، كها أن أكثر من زعيم يعربي حكم بعد طرد سليهان وأخيه في حدود عام 601هـ/ فلا ريب في أن أسهاء بعض الحكام قد أسقطت، كها أن أكثر من زعيم يعربي حكم بعد طرد سليهان وأخيه في حدود عام 100هـ/ 1204م. 1208م. وصل باتا تم من قبل الحكام اليعاربة الذي حكموا عهان بعد عام 600ه.

<sup>.</sup>Chittick, Anew Look At The History of Pata, P. 376: كمناك نص آخر، يذكر أن اسمه إسحاق، كها ذكرنا. مراجعة: (4) (5) Werner, The History of Pata, P. 153; Chittik, Anew Look At The History of Pata, p. 376; Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 39.

ومنذ عام 731هـ/ 1300م أخذت أهمية باتا بالازدياد التدريجي (١١)؛ ففي البداية كانت باتا تضم كيتاكا kitaka، ثم ضمت شانغا shanga إليها، واستمر ملوكها في ضم مدن الساحل: فازا Faza، وماندا(١٤)، وسيو Siu، ولامو التي طلب أهلها الصلح، فأصبحت تحت سيطرة السلطان عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليان (ت 749هـ/ 1348م) الذي يعتبر أقوى سلاطينها، حيث استمر في ضم مدن الساحل الأخرى، كمدينة أوزي Ozi، وماليندي، وكيتاوا Kitao، وكيوان Kiwayn، وغيرها، حتى وصل إلى جزيرة كرمبا (١٥٥ههـ/ kerimba، ومن الجهة الأخرى فقد ضم إلى ممتلكاته شهالاً مدينة وارشيخ Warsheikh، ووصل إلى موانئ براوا، ومركة، ومقاديشو. وقد أصبحت ضمن مملكته جميع هذه الأراضي عدا زنجبار، التي لم تكن مهمة في تلك الفترة، على حد قول حوليات باتا (١٠). ويفترض أنها أصبحت أقوى دولة على الساحل في القرن 8هـ/ 14م، حتى فاقت مقادشو وكلوة (١٥). وتورد لنا حوليات باتا أيضاً سلسلة ملوك باتا ابتداءً من 600هـ/ 1203م بتولي سليان بن سليان بن مظفر النبهاني، واستمرارهم حتى القرن 11هـ/ 17م (١٥).

وقد اهتم السلطان عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليان الذي ضم الساحل إلى سلطته بتعيين القضاة من أتباعه في كل مدينة (٢)، كما عين في مقادشو حاكمًا لنشر العدل في جميع الموانئ

<sup>(1)</sup> Chittic, Anew Look At The History of Pata, P. 378.

<sup>(2)</sup> كان لماندا حاكمها الخاص، وكانت مستقلة عن سيطرة باتا في البداية، حتى أخضعت لها في عهد أقوى سلاطين باتا عمر بن محمد بن أحمد المذكور أعلاه. الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 15.

<sup>(3)</sup> جزيرة كرمبا: تقع في موزمبيق .The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 187

<sup>(4)</sup> Werner, The History of Pata, PP.155 - 159.

<sup>(5)</sup> Chittick, Anew Look At The History of Pata, P. 375.

إلا أن البعض يشكك في إمكانية وصول باتا إلى هذه الدرجة من القوة وسيطرتها على معظم الساحل، مستندين في ذلك إلى The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 208 .مراء القرن القرن

<sup>(6)</sup> Werner, The History of Pata, PP. 148 - 281.

<sup>(7)</sup> Werner, The History of Pata, PP. 148, 281.

القريبة منها(1). وقد اهتم هذا السلطان أيضاً بالتجارة إلى حد كبير وجمع المال(2)، كها تاجر سكان باتا مع أهل المناطق الداخلية(3).

وكما ذكرنا سابقاً فمن الصعب الفصل بين باتا ولامو اللتين كانتا أشبه ما تكونان بعاصمتين لدولة واحدة، فالأولى كانت العاصمة السياسية، في حين كانت الثانية العاصمة التجارية (١٠)، إذا صح التعبير.

ووجود العرب في لامو قديم (5)، يعود إلى عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي أرسل جماعة من العرب الشاميين إليها ليجلبوا له قوارير العطور النحاسية (6)، فاستوطنوا بها، بل إن ستغاند Stigand يعتبرها من المدن الأصلية التي أسسها الخليفة عبد الملك (7). واستمر العرب بالقدوم إلى هذه المنطقة، وازدادت أعدادهم، وبلغوا درجة كبيرة من القوة مكنتهم من أن يبنوا في موقع مدينة لامو مدينة سميت هيدابو hedabu قرروا فتح منطقة شعب ويوني Weyuni القريب منهم، وفعلًا فتحوها طالبين منهم أن يغسلوا أجساد موتاهم ويدفنوهم (10)، وهذه العملية كما نرى عادة إسلامية صرفة؛ ذلك أن عرب هيدابو كانوا

<sup>(1)</sup> Werner, The History of Pata, P. 159.

<sup>(2)</sup> Werner, The History of Pata, P. 161.

<sup>(3)</sup> شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص13 Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol, 1. P. 29

<sup>(4)</sup> Posnansky, The Prelude of East African History, P. 116; Stiganand, The Land of Zinj, P. 148.

<sup>(5)</sup> وتقع لامو على ساحل مفتوح، ويسميها سكانها المحليون باسم آمو Amu. وبحسب التسمية البرتغالية فهي ليمون، وتقع إلى Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1. P. 29; Devic, I. M; Le Pays Des Zendjs. الغرب من مقادشو Paris, 1883, P. 74 ويقال إن اسم لامو مشتق من اسم القبيلة العربية (بنولام) التي كانت مستقرة في الخليج العربي، ثم استوطنت Stigand, The Land of Zinj, P. 151.

Freeman -- Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanga .9 الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 6) Nyika, P. 33.

وهذه الإشارة إلى المعدات النحاسية بحد ذاتها مهمة جداً، فقد ورد في المصادر القديمة أنه على الرغم من كثرة الذهب في الساحل، إلا أن السكان يفضلون النحاس للزينة. الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 9، هامش رقم (2)، كما سيأتي تبيانه في الفصل الثالث. [7] Freeman – Grenville, The Medieval History, P. 131.

<sup>(8)</sup> ويشير موقعها حالياً إلى مجموعة التلال الرملية الواقعة بين لا مووشيلا. الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص9، هامش رقم (4). (9) تقع في النهاية الشرقية لمدينة لامو الحالية. الباقري اللاموي، خبر اللامو، هامش رقم (4).

<sup>(10)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 11.

مسلمين بصفتهم رعايا الخليفة عبد الملك بن مروان.

وبعد هذا الانتصار قرر عرب لامو عقد مجلس لتعيين رئيس لهم وإدارة شؤونهم، فقرروا اختيار أول المهاجرين إلى لامو رئيساً لهم، إلا أن هذا الرجل نصحهم بانتخاب رجل منهم كل عام ينصبونه عليهم، على أن يكون تقرير الأمور بيده، وقد وافق الجميع على ذلك، وأطلقوا عليه اسم: Mgnwana Wa yumbe ومعنى: Yumbe فتعني الشخص الذي يمتلك السلطة (2).

ويبدو أن العلاقة بين لامو وباتا تراوحت بين السلم والاتحاد الذي تحقق بزواج سلطان باتا المدعو: بوانا بكرى وابوانامكو Bwana Bakari Wabwana mkuu بأميرة من لامو، حيث أوصى هذا أن يكون حفيده منها سلطاناً من بعده (3). أما علاقتها بمومباسا فكانت سيئة، مما دفعها للاستعانة بجهود السيد سعيد بن سلطان، فبعثت إلى الجزيرة العربية تستدعيه للتوسط في إحلال السلام بينهما (4).

إن هذا يعطينا إشارة قوية على عمق وقدم الصلة التي ربطت المهاجرين العرب إلى الساحل الإفريقي الشرقي بوطنهم الأم؛ فلامو مدينة عربية الطابع، هاجر معظم سكانها العرب من عهان وحضرموت، وما زالت أسهاء عوائلهم العربية قائمة فيها، مثل: المعاوي والعلوي والخطيب والجهاضمي<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> Yumbe: كلمة سواحيلية ترد كثيراً في التاريخ السواحيلي وفي شعره وغنائه. الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 13. هامش رقم (1).

<sup>(2)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 13.

<sup>(3)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 19.

<sup>(4)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 27 ـ ص 29.

<sup>(5)</sup> غيدان، عصام، العرب في بلد السواحل الإفريقية، مجلة العربي، الكويت، ص 170.

### 2\_الهجرة الزيدية:

حدثت الموجة الثانية من الهجرة العربية الإسلامية إلى الساحل الإفريقي الشرقي بعد خروج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)(1) على الحكم الأموي في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك عام 121هـ/ 738م. إلا أن حركته فشلت، حيث قتل عام 122هـ/ 739، وتفرق أصحابه(2) في أماكن شتى، فتوجهت مجموعة منهم إلى الشاطىء الإفريقي. والواقع أن تاريخ هذه الهجرة ما زال غير محدد تماماً، فقد يكون هؤلاء الأتباع قد هاجروا إلى إفريقية الشرقية بعد عام 122هـ/ 739م بفترة قد تقصر أو تطول. وربها تكون قد حدثت بعد قيام الدولة العباسية في عام 132هـ/ 749م. وإن كان ستغاند Stigand يحددها بعام 122هـ/ 749م. وإن كان ستغاند Stigand يحددها بعام 122هـ/ و749م وإن كان ستغاند الخلافة الأموية بعام 122هـ/ وقيام الحلافة العباسية. واستناداً إلى ما تذكره بعض الكتب المحلية المكتوبة باللغة العربية التي وجدها البرتغاليون في أثناء غزوهم للساحل فقد حدثت هجرة عربية إلى الساحل سميت وجدها البرتغاليون في أثناء غزوهم للساحل فقد حدثت هجرة عربية إلى الساحل سميت بهجرة الإيموزيدج(1) (ضي الله عنه)(3) بهجرة الإيموزيدج(1) (ضي الله عنه)(3) وعلى الأخص قرب شنغوايا Shungwaya، وهي ميناء الذين استقروا في ساحل بنادر(6)، وعلى الأخص قرب شنغوايا Shungwaya، وهي ميناء

<sup>(1)</sup> الشهرستاني، أبو الفتح محمد، الملل والنَّحل، تحقيق: عبد العزيز الوكيل، القاهرة ــ 1968. ج1، ص154 – 156؛ المحلي، أبو عمد، عبد الله حمد، الحدائق الوردية في مناقب الزيدية، مخطوطة في مكتبة المتحف البريطاني رقم 3812 ص 20 – 100 ص 122 البلاذري، مخطوطة أنساب الأشراف، الفلم الأول، ص 260، 502، 502؛ المحلي، الحدائق الوردية في مناقب الزيدية، ص 199 – 198؛ ابن الأثير، أبو الحسن علي، الكامل في التاريخ، القاهرة ــ 1920، ج5، ص 90 – 96. مراجعة: أبو زهرة، محمد، الإمام زيد، القاهرة ــ 1959، ص 15 – 66.

<sup>(3)</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 6.

<sup>(4)</sup> الإيموزيدج: هي تحريف سواحيل لكلمة الزيدية. العقاد، زنجبار، ص 5.

The Cambridge (378 - 377)، أرنولد، توماس، الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إيراهيم حسن، ط2، القاهرة - 1957، ص797. History of Africa, Vol. 3. p. 199; Hollingsworth, A short History, P.36; Stigand, The Land of Zinj, P. 6; coupland, East Africa, P. 22; Ingrams, Zanzibar, P. 75; Zamani, A survey of East African History, P. 106; Vincent, The Periplus. P. 223; Guillian, Documents Sar L., Histoire. P. 160 - 176; Trimingham, Islam In East Africa, P. 2; Chittic, The peopling of The East African Coast, PP. 35 - 36; Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 31.

<sup>6).</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 6; Hollingsworth. Ashort History, P. 36. وصاحل بنادر هو الآن في الصومال، بالقرب من مقادشو. زكي، الإسلام والمسلمون، ج1، ص 71، 77.

درنفورد حالياً Durnford(١).

وبها أنهم كانوا من المهاجرين الأواثل إلى الساحل فإنهم لم يجدوا مدناً مشهورة هناك، لذلك استقروا في أماكن اعتبروها تقع في مأمن من غارات السكان الوثنيين<sup>(2)</sup>، ولم يحاولوا إنشاء مراكز ذات أهمية، وإنها اكتفوا بالتجمع في مناطق عاشوا فيها بأمان<sup>(3)</sup> مدة قاربت القرنين من الزمن<sup>(4)</sup>. إلا أنهم لم يستمروا هكذا؛ إذ وصلت مجموعة عربية جديدة مهاجرة من منطقة الإحساء القريبة من البحرين<sup>(5)</sup>. وبها أن الزيديين لم يرغبوا بالخضوع لهم أو الاصطدام بهم فقد آثروا الانسحاب نحو الداخل، فاختلطوا بالسكان هناك، وتزوجوا فيهم<sup>(6)</sup>، أولئك السكان الذين كانوا يسمونهم بالكفار<sup>(7)</sup>.

ومذاك عُرف هؤلاء الزيديون باسم Baduys وهي تحريف كها يبدو للكلمة العربية (بدوي). ولا يُعرف سبب إطلاق هذه التسمية عليهم، وقد يكون مطلقوها هم سكان المدن ذات الحياة الحضارية، حيث اعتبروهم بدواً مقارنة بهم. وقد بقوا على ديانتهم الإسلامية، وأبقوا على صلاتهم مع البانتويين القاطنين جنوب مقادشو (9).

## 3 \_ الهجرة من الإحساء \_ تأسيس مقادشو وبراوة ومركة:

بعد أن استقر الزيديون فترة من الزمن في ساحل بنادر اضطروا إلى الانسحاب نحو الداخل

<sup>(1)</sup> محمود، الإسلام والثقافة العربية، ج1، ص 436؛ 436 Coupland, East Africa, p. 22; Ingrams Zanzibar, P. 75.

<sup>(2)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3. P. 199; Vincent, The Preiplus, P. 223.

<sup>(3)</sup> Freeman - Grenvill, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 31.

<sup>(4)</sup> Hollingsworth, A short History, p. 36.

<sup>(5)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 220.

ويرى هذا المصدر أن الإحساء كانت حتى نهاية القرن 4هـ/ 10م مركزاً للقرامطة، حيث كان لميناء البحرين دور مهم في تجارة الخليج العربي، فلها كانت هذه الهجرة قد حدثت في وقت مبكر فقد يكون هؤلاء المهاجرون قرامطة، لكننا لا نلاحظ أي تأثير قرمطي على الساحل. يُنظر: The Cambridge History of Africa, Vol, 3, P. 200.

<sup>(6)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 190; chittick. The Peopling of The East African Coast, P. 35.

<sup>(7)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 31.

<sup>(8)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 199.

<sup>(9)</sup> Ibid, Vol. 3, P. 199.

بسبب قدوم هجرة عربية إسلامية جديدة من الإحساء القريبة من البحرين بقيادة سبعة أخوة، هرباً من اضطهاد سلطان الإحساء  $4a^{(1)}$ , وكان ذلك حوالي نهاية القرن  $2a^{(2)}$ , وباستقرار هؤلاء المهاجرين في الساحل عقدوا حلفاً مع أهل البلاد الأصليين ( $2a^{(3)}$ )، ثم أسسوا مقادشو  $2a^{(4)}$  وبراوا  $2a^{(6)}$  عام  $2a^{(6)}$ . ويبدو أن هؤلاء المهاجرين كانوا ينتسبون إلى قبيلة الحارث العربية التى سكنت الخليج العربي على مقربة من البحرين  $2a^{(6)}$ .

Guillian, Documents sur L' Histoire, Deuxieme parite, Tome Premier, P. 519 – 520.
وهناك رواية غريبة تذكر أن أكبر هجرة وصلت إلى مقاديشو هي من حضرموت عام 149هـ/ 766م، وكانت تشمل 31 قبيلة. شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج6، ص 655.

<sup>(1)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 199; Ingrams, Zanzibar, P. 75.

<sup>(2)</sup> وقد حاول البعض من الكتاب أن يشبه هذه الهجرة بالهجرة الإسلامية التي توجهت في حوالي القرن 4هـ/ 10م إلى كلوة؛ لتشابه المعلومات المتعلقة بقادة كلا الهجرتين، واعتبروها وجهين لهجرة واحدة جاءت من الخليج العربي وامتدت لفترة من الزمن. مراجعة: . Chittick, The Peopling of The East African Coast, p. 36; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 199

إلا أن الذي يرد به على هذه الآراء إن ظروف كلا الهجرتين والفارق الزمني بينهها، إضافة إلى أماكن استقرارها، والمدن التي أنشأتها يجعل من اعتبار الهجرتين هجرة واحدة امتدت فترة من الزمن أمراً غير وارد.

<sup>(3)</sup> الاميابي، إفريقية والخليج العربي، ص 5.

<sup>(4)</sup> هي مقادشو كما يسميها المهري، العمدة المهرية، ص 89. ويسميها Barbosa مكادوكسو يسميها المهري، العمدة المهرية، ص 89. ويسميها Vol. Ip. 3I وتقع في الصومال على ساحل البحر، وتعتبر أول بلاد الزنج، وهي أجلّ مدنهم، سكانها عرب مسلمون. الحموي، عمجم، ج2، ص 68، ج8، ص 191؛ القلقشندي، صبح معجم، ج5، ص 68، ج8، ص 191؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج5، ص 68؛ البلادي، عبد الرشيد صالح، تلخيص الآثار وعجائب الأعشى، ج5، ص 68؛ البلادي، عبد الرشيد صالح، تلخيص الآثار وعجائب الملك القهار، ترجمة: ضياء الدين بونيا توف، موسكو \_ 1971، ص 29؛ حسن، انتشار الإسلام والعروبة، ص 12. والمعتقد أن الملك القهار، ترجمة ضياء الدين بونيا توف، موسكو \_ 1971، ص 29؛ حسن، انتشار الإسلام والعروبة، ص 12. والمعتقد أن المدين الفين الفين سكنوا مقاديشو هم من أصل عربي أيضاً، وهم مسلمون ورعون، Histoier, الرحلة، ج1، ص 195. والمعتمد أنه بعد وفاة أحد الشيوخ الصالحين بني له الناس ضريحاً أصبح يُزار باستمرار، ثم بُنيَ في المكان نفسه مسجد وتذكر رواية محلية النه بعد وفاة أحد الشيوخ الصالحين بني له الناس ضريحاً أصبح يُزار باستمرار، ثم بُنيَ في المكان نفسه مسجد أصبح: (مقعد الشاة)، ولاحقاً أطلقت هذه التسمية على المدينة كلها، ثم حُرفت التسمية لتصبح: مقادشو. ومن المعتقد أن المدينة السها العرب قد خربت ثم أعيد بناؤها في فترات تالية.

<sup>(5)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3. P. 199; Gray, History of Zanzebar, P. 22; Ingrams, Zanzibar, P. 75; Freeman – Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 32;

شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج6، ص 655.

<sup>(6)</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 8; Guillian, Documents sur L' Histoire, Deuxieme Partie, Tome Premier, PP. 184, 524.

أما Ingrams فيجعل تأسيسها عام 296هـ/ 908 ما Zanzibar, P. 7. متز، آدم، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة: محمد عبدالهادي أبو ريدة، ط 3، ج2، ص430 أما Gray فيؤخر تأسيسها إلى 314هـ/ 924 م. 22. History of Zanzibar, P. 22. وفي رواية أخرى أنها تأسست عام 310هـ/ 920 م. محمود، الإسلام والثقافة العربية، ص 377.

<sup>(7)</sup> العقاد، زنجبار، ص 6؛ قاسم، دولة بو سعيد في عان وشرق إفريقية، ص 15؛ Ingrams, Zanzebar. P. 75; Gray

وبسبب نمو التجارة التي كانت قائمة على تصدير العاج والذهب من الساحل الإفريقي إلى الشرق الأقصى فقد تطلب هذا الأمر مراكز تجارية مضمونة تمتاز نظمها التجارية بالمرونة، وتمنح التسهيلات للتجارة المارة بها. وتدريجياً بدأت مقاديشو تحتل هذه المكانة عام 554هـ/ 1159م، وخاصة بعد هجرة بنى مجيد من منطقة المنذرية في اليمن واستقرارهم فيها(١).

وقد شهدت مقادشو سيطرة قبيلة الأبجل الصومالية عليها في القرن 7هـ/ 13م، وأول من حكم منها هو الشيخ عمر جلولة (2)، ثم تبعه ابنه أبو بكر الذي وصفه ابن بطوطة عند زيارته لمقادشو بأنه من البرابرة، وكلامه بالمقدشي، ولكنه يحسن العربية، ويسمى بالشيخ (3).

وفي القرن 7هـ/ 13م احتلت مقادشو مكانة عظيمة بين مدن الساحل (4)، بل سيطرت على معظم عرب الساحل (5)، وكان سكانها عرباً أقحاحاً (6). بل إن ابن سعيد يصفها بأنها «مدينة الإسلام المشهورة في ذلك الصقع، المترددة الذكر على ألسن المسافرين» (7)، يتوارد الحجاج إلى جامعها الكبير في مواسم معينة بأعداد كبيرة من المدن المجاورة (8) لأداء المراسم الدينية فيه، كها تميزت بمساجدها العديدة ذات المنائر الجميلة (9).

History of Zanzibar, P. 22.

<sup>.99-98</sup> ص 1951، ص 1951

<sup>(2)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج6، ص396. وقد استمر حكم إمارة الأبجل لمقادشو حتى احتلال البرتغاليين لها عام 1507م، وكانت لا تزال محتفظة بعظمتها ورخائها تحت حكمهم. ابن سعيد، الجغرافيا، ص213. أما حراز فيذكر أنه في منتصف القرن 7هـ/ 13م أسس أبو بكر بن فخر الدين حكها وراثياً في مقادشو بمساعدة عشائر المقري التي تعتبر من أقوى القبائل العربية في الصومال، والتي يرجع نسبها إلى قحطان، إفريقية الشرقية، ص5.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 196. يُنظر أيضاً: الحموي، معجم، ج2، ص 68.

<sup>(4)</sup> الحموي، معجم، ج2، ص68.

Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of :378 ص من 5) أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، ص 378 Tanganyika, P. 32.

<sup>(8)</sup> Coupland, East Africa, P. 37.

<sup>(9)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, Deuxieme Partie, Tom Premier, P. 526.

وقد وصفت بأنها مدينة كبيرة، مبانيها مؤلفة من عدة طوابق، وفي وسطها تنتشر القصور الفخمة، وهي مسوّرة، وسورها له أربعة أبراج<sup>(1)</sup>، وقد وصلت أوج ازدهارها في القرنين 7 - 8هـ/ 13 – 14م. ويبدو أن إدارة العرب المسلمين لمدنهم في هذه المنطقة كانت قائمة على الشورى، فقد أقام العرب حكماً شورياً في مقاديشو<sup>(2)</sup> وبراوا استمر حوالي 300 سنة<sup>(3)</sup>، وكان تحالف مقادشو ومركة<sup>(4)</sup> وثيقاً جداً<sup>(5)</sup>.

فقد كانت السلطة في كل من مقاديشو وبراوا بيد 12 شخصاً من رؤساء الأسر الكبيرة، وإن كان لكل منها حاكمها المستقل<sup>(6)</sup>. فبراوا مثلًا ليس لها ملك، بل يحكمها المسنون من التجار<sup>(7)</sup> وكبار السن وقدامى الساكنين فيها، وهم الأشخاص ذوو الاعتبار العظيم، ولهم التعامل الرئيس في مختلف أنواع التجارات<sup>(8)</sup>، فلم يكن لها حاكم يحكمها بالوراثة كها في كلوة مثلاً، بل كانت تدار من قبل هؤلاء الأشخاص، أو هذا المجلس<sup>(9)</sup>، إن صح التعبير.

أما مقادشو \_ وهي أهم مدينة تعنينا في هذه المنطقة \_ فقد كان يحكمها الشيخ (10)، وتدار

<sup>(1)</sup> المهري، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص 574.

<sup>(2)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 199.

<sup>(3)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج6، ص 655.

<sup>(4)</sup> مركة: عاصمة الحاوية Houiya التي تضم أكثر من 50 قرية، تقع في شرق حافوني على شاطئ نهر. أهلها مسلمون، وفي شرقها تقع مقاديشو، وكانت مدينة حصينة، وهي ميناء في الصومال الآن. ابن سعيد، عجايب الأقاليم السبعة، ص 44 ابن سعيد، بسط الأرض، ص 14؛ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 163؛ المهري، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص 574؛

<sup>.</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, Deuxieme Partie, Tome Deuxieme, P. 139. وتقول الروايات المحلية إن مركة بنيت بعد مقاديشو، وقد سكنها أحد بطون قبيلة الأجوريين التي هي إحدى فروع قبيلة الهاوية الصومالية المشهورة، والتي ما زالت موجودة إلى الآن في الصومال، ويبدو أن هذه القبيلة كانت تنتشر نحو الجنوب حتى منتصف القرن 7هـ/ 13م. ابن سعيد، الجغرافيا، ص 82، 212 - 213.

<sup>(5)</sup> Posnansky, Prelude To East African History, P. 116.

<sup>(6)</sup> Vincent, The Periplus of The Erythraean sea, P. 224.

<sup>(7)</sup> المهري، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص 575.

<sup>(8)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. I. P. 30.

<sup>(9)</sup> Posnansky, Prelude To East African History, P. 116.

<sup>(10)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 196؛ الحموي، معجم، ج2، ص 68.

من قبل «المتقدمين على اصطلاح لهم»(۱). وربها يكون هذا على شكل مجلس شيوخ السمى Mkadden ولعلها تحريف لكلمة (مقدّم) العربية، ويعني شيوخ القوم (د). ولنترك ابن بطوطة يصف لنا كيف تدار دفة الحكم في مقادشو، ففي كل يوم سبت «يأتي الناس إلى باب الشيخ، فيقعدون في سقائف خارج الدار، ويدخل القاضي والفقهاء والشرفاء والصالحون والمشايخ والحجاج إلى المشور الثاني، فيقعدون على دكاكين خشبية معدة لذلك، ويكون القاضي على دكة لوحده، وكل صنف على دكان لا يشاركهم فيه سواهم. ثم يدخل الفقهاء، فيقعد كبراؤهم بين يديه... ثم يدخل المشايخ والحجاج، بين يديه... ثم يدخل المشايخ والحجاج، ويجلس كبراؤهم... ثم يدخل الشرفاء فيقعد كبراؤهم بين يديه... ثم يدخل المشايخ والحجاج، ويجلس كبراؤهم... ثم يدخل الوزراء، ثم الأمراء، ثم وجوه الأجناد.. ثم يدخل الشيخ إلى داره، ويقعد القاضي والوزراء وكاتب السر وأربعة من كبار الأمراء للفصل بين الناس وأهل الشكايات، فها كان متعلقاً بالأحكام الشرعية حكم فيه القاضي؛ وما كان سوى ذلك حكم فيه أهل الشورى؛ وهم الوزراء والأمراء؛ وما كان مفتقراً إلى مشاورة السلطان كتبوا إليه فيه، فيه أهل الشورى؛ وهم الوزراء والأمراء؛ وما كان مفتقراً إلى مشاورة السلطان كتبوا إليه فيه، فيخرج لهم الجواب من حينه على ظهر البطاقة بها يقتضيه نظره، وتلك عادتهم دائمًا» (م).

إن هذا النص طريف ومهم جداً، فهو يعطينا دليلاً قوياً على مدى تأثر أهالي الساحل الإفريقي الشرقي بها جاء به العرب المسلمون من أنظمة في الحكم والإدارة سادت عندهم بفعل ما جاءت به الشريعة الإسلامية العادلة، والتي طبقوها في مجتمعاتهم التي هاجروا إليها. ويبدو أن نظام الشورى هذا كان أسلوب الحكم في هذه المنطقة من الساحل وحدها؛ لأننا لا نجده في غيرها. وقد بقي سائداً حتى بعد أن امتزج العنصر العربي بالإفريقي عن طريق التزاوج كها دلنا على هذا ابن بطوطة نفسه، حينها ذكر لنا أن شيخ مقادشو كان من البرابرة، ولسانه مقدشي، إلا أنهم بقوا يحتفظون باللغة العربية كلغة تخاطب وتعامل رسمية، كها بقيت النظم والعادات الإسلامية هي السائدة.

<sup>(1)</sup> الحموي، معجم، ج8، ص 121.

<sup>(2)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 31; Zamani, ASurvey Of East African History, P. 110.

<sup>(3)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, Tome Premier, P. 234.

<sup>(4)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 199.

ومن التأثيرات العربية الطريفة التي نقلها العرب المسلمون إلى مواطنهم الجديدة طرق السلام؛ فعندما كان الوزراء والأمراء ووجوه الأجناد يسلمون على شيخ مقادشو كانوا يتبعون عادة أهل اليمن في السلام، بأن يضعوا سبابتهم في الأرض، ثم يجعلوه على رؤوسهم قائلين: «أدام الله عزك»(1).

وقد اعتبرت مقادشو المدينة الأكثر تقدماً من الناحية الثقافية من أي مدينة عربية إسلامية أخرى في الساحل، وبخاصة خلال الفترة الواقعة بين أواخر القرن 6هـ/ 12م ومنتصف القرن 8هـ/ 14م(2).

كما لعبت التجارة دوراً أساسياً في ازدهار مقادشو، بل ربها كانت أول مركز مهم أقامه التجار العرب عندما بدؤوا بالتوغل جنوباً على طول الساحل الإفريقي الشرقي (د)، ناقلين بذلك أسس حضارتهم المزدهرة إلى مجتمعات إفريقية التقليدية. ويصف ابن بطوطة أهلها «بأنهم تجار أقوياء» (4)، فقد كانت أهم ميناء تبحر إليه سفن الضوء في المحيط الهندي وموانيء الساحل الإفريقي (5). كما ارتبطت بها موانيء مدن براوا ومركة ارتباطاً رئيساً (6)، وكانت تجارتها متنوعة؛ شملت الأقمشة والتوابل المجلوبة إليها من عدن والهند، وتحمل السفن منها عند عودتها كثيراً من الذهب والعاج والشمع (7)، وغيرها من المواد الثمينة.

ويبدو أن الامتداد العربي الإسلامي نحو الجنوب من مقاديشو تدريجياً حرمها من أهميتها كمركز تجاري فائق الأهمية. ومما يلاحظ عليها أيضاً غلبة اللون الأسود على سكانها، إضافة إلى استغالهم للسهام المسمومة، وهي دلائل تشير إلى الاندماج التدريجي للعنصر العربي

<sup>(1)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 198.

<sup>(2)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 117.

<sup>(3)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 31.

<sup>(4)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 195.

<sup>(5)</sup> Yajima, The Arab Dnow Trade, P. 52.

<sup>(6)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 205.

<sup>(7)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 31.

# بالإفريقي<sup>(1)</sup>.

### 4- الهجرة العربية الإسلامية إلى كلوة:

## أ- تأسيس دولة الزنج ونهضة كلوة:

وصلت إلى الساحل هجرة جديدة استقرت في منطقة منه، أصبحت فيها بعد من أهم مناطقه على الإطلاق، حيث استطاع هؤلاء المهاجرون أن يضموا معظم الساحل إلى سيادتهم، ويؤسسوا ما عرف بدولة أو إمبراطورية الزنج. كان هؤلاء المهاجرون قد استقروا أول الأمر في جزيرة كلوة، وهي إحدى مدن بلاد الزنج في الساحل الإفريقي الشرقي (2)، وكانت مدينة عظيمة "من أحسن المدن وأتقنها عهارة (3)، ويعتبرها Barbosa مدينة عربية يحكمها سلطان عربي (4)، وكانت تتألف من ثلاث مدن رئيسة، هي: كلوة، وكانك (أوكسانكا أو شاغ) وماندا (أو ماغوما) الواقعة في القسم الجنوبي الغربي من الجزيرة (5).

ويتفق معظم المؤرخين على تحديد تاريخ الهجرة بأنها حدثت بعد سبعين سنة من تأسيس مقادشو<sup>(6)</sup>، وبها أن مقادشو تأسست باتفاق الآراء عام 295هـ/ 907م، فإن تاريخ تأسيس كلوة هو عام 365هـ/ 975م<sup>(7)</sup>. وقد استمرت هذه الدولة قائمة مزدهرة وثرية حتى مجيء

<sup>(1)</sup> Ibid, Vol. 1, P. 31.

<sup>(2)</sup> الحموي، معجم، ج7، ص277؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200؛ ابن ماجد، ثلاث أزهار، ومعلوماته حول كلوة متناثرة في ثنايا أرجوزته الأولئ؛ Guillian, Documents Sur L' Histoire. P. 235. وهي تقع في القسم الجنوبي من الساحل مقابل تنزانيا حالباً. العقاد، زنجبار، ص 6.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200.

<sup>(4)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 17.

والملاحظ أن البرتغاليين أطلقوا لفظة المغاربة (Moorish) على العرب المسلمين.

<sup>(5)</sup> ابن سعيد، عجايب الأقاليم السبعة، ص 24؛ Mathew, Songo Mnara, P. 160

<sup>(6)</sup> Dorman, The kilwa Civilization and The kilwa Ruins. P. 61.

<sup>(7)</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 8; Gray, A History of kilwa, Part, I, P. 7; Guillian, Documents Sur L' Histoire, Deuxieme Partie, P. 184; Ingrams, Zanzibar, P. 132; Oliver and Fage, Ashort History of Africa, P. 99.

أما الصوافي، فيرجع تاريخ حكم أول سلطان من سلاطين كلوة إلى أواسط القرن 3هـ/ 9م، السلوة في أخبارك كلوة، ص8. إلا أن مؤرخين آخرين يرجعون تاريخ تأسيسها إلى نهاية القرن 6هـ/ 12م. يُنظر:

البرتغاليين عام 904هـ/ 1498م<sup>(1)</sup>.

وتحدثنا مخطوطة «السلوة في أخبار كلوة» عن هذه الهجرة، فتذكر وصول أخوة ستة مع والدهم في سبع سفن من الخليج العربي<sup>(2)</sup>، حيث توزعت هذه السفن على عدة أماكن من الساحل<sup>(3)</sup>. هؤلاء الإخوة كانوا بقيادة والدهم الحسن بن علي<sup>(4)</sup>، وأما سبب هجرتهم فهو غير معروف<sup>(5)</sup>.

وقد وجد أصحاب السفينة التي نزلت كلوة جماعة من المسلمين فيها، على رأسهم شخص يدعي: مرروبر ـ كها تقول المخطوطة \_ وكذلك مسجداً يدعى مسجد كبل<sup>(6)</sup>.

وهذا النص مهم جداً، فهو يدل على وجود جماعة من المسلمين استقرت في كلوة قبل حدوث هذه المجرة. وهناك من الكتاب من يعتقد بأن أصول هذه المجموعات المسلمة التي سبقت في استقرارها بكلوة، هم بعض المجموعات العمانية أو اليمنية التي هاجرت منذ القرن

Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 38; Chuttick, The Shirazi Coloization of East Africa, Vol. 3, P. 177; Holt, The Cambridge History of Islam, Vol. 2, P. 382.

<sup>(1)</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 8; Ingrams, Zanzibar. P. 132.

<sup>(2)</sup> بعض العوائل في تنزانيا ما زالت تدعي النسب العربي. يُراجع:

Prins, The Swahili Speaking People of Zanzibar and The East African coast, 1961, P. 14. (2) وهذه الأماكن كما يمددها الصوافي، ص7، بالتسلسل: مندخة، شوغ، ينبع، منفسة، الجزيرة الخضراء، كلوة أما المركب السابع الذي كان بقيادة والدهم فقد دخل هنزوان. ويفترض Ingrams أن تكون مندخة وشوغ هي مقادشو وكسايو، أما ينبع فهي جزيرة يامبي Yambe على أكثر احتمال، أما الرابعة فتلفظها يشبه مافيا mafia، وإن كان آخرون يفترضون أنها مومباسا، والجزيرة الخضراء هي بمباء أما هنزوان (أو أنجوان) فهي إحدى مجموعة جزر القمر Zanzibar, P. 132. لكن البعض الآخر يفترض أن ما هنزوان (أو أنجوان) فهي إحدى مجموعة جزر القمر الخليج العربي، أما شوغ فربها هي شانعا shanga مراجعة: من ماندا التي تدل أخبارها على حدوث هجرة مباشرة إليها من الخليج العربي، أما شوغ فربها هي شانعا The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 202.

بينها يعتقد Gray أن شوغ قد تكون سونغو منارا. 8 - History of Kilw, Part. 1, PP. 7 - 8 وربها كان هذا هو الأصح.

<sup>(4)</sup> تسميه مخطوطة الصوافي، مرة الحسن وأخرى الحسين، السلوة في أخبار كلوة، ص 7 ـ ص 8.

<sup>(5)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 7. يُنظر:

Strong, The History of Kilwa, Journal of The Royal Asiatic Soceity, Part, 11, 1985, PP. 411 – 412; Baker, Notes on The Shirazi of East Africa, Tanganyika Notes and Records, No. 11, Dar Essalam – 1944, P. 1.

Strong, The History of Kilwa, p. 413. 48 – 7 في أخيار كلوة، ص 7 – 84 (6)

الأول الهجري إلى الساحل، حيث استقرت في سونغو منارا(١)، أو سانجي ياكاتي في كلوة(١). وأول من حكم منهم هو السلطان علي بن الحسين (أو الحسن) بن على الملقب: أغوميج(١).

ومن المؤكد أن مافيا خضعت لسلاطين كلوة منذ البداية؛ فقد ولآها السلطان علي بن الحسين ولده محمد بن علي المُلقب: مكم وات(4)، ومِن بعده إخوته أو أولادهم، ومنذ ذلك الوقت ارتبطت مافيا بكلوة سياسياً مدة ثهانية قرون، باستثناء بعض الفترات القصيرة(5).

شهدت كلوة صراعاً سياسياً على السلطة بين القوى المتنافرة، وأولها مِن قبل جماعة المتمندلين (6) سكان سونغو منارا عند مجيء الإخوة ووالدهم، الذين رفضوا حاكمًا عليهم من قبل القادمين الجدد، ونصبوا عليهم محمد بن الحسين المنذري الذي حكم كلوة 12 سنة، انتهت بطرده من قبل أهل كلوة وتولية حاكمهم السابق (7).

ويبدو واضحاً أن أصول المتمندلين (8) الأولى هي عربية من منطقة المنذرية في اليمن، ويدل على ذلك الحاكم الذي نصبه أولئك المتمندلون عندما انتصروا على أهل كلوة، ويبدو أيضاً أن بعض المهاجرين الأوائل كانوا من بني مجيد القادمين أيضاً من منطقة المنذرية باليمن واستقروا بداية في مقادشو، ثم انحدروا جنوباً إلى كلوة واستقروا فيها قبل وصول هجرة الأخوة

<sup>(1)</sup> سونغومنارا: يقال إن تسميتها هذه جاءت من وجود منارة فيها تقع في الجزء الشيالي منها. يُنظر: Part. 1, P. 5.

<sup>(2)</sup> Ibid, Part, 1, PP. 4 - 5, 8; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 203.

<sup>(3)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 8؛ Strong, The History of Kilwa, P. 413.

<sup>(4)</sup> نلاحُظُ أن هذه التسمية والتسمية التي سبقتها وهي: أغوميج، قد تكون تسميات محلية استخدمها المهاجرون الجدد متأثرين بالأسهاء المحلية، ومن المحتمل أن السكان المحليين هم الذين أطلقوها على أولئك الحكام.

<sup>(5)</sup> Gray, Ahistory of Kilwa, Part. 1, P. 7.

Chittick, The Shirazi Colonization of East Africa, P. 276; Strong, 19\_8 ص 6\_8 أخبار كلوة، ص 8\_8 Chittick, The Shirazi Colonization of East Africa, P. 276; Strong, 19\_8 ص 19\_8 أخبار كلوة، ص 19\_8 كالم 19\_8 ك

<sup>(7)</sup> يُنظر: الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 8- 9- 415. 415 - 145. PP. 414 المنافذة في أخبار كلوة، ص 8- 9- 415. المدينة المشهورة وسط الهند، والتي عُرفت بالعود المندلي الذي كان (8) هناك من يرى أن كلمة: (متمندلين) مُشتقة من: (مندل) المدينة المشهورة وسط الهند، والتي عُرفت بالعود المندلي الذي كان التجار العرب والمسلمون يقتنون للمتاجرة به. مراجعة: السامر، الأصول التاريخية للحضارة العربية، ص 17. ولما كانت العلاقات التجارية نشطة جداً بين الهند والساحل الإفريقي الشرقي، وروادها هم التجار العرب والمسلمون، لذا فمن المحتمل جداً أن هذه التسمية - أي المتمدلون أطلقت عليهم، وبها عُرفوا.

ووالدهم، بدليل ما ذكرته مخطوطة الصوافي من أن هؤلاء المهاجرين الجدد وجدوا في كلوة عندما وصلوها بعد منتصف القرن 4هـ/ 10م جماعات مسلمة ومسجداً (١٠).

وقد حدث تغير آخر في الأسرة الحاكمة في كلوة أواخر القرن 7هـ/ 13م؛ حيث انتقلت السلطة إلى عائلة جديدة هي عائلة المهادلة الحضرمية الأصل، وهم كما يبدو فرع من السادة الذين عاشوا جنوب غرب اليمن، كما عرفت هذه العائلة باسم أسرة أبي المواهب، الذي هو لقب لثالث وأشهر حكامها المدعو الحسن بن سليمان المطعون بن الحسن بن طالوت المعروف بأبي المواهب، والتي يبدو أنها كانت مستقرة في كلوة قبل استيلائها على الحكم<sup>(2)</sup>. وقد استطاع أول سلطان من هذه العائلة المدعو الحسن بن طالوت «أخذ الملك بالغلبة مع وجود أهله، ولكنهم ضعفوا عن الأمر، فاستبد بنفسه، وكان مشهوراً بالرأي والشجاعة»<sup>(3)</sup>.

ثم أعقبه ابنه سليهان، وعُرف بالمطعون، حيث تآمرت مافيا على قتله، لكن ابنه أبا المواهب الحسن بن سليهان المطعون بن الحسن بن طالوت الذي أعقبه في حكم كلوة استطاع أن يأخذ بثأره من أهل مافيا<sup>(4)</sup>. ويعتبر هذا السلطان أشهر سلاطين كلوة على الإطلاق، حيث وصلت كلوة في عهده إلى قمة ازدهارها. واستمر سلاطين كلوة بالتتابع على الحكم، والذين عرف منهم السلطان «الملك العادل محمد بن سليهان بن الحسين، الملقب بالمطر الجديد... الذي أقبلت إليه الدنيا، وانقادت له عظهاء الدولة (5). واستمر تتابع هؤلاء السلاطين، حتى عهد السلطان

<sup>(1)</sup> مراجعة: الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 7 ـ 84 Strong, The History of Kilwa, P. 413. 18.

<sup>(2)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 69 East بالصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 67 East بالصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص (2) African History, P. 112; The Cambridge History of Africa Vol. 3. p. 205; Strong, The History of Kilwa, P. 415; Oliver and Mathew, History of East Africa Vol. 1, P. 123; Chittick, The Peopling of The East Africa Vol. 1, P. 123; Chittick, The Peopling of The East Africa Coast, P. 39. African Coast, P. 39. واستمر 1285م. فقط المحافظ المحا

<sup>(3)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 9.

<sup>(4)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 9. وهو الذي زاره ابن بطوطة عام 732هـ/ 1231م. الرحلة، ص 201.

<sup>(5)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 9.

الفضيل بن سليان، الذي جاء البرتغاليون في عهده أواخر القرن 9هـ/ 15م(١٠).

وترجع أهمية كلوة الفائقة في الساحل الإفريقي الشرقي إلى قدرتها على توحيد معظم المراكز العربية الإسلامية في الساحل، عدا مقادشو<sup>(2)</sup>. فقامت بذلك ما سمي بدولة الزنج، التي ضمت تقريباً كل الساحل والجزر، مثل زنجبار وبمبا<sup>(3)</sup> ومافيا وفومبا وتومبا وجزر القمر، بل إن كلوة وصلت إلى ذروة قوتها في القرون الأربعة التي سبقت بحيء البرتغاليين، حيث امتد حكمهم من شهال مومباسا حتى سفالة (4). وكان حكام المدن والإمارات والسلطنات العربية التي امتدت على طول الشاطئ الإفريقي من مقادشو شهالاً إلى سفالة جنوباً يعترفون بسلطان كلوة على أنه أعظمهم مقاماً ورفعة (5). وتشير خرائب كلوة وسونغو منارا إلى أن حكيًا قوياً وحضارة مزدهرة سادا هذه المنطقة منذ القرن 4هـ/ 10م حتى القرن 9هـ/ 15م (6). ومع أن كلوة أو دولة الزنج فقدت في القرن 9هـ/ 15م بعضاً من سيطرتها على ممتلكاتها بسبب الصراع الذي احتدم بين السلطة المركزية في كلوة وبين حكام المدن والجزر الذين حاولوا توطيد سيطرتهم المحلية، إن السلطة المركزية في كلوة وبين حكام المدن والجزر الذين حاولوا توطيد سيطرتهم المحلية، إضافة إلى الصراعات التي شهدتها كلوة بين أهلها أنفسهم، إلا أن سلاطين كلوة بقوا حتى هذا التاريخ يحكمون القسم الجنوبي من الساحل، بها في ذلك سفالة وموزمبيق (7)، وبمجيء البرتغاليين في أواخر القرن 9هـ/ 15م حطموا هذه الحضارة الزاهرة (8).

· ويلاحظ Barbosa هذه الحقيقة، مؤكداً «أن الساحل بطوله مأهول بقرى وبيوت للمغاربة، وقبل أن يرسل سيدنا الملك بعثته لاكتشاف الهند كان مغاربة سفالة وغواما(9) وأنغويا(10)

<sup>(1)</sup> مراجعة: الصوافي، السلوة في أخيار كلوة، ص 9 - 10.

<sup>(2)</sup> العقاد، زنجبار، ص 8؛ قاسم، دولة بو سعيد، ص 20؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج6، ص 404.

<sup>(3)</sup> ن. م، ص 8؛ ن. م، ص 20؛ ن. م، ج6، ص 404؛ حراز، إفريقية الشرقية، ص 4.

<sup>(4)</sup> Piggott; History of Mafia. P. 36; Ingrams, Zanzibar, P. 132.

<sup>(5)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص 4.

<sup>(6)</sup> مؤمن، قسيات العالم الإسلامي المعاصر، ص 423.

<sup>(7)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص 4.

<sup>(8)</sup> مؤمن، قسيات العالم الإسلامي المعاصر، ص 423. ينظر: 12 - Gray, Ahistory of kilwa, Part 2, PP. 11 - 12

<sup>(9)</sup> وتبعد عن صفالة حوالي 240كم باتجاه موزمييق. .13. Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 13

<sup>(10)</sup> تقع على الساحل، وتبعد عن غواما حوالي 840 كم، وهي مدينة كبيرة. Ibid, Vol. 1, P. 13.

وموزمبيق جميعهم رعايا لملك كلوة، الذي كان عظيهاً جداً بينهم (أ). والملاحظ على المدن التي ضمتها دولة الزنج هذه أنها \_ ولطوال هذه الفترة \_ كانت تتمتع بقدر كبيرٍ أو قليل من الاستقلال، إلا أن من المؤكد أنها كانت مرتبطة فيها بينها بنوع من التحالف(2).

اهتم سلاطين كلوة وأهلها بالجهاد، ونشر الإسلام بين كفار الزنوج الذين سكنوا المناطق الداخلية المتاخمة لهم، حيث كانوا يشنون الجهاد ضد كفار الليميين الساكنين على مقربة من كلوة (3) بل إن بعض السلاطين استشهد في قتاله ضد كفرة المل (4). ويؤكد ابن بطوطة حين زار كلوة أن سلطانها المظفر حسن «كان كثير الغزو إلى أرض الزنوج، يغير عليهم، ويأخذ الغنائم، فيخرج خسها، ويصرفه في مصارفه المعينة في كتاب الله تعالى، ويجعل نصيب ذوي القربى في خزانة على حدة، فإذا جاءه الشرفاء دفعه إليهم. وكان الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز وسواها، ورأيت عنده من شرفاء الحجاز جماعة» (5).

وقد عاشت كلوة ثراءً وترفاً لا مثيل لهما، فقد كانت بيوتها كبيرة وجميلة مبنية من الحجر والجلس، وشوارعها منتظمة (6). وكانت ملابس أهلها ثمينة مصنوعة من الحرير والقطن، ويتحلون بالذهب والفضة والأحجار الكريمة (7). ويصفهم ابن بطوطة بأنهم كانوا مستحكمي السواد، ولهم شرطات في وجوههم تشبه وجوه الليميين (8)، وإن كان بعضهم الآخر ذا لون فاتح (9). وقد احترف معظم السكان مهنة التجارة، كما أنهم مارسوا صيد الأسماك الذي كان

<sup>(1)</sup> Ibid, Vol. 1. P. 18.

<sup>(2)</sup> Ingrams, Zanzibar, P. 132.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200.

<sup>(4)</sup> الصواف، السلوة في أخبار كلوة، ص 9

<sup>(5)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200 - 201.

<sup>(6)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 192.

<sup>(7)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 18.

<sup>(8)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200.

وهناك Barbosa, The Book of Durate Barbosa. Vol. 1, P. 18; Devic, Le Pays Des Zendjs. P. 81. (9) وهناك العلم المسلالة؛ لأنها كانت حبشية الأصل. يُنظر: كرواية طريفة ترجع سبب سواد بشرة سلاطين كلوة إلى سواد بشرة والدة مؤسس السلالة؛ لأنها كانت حبشية الأصل. يُنظر: Chittick, The Peopiling of The East African Coast, P. 39.

لكننا نستطيع الاستنتاج أن هذا السواد يرجع عموماً إلى اختلاط وتزاوج هؤلاء السلاطين بأهل كلوة والساحل عموماً.

من الحرف الرئيسة في كلوة، ذلك أن شواطئها كانت غنية بمختلف أنواع الأسماك والمحار(١).

ويمكن تعليل الازدهار المادي الذي شهدته كلوة بعاملين؛ أولها: اهتهام العرب المسلمين الذين هاجروا إلى الساحل بالقيام بدور الوسيط التجاري بين بلدان سواحل المحيط الهندي. وقد شكل العاج والتوابل والذهب والعنبر أهم مواد هذه التجارة، ويبدو أن العرب المسلمين كانوا يحسلون على هذه المواد من الأهلين مقابل المنسوجات وبقية المواد التي كانوا يجلبونها من بلدانهم، والتي كان الأفارقة يطلبونها بكثرة (2)؛ وثانيها: استغلال مناجم الذهب التي كانت وما تزال موجودة في روديسيا الحالية، حيث سيطر العرب المسلمون تقريباً على هذه التجارة، وكان الذهب يصل بكميات هائلة إلى سفالة (3). إن أرباح كلوة من تجارتها من الذهب مكنتها من بناء حضارتها المادية بشكل كبير (4). وقد اهتم سلاطين كلوة أنفسهم بالتجارة كثيراً، بل إنهم كانوا يحتكرون أثمن مواد التجارة الخارجية (5). كها اهتمت كلوة بتنشيط تجارتها مع جنوب الجزيرة العربية (6)؛ لتجعلها توازي في أهميتها تجارتها مع سفالة. وقد اشتملت قائمة صادراتها مواد مختلفة كالجرار والعطور والزجاجيات بجميع أنواعها، والقطن والبخور والذهب والفضة ختلفة كالجرار والعطور والزجاجيات بجميع أنواعها، والقطن والبخور والذهب والفضة واللآلئ. ومن بين جميع هذه المواد كان القطن هو المادة الوحيدة التي هي من منتجات كلوة الفعلية، أما البقية فكانت تستوردها ثم تعيد تصديرها (7). وقائمة المواد هذه تفيدنا في التعرف الفعلية، أما البقية فكانت تستوردها ثم تعيد تصديرها من استيراد هذه المواد الكثيرة.

وبعد هذه النهضة والازدهار أخذت كلوة تشهد نوعاً من الانحلال خلال القسم الأخير من القرن 8هـ/ 14م، استناداً إلى التناقص الحاصل في المعلومات عن سلاطينها في مخطوطة تاريخ

<sup>(1)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 196.

<sup>(2)</sup> العقاد، زنجبار، ص 9.

<sup>(3)</sup> العقاد، زنجبار، ص 9.

<sup>(4)</sup> Freeman - Grenville, The East African Coast, P. 131; Zamani, A Survey of East African History, P. 112.

<sup>(5)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 214.

<sup>(6)</sup> Chittick, The Peopling of The East African Coast, P. 39.

<sup>(7)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 198.

كلوة، كما فقد السلطان سيطرته على موظفيه الكبار (1). فقد شهدت الفترة من 846 – 904هـ/ 1442 – 1498م ثلاثة عشر سلطاناً تولوا الحكم في كلوة (2)، إضافة إلى ما لعبته المؤامرات والمنازعات بين الأمراء والوزراء من إضعاف سيادة كلوة على ممتلكاتها الجنوبية وعلى تجارتها الحيوية، وقد انعكس هذا في إعلان بعض حكام المناطق التي كانت خاضعة لكلوة، كسفالة مثلاً، استقلالهم (3).

وربها يعود أحد أسباب اضمحلال قوة كلوة السياسية إلى ازدياد قوة حكام باتا، فحتى سنة 740هـ/ 1339م كانت باتا ما تزال إحدى المدن المهمة بين مقادشو وكلوة، إلا أنها بدأت بفرض سيطرتها على الساحل منذ 795هـ/ 1392م، حتى وصلت حدود باتا الجنوبية إلى جزر كر مبا (kerimba .

وقد استمر اضمحلال كلوة خاصة بعد مقدم البرتغاليين الذين سيطروا عليها بسهولة. ونلاحظ أن السلطة والثروة التي انتقلت سابقاً من بنادر جنوباً إلى كلوة قد أصبحت الآن تتحرك إلى الوراء ثانية نحو القسم الشهالي من الساحل. وقد ازدادت هذه العملية سرعة بعد فرض البرتغاليين سيطرتهم على الساحل أواخر القرن 9هـ/ 15م(5)، حيث وصلت سفنهم إلى الساحل للتعرف إلى أوضاعه أولاً، ثم تعددت رحلاتهم إليه. وأخيراً بدؤوا بالسيطرة الفعلية على مدنه بتخريبها وتهديمها جراء المقاومة التي أبدتها ضدهم، وقد لاقت كلوة المصير نفسه على أيديهم(6).

<sup>(1)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3. P. 383.

<sup>(2)</sup> مراجعة: الصوافي السلوة في أخبار كلوة، بعد ص 10. . 124. .10 Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol, 1, P. 124.

<sup>(3)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 207; Gray, Ahistory of kilwa, Part. 1, PP. 10 - 15; Zamani, A survey of East African History. P. 113.

<sup>(4)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 119; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 187.

<sup>(5)</sup> Zamani, A Survey of East African History, P. 113.

Gray, Ahistory of kilwa, Part. 2, PP. 11 - 32; Strong, 17 - 16 ص 16 أخبار كلوة، ص 16 - 11 الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 16 - 12 Strong, 17 الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص

#### ب\_قائمة سلاطين كلوة:

لا بد لنا من وقفة نناقش فيها قائمة سلاطين كلوة، حيث تجدر الإشارة إلى وجود ثلاث قوائم لسلاطين كلوة وردت في:

- 1 Chittick, The shirazi Colonization of East Africa, journal of African History, Vol. 3, P. 279.
- 2 Walker, The History and Coinage of The Sultans of kilwa, Numi smatic Chronicle, Vol. XVI.
- 3 Freeman Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, PP. 62 73.

والجدير بالذكر أن القائمة الأخيرة اعتمدت في تثبيت أسهاء وسنوات حكم سلاطين كلوة على مقارنة النص العربي لتاريخ كلوة، والذي تنتثر أسهاء السلاطين في جميع صفحاته، وعلى كتاب المؤرخ البرتغالي دي باروس De Barros الموسوم Da Asia الذي أورد فيه نصاً لقائمة ملوك كلوة. ويبدو أن القائمة الأخيرة أدق القوائم الثلاث، وهي التي سأناقشها هنا(1)، مع العلم أن زامباور قد أورد ذكراً لبعض سلاطين كلوة المشهورين(2). وعما يلاحظه الباحث على هذه القوائم أنها تختلف فيها بينها في ذكر أسهاء السلاطين أو سنوات حكمهم.

يلاحظ على القائمة التي أوردها Freeman - Grenville لسلاطين كلوة:

1 - أن المؤلف اعتمد في إيراد قائمة السلاطين على النص العربي لمخطوطة تاريخ كلوة، وبها أن هذا النص يعاني من نواقص في كثير من الجوانب، وبخاصة في ذكر أسهاء بعض السلاطين ومدد حكمهم، حيث لا يرد لها ذكر في النص العربي، فإن المؤلف اعتمد هنا على النص البرتغالي الذي أورده دي باروس في كتابه المذكور لسد النواقص في النص العربي.

<sup>(1)</sup> سأورد تفاصيل الأسهاء وتسلسل تواريخ الحكم في ملحق خاص بها.

<sup>(2)</sup> معجم الأنساب والأسر الحاكمة، ترجمة: زكى محمد حسن، القاهرة، 1951، ج1، ص 138.

2 أن المؤلف كان يصحح بعض المعلومات التي وردت سواء في النص العربي أم البرتغالي؛ كأن يذكر النص العربي، ويؤيده البرتغالي، مثلاً: إن السلطان الحسن بن داود بن علي تولى العرش عام 500 \_ 524ه\_/ 106 \_ 1129م، وكان في السبعين من عمره، وبقي سبعين سنة في الحكم (۱۱). وهذا غير معقول، ويتناقض مع تسلسل الأحداث والتواريخ التي جاءت في النص العربي نفسه. هنا يضع المؤلف كلمة (خطأ) بين قوسين كي يبين عدم صحة هذا الكلام، وقد تكرر ورود مثل هذا النوع من التصحيح عندما يذكر النص العربي تاريخ حكم سلطان ما، ثم يناقضه في ذكر بعض المعلومات التي تنقض ما ورد في تثبيت تاريخ الحكم.

3\_يذكر النص العربي أحياناً تاريخ حكم سلطان ما، لكنه يهمل ذكر اسمه، ولهذا اعتمد المؤلف على النص البرتغالي في ذكر اسم السلطان.

4\_توضح لنا القائمة تاريخ حكم المتمندلين في كلوة، حيث عينوا خالد بن بكر سلطاناً عام 394\_396هـ/ 1003\_1005م وذلك بمساعدة أهل سونغومنارا أو شوغ.

5 \_ توضح القائمة لنا تاريخ انتقال الحكم إلى عائلة أبي المواهب عام 676 \_ 694هـ/ 1277 \_ 1294 حينها حكم الحسن بن طالوت، وكان الأول من أسرة أبي المواهب.

6 ـ نلاحظ من القائمة أن النصين العربي والبرتغالي يتسمان أحياناً بالغموض فيها يتعلق بتحديد اسم سلطان ما أو تاريخ حكمه، ولجلاء هذا الغموض استعين بالنقود التي وجدت في المنطقة، حيث أمكن بواسطتها تحديد اسم هذا السلطان، أو تاريخ حكمه، كها حدث مثلاً للسلطان الذي حكم من 766 ـ 768هـ/ 1364 ـ 1366، فاسمه محذوف من النصين، إلا أن هناك نقوداً تسميه (سليهان بن الحسن).

7 ـ أن بعض سلاطين كلوة استعاروا ألقاب ملوك المشرق، فلقبوا أنفسهم بها؛ كما حدث

<sup>(1)</sup> الصواف، السلوة في أخبار كلوة، ص 9.

للسلطان محمد بن سليان بن الحسين الذي حكم من 815 ـ 824هـ/ 1412 ـ 1421م، الذي لقب نفسه بالملك العادل.

8 - تمدنا القائمة بمعلومات عن ظهور مناصب جديدة في كلوة، كمنصبي الأمير والوزير، حيث ظهرا لأول مرة بين 815 - 824 هـ/ 1412 - 1421م في عهد السلطان محمد بن سليان بن الحسين الملق بالملك العادل.

9 ـ ازدياد سلطة الأمراء على حساب سلطة السلاطين، ويبدو أن هذا حدث في الفترة المتأخرة من تاريخ كلوة، حين بدأ الأمير بالاستيلاء على السلطة، كما فعل الأمير محمد بن سليان الذي حكم سنة كاملة كسلطان عام 859 ـ 850هـ/ 1454 ـ 1455م، وكان السلطان رقم (32) في تسلسل سلاطين كلوة. وكما حدث عام 901هـ/ 1495م حينما خلع الأمير محمد كواب السلطان إبراهيم، وتسلم السلطة مدة ثلاثة أسابيع فقط، ثم خلع نفسه منها وسلمها للسلطان الفضيل بن سليمان بن الملك العادل. وهذه الحقائح توضح لنا مدى ازدياد سلطة الأمراء على حساب السلاطين، حيث أصبحوا يولون ويعزلون كيفها يشاؤون، بل ينصبون أنفسهم مكان السلاطين أحياناً. كما يبدو أن بعض الأمراء الذين تولوا منصب الأمير لبعض السلاطين أصبحوا بعد فترة ما سلاطين؛ لأنهم إما أبناء الملك السابق أو من العائلة المالكة. وفي مثل هذه الحالة يُفضل توليته، وخاصة في حالة عدم وجود ولي للعهد من السلطان الذي توفي مثل هذه الحالة يُفضل توليته، وخاصة في حالة عدم وجود ولي للعهد من السلطان أحد بن سليمان مثل هذه الحالة يُفضل توليته، وخاصة في حالة عدم وجود علي للعهد من السلطان أحد بن سليمان الذي حكم كلوة من 860 ـ 861هـ/ 1455 م 1456م، فأصبح سليمان سلطاناً لكلوة سنة الذي حكم كلوة من 860 ـ 861هـ/ 1455 م 1456م، فأصبح سليمان سلطاناً لكلوة سنة 882هـ/ 1477م، وكان تسلسله (37) في سلاطين كلوة.

10 ـ استيلاء الوزراء فيها بعد على السلطة؛ ففي عام 860 ـ 861هـ/ 1455 ـ 1456م في عهد السلطان أحمد بن سليهان كان وزيره يدعى سعيد، وأصبح سلطاناً لكلوة من سنة 871 ـ 871هـ/ 1466 ـ 1476م، حينها زاره ملك عدن المخلوع، وأصبح السلطان رقم (36) في تسلسل ملوك كلوة. وكذلك الوزير الحسن بن سليهان بن الوزير بارك، الذي أصبح السلطان

رقم (40) في تسلسل ملوك كلوة، وقد حكم من سنة 884\_890هـ/ 1479\_1485م.

11-تبين لناالقائمة تاريخ وصول البر تغاليين إلى كلوة، ففي عام 901-905هـ/ 1499-1499م، وفي عهد السلطان الفضيل بن سليان بن الملك العادل، مر فاسكو دي غاما، لكنه لم يزر كلوة. وفي عام 905 ـ 912هـ/ 1499 ـ 1506م فاوض البر تغاليون الأمير إبراهيم بن سليان الذي يصفه دي باروس بالحاكم الفعلي لكلوة، وفي عام 906هـ/ 1500م وصل بيدرو الفاريز كابرال مع عدد من السفن، وفي 907هـ/ 1501م جاء جوآودي نوفا في سفينة منفردة، وفي سنة كابرال مع عدد من السفن، وفي 907هـ/ ونكتشف من القائمة إحساس سكان كلوة بالدافع الأساسي الكامن وراء زيارتهم وحذرهم منهم.

12 \_ يتوقف النص العربي لتاريخ كلوة عند السلطان محمد بن ركن الدين الدابولي الذي يصفه النص العربي بأنه جعل سلطاناً من قبل فاسكو دي غاما عام 912هـ/ 1506م، وحكم سنة واحدة، وكان السلطان رقم (46) في تسلسل السلاطين. أما بقية السلاطين: (47) و (48) و (49) و (50) و (50)

13 \_ نستنتج من القائمة قوة الشعور الديني لسلاطين كلوة، حيث كان كثير منهم يذهب إلى مكة للحج والتفقه بأمور الدين، فينيبون عنهم في حكم البلاد نواباً يعينونهم، كها حدث مثلاً عندما ذهب السلطان الحسن بن سليهان المطعون المسمى بأبي المواهب إلى مكة وعدن، فجعل أخاه داود بن سليهان وصياً على العرش طوال مدة غيابه التي استمرت سنتين، فلها عاد سلمه مقاليد الحكم.

## ب ـ نظم الحكم والإدارة:

ولنحاول الآن أن نتعرف إلى نظم الحكم والنواحي الإدارية التي استندت إليها كلوة في تنظيم حياتها ومجتمعها:

يبدو أن منصبي الأمير والوزير ظهراكها عرفنا لأول مرة في كلوة في عهد السلطان محمد بن

سليمان بن الحسين الملقب بالملك العادل (1)، الذي حكم كلوة من 815 –824هـ/ 1412 –1421م، حيث نجد لأول مرة إشارة رسمية إلى تعيين أمير ووزير؛ فالأمير هو محمد بن سليمان، والوزير يدعى سليمان (2). ويبدو أن مركز السلطان الأصلي قبل تولي السلطنة \_ أي حين كان أميراً \_ ظهر خلال هذه الفترة، وأثر بشكل عميق في تاريخ كلوة. فمنذ هذا الوقت أصبح سلاطين كلوة يمنحون جزءاً من صلاحياتهم للأمير الذي أصبح بمرور الزمن وخاصة في القرن (8هـ/ 15 على درجة من القوة مكنته من التدخل في عزل وتنصيب السلاطين، بل تسنمه السلطة بنفسه، ويبدو أن هذا المنصب انحصر في عائلة واحدة (3).

والمعتقد أيضاً أن منصب الوزير انحصر في عائلة معينة أيضاً (4). وفي بعض الأحيان كان الوزير يطمح إلى أن يحتل منصب السلطان، إلا أن العادة التي كانت السائدة في كلوة أول الأمر كانت تمنع تولي منصب السلطنة إلا من قبل أحد أولاد الملوك (5)، غير أن الأمر لم يستمر هكذا، ففي عام 887 – 893هـ/ 1482 – 1487م «انتقل الأمر إلى بطن الوزراء، فتولى الوزير الحسن بن الوزير سليمان بن الوزير يارك، ولاه الأمير محمد كواب المذكور لغرض كان له، وهي مضادة أهل السلطنة، فمكث الحسن ست سنوات» (6).

وكان الأمير يرفع أحياناً إلى منصب السلطان برغبة علية القوم وعامتهم، كما حدث عام 826هـ/ 1422م عندما أصبح محمد بن سليان بن الحسين سلطاناً، ولقب بالملك العادل، ودان له الجميع بالطاعة (7).

<sup>(1)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 9 - 10.

<sup>(2)</sup> الصوّافي، السلّوة في أُخبّار كُلوة، ص 10؛ Freeman - Grenville, The Medievall History of The Coast of

History of kilwa, Part. 1, P. 13.

<sup>;</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 123+10 ومثل هذه الأخبار تتناثر في مخطوطة الصوافي بعد ص 30+123) Gray, Ahistory of kilwa, Part. 1, P. 13.

<sup>(4)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 123; Strong The History of Kilwa, PP. 423 – 424. (5) الصوافى، السلوة في أخبار كلوة، ص 13.

<sup>(6)</sup> Gray, Ahistory of kilwa, Part. 1, P. 16; Strong, The History of Kilwa. P. 423.

9. الصوافي، السلوة في أخيار كلوة، ص 9.

وكثيراً ما كان الوزير والأمير يتناقشان مع أهل الحل والعقد في اختيار السطان الجديد(1). وأحياناً أخرى كانا يتداولان حول أي منها يصلح لمنصب السلطان حينها يشغر هذا المنصب مع عدم وجود ولي للعهد؛ ففي عام 871هـ/ 1466م توفي السلطان إسهاعيل بن الحسين، وبسبب عدم وجود خلف له يصلح لتولي الحكم تداول الأمير محمد بن سليهان والوزير سليهان في اختيار خلف له، ثم اتفقا على أن يكون العرش لأحدهما لعدم وجود من يصلح له غيرهما، وعندما وجد الوزير سليهان أن مشاعر السكان مع الأمير سحب نفسه من الترشيح، وأصبح الأمير محمد سلطاناً(2).

ومعنى هذا أنه كان للشعب دور وتأثير في اختيار السلطان، وإن كانت هذه المشاركة كها يبدو على نطاق ضيق.

ونلاحظ في كلوة وجود منصب المحتسب<sup>(1)</sup>، الذي قد يعود تاريخ ظهوره إلى ما قبل عام 887هـ/ 1482م. ولا نعرف فيها إذا كان تعيين المحتسب يتم من قبل الدولة أم من قبل تنظيهات وأصناف النقابات والصناع. نجد كذلك منصبي الخطيب والمقدّم<sup>(4)</sup>، إلا أننا لا ندري كيف كانت تتم عملية تعيينهها كذلك، وعلى أية أسس يتم اختيارهما، وما هي الواجبات المناطة بكل منهها؟ وربها كان المقدم هو رئيس مجلس الشيوخ أو الشورى الذي وجدناه في مقادشو. وقد يكون الخطيب هو خطيب جامع كلوة المشهور، بحيث كانت الدولة تتولى تعيين خطيبه لأهميته الدينية والثقافية.

وجد هناك كذلك منصب خازن المال الذي نسمع به لأول مرة حوالي نهاية القرن 9هـ/ 15م، ولا نعرف فيها إذا كان هذا المنصب موجوداً قبل هذا التاريخ أم لا، وإن كانت القرائن تؤكد وجوده، باعتبار أن كلوة كانت أغنى منطقة في الساحل الشرقي، ووصلت في

<sup>(1)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص11؛ . Gray, Ahistory of kilwa, Part. 1, P. 13.

<sup>(2)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 12.

<sup>(3)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 14.

<sup>(4)</sup> الصوافى، السلوة في أخبار كلوة، ص 13.

ازدهارها وقوتها حداً لم تصل إليه أي مدينة، وكانت تجارتها منظمة وقوية ومسيطرة على معظم الطرق والمواد التجارية، وخاصة ذهب سفالة. ومن هنا فلابد من وجود مثل هذا المنصب قبل التاريخ المذكور بكثير، لغرض الإشراف على أموال الدولة ومدخولاتها، وتنظيم أوجه صرفها، وتحديد الرسوم والضرائب المفروضة على أنواع التجارات المارة فيها.

ونستدل من الأخبار على وجود منصب القاضي، الذي كان يوليه السلطان بنفسه، ففي عهد السلطان محمد بن سليمان 815 - 825هـ/ 1412 - 1421م ولي هذا المنصب رجالٌ من ماليندي لثقة السلطان بهم (۱).

### 5-زنجبار ويمبا ومافيا:

رأينا فيها سبق أن كلوة سيطرت على معظم مدن الساحل الإفريقي الشرقي، وعلى الأخص جزر زنجبار وبمبا ومافيا، هذه الجزر الثلاث التي لا تبعد عن الساحل كثيراً، والتي ساد فيها وسكنها العرب المسلمون(2).

مد سلاطين كلوة نفوذهم إلى هذه الجزر، وكانوا يتخذون منها ملجأ يهربون إليه، ويطلبون مساعدة حاكمها إذا ما أصابتهم ملمة ما<sup>(1)</sup>. ومن الممكن جداً أن هذه المراكز تمتعت باستقلال ذاتي، كان يشتد ويضعف بحسب قوة سلاطين كلوة، وكذلك ازدهارها أو تدهورها بشكل عام. وإن كنا نلاحظ في أحيان أخرى أنها كانت تناصب كلوة العداء<sup>(4)</sup>، إلا أن من المؤكد أنه كان هناك نوع من التحالف بين هذه المدن وكلوة.

تعد زنجبار أكبر جزيرة مرجانية على ساحل إفريقية الشرقى(٥)، وتتألف من جزيرتين

<sup>(1)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 123; Posnansky, Prelude To East African History, P. 118.

<sup>(2)</sup> ابن ماجد، الفوائد في أصول علم البحر والقواعد، تحقيق: إبراهيم خوري، دمشق \_ 1971، ص 299، Barbosa, The Book و299 من ماجد، الفوائد في أصول علم البحر والقواعد، تحقيق: إبراهيم خوري، دمشق \_ 1971، ص 299 و1971 و1972 و197

<sup>(3)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 9، 11.

<sup>(4)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 124 - 132.

<sup>(5)</sup> زكي، المسلمون في العالم اليوم، ج2، ص 58. وتبلغ مساحتها 640 ميل مربع. 17, P. 1025 اليوم، ج2، ص 58.

رئيسيتين هما: زنجبار وبمبا<sup>(۱)</sup>، التي تقع إلى شهالها الشرقي. وقد اعتبرت قديمًا مقر ملوك الزنج<sup>(2)</sup>، واسم زنجبار القديم: لنجوية<sup>(3)</sup>، أو أنكوجا Unguja<sup>(4)</sup>، كها عرفت باسم قنبلو<sup>(5)</sup>.

وقد حكم هذه الجزر أمراء عرب مسلمون (6) منذ القرن 4هـ/ 10م، حيث وجدت نقوش عربية في مسجد كيزمكازى kismkazi على الجهة الشرقية من جزيرة زنجبار، كما أن كثيراً من سكانها كانوا عرباً، وكذلك تجارتها التي كانت بيد العمانيين والسيرافيين (7). ومع هذا فقد وجدت فيها مجموعة من الزنوج الوثنيين الذين عاشوا بين العرب المسلمين المستقرين فيها (8).

ويخبرنا المسعودي أن أول استقرار للعرب المسلمين في قنبلو كان «في مبدأ الدولة العباسية وتقضّى الأموية» (٥)، حيث استقروا فيها، وبسطوا سيطرتهم عليها، وربها يكون هذا قد حدث

<sup>(1)</sup> مؤمن، قسيات العالم الإسلامي المعاصر، ص 427. والمعتقد أنها سميت بالجزيرة الخضراء. الحموي، معجم، ج3، ص <sup>999 ابن</sup> ماجد، ثلاث أزهار، ص 158.

<sup>(2)</sup> الحموي، معجم، ج7، ص 339. أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 371.

<sup>(3)</sup> الحموي، معجم، ج7، ص 339.

<sup>(4)</sup> القزويني، آثار البلاد، ص 59.

<sup>(5)</sup> الجاحظ، رسائل، رسالة فخر السودان، ج1، ص 211؛ المسعودي مروج الذهب، ج1، ص 107، ج2، ص 117؛ المسعودي، التبيه والإشراف، ص 151 ابن سعيد، عجائب الأقاليم السبعة، ص 19. وقد عرفت باسم الزنك والزنكبار. (2) Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 26. واستقرار (2) Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 26. والزنجبار أدخلوا على اسمها حرف الجيم العربي، فأصبحت تعرف باسم الزنج والزنج والزنجبار. حاشية رقم (2) Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 26. وقد سادت تدريجياً لفظة زنجبار للدلالة على هذه المنطقة التي عني بها العرب: أرض الزنج، أو بر الزنج، أو ساحل الزنج.

المنطقة Davidson, The Growth of African Civilization, P. 100; Davic, Le Pays Des Zendjs, P. 78. وهي المنطقة الوحيدة على الساحل الإفريقي التي احتفظت حتى اليوم بذكرى اسم الزنوج، وهي تسمية عربية قديمة مقابلة لتسمية (بر العرب) الذي هو جنوب الجزيرة العربية، التي سهاها السواحيليون: باأرابو، أي بلاد العرب، التي كانت علاقتها قديمة جداً بزنجبار. مؤمن، قسيات المالم الإسلامي المعاصر، ص 427. وقد ذهبت بعض الدراسات إلى الاعتقاد بأن قنبلو هي مدغشقر، إلا أن من المعتقد أن قنبلو هي أنبتناها أعلاه. حول هذا الموضوع، مراجعة: ابن سعيد، الجغرافيا ص 36، 63، 66، 66.

<sup>(6)</sup> المُسْعُودي، مروج، ج2، ص 17؛ المسعودي، التنبيه والإشراف، ص 51؛ ابن ماجد، الفوائد في أصول علم البحر والقواعد، ص 299؛ الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، والمعلومات حول هذه النقطة تتناثر على جميع صفحات المخطوطة. Zamani, A survey of East African History, P. 107.

<sup>(7)</sup> المسعودي، مروج، ج أ ، ص 108.

Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, PP. 106 – 107; 98 ص راجعة المسعودي، مروج، ج ا، ص 88 Zamani, A survey of East African History, P. 1. 7.

<sup>(9)</sup> مروج، ج1، ص 98.

بين 130 – 133هـ/ 747 – 750م. وهذا هو دليلنا الوحيد على حدوث هجرة إسلامية إلى زنجبار في وقت مبكر (1). إن هذا التاريخ يدفعنا إلى التساؤل فيها إذا كان لهذه الهجرة علاقة بالهجرة الزيدية إلى الساحل، والتي رجحنا احتمال حدوثها في الفترة المحصورة بين انقضاء الخلافة الأموية وقيام الخلافة العباسية، وقد تكون إحدى مجموعات هذه الهجرة قد توجهت إلى زنجبار واستقرت فيها.

ويبدو أن معظم هذه الهجرات جاءت إلى الساحل الإفريقي الشرقي من الخليج العربي، ومن ضمنها هجرات من البصرة والكوفة. فالحموي<sup>(2)</sup> يؤكد أن سلطان المنطقة كان عربياً من ناقلة الكوفة، كها ذكر له ذلك الشيخ الصالح عبد الملك الحلاوي البصري، الذي هو رجل ثقة شاهد المكان وله معرفة بالسلطان. وفي عام 600هـ/ 1204م، وصل تومباتو بزنجبار السلطان يوسف بن علوي العبدلي، الذي قيل إنه جاء من أحد أعمال البصرة، حيث شيد مدينة ماكوتاني Makutani.

وقد ألمحت المصادر الصينية المبكرة إلى الوجود العربي الإسلامي في شرق إفريقية وزنجبار بالذات، وخاصة في القرنين 6 – 7هـ/ 12 – 13م؛ فهي تتحدث عن وجود «التاشي/ Ta' shi (العرب) أهل تسونغ – با (زنجبار) الذين يتبعون دين التاشي» ( $^{(4)}$ )، والذين تاجروا بالذهب والعاج وخشب الصندل  $^{(5)}$ ، وحيث ترسوا السفن فيها من كل البلاد، وتصنع بها أجمل الأنسجة القطنية والحريرية والحبال من ألياف شجر جوز الهند  $^{(6)}$ .

ومجتمع زنجبار خليط من الأجناس، إلا أن العرب فيه يحتلون مركزاً مرموقاً، ولاسيها أن أعداداً كبيرة من العرب المسلمين هاجروا إليها قديهاً واستقروا فيها. وهناك الآسيويون من

<sup>(1)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 192; Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 106.

Trimingham, The Arab Geographers, P. 135. : ينظر أيضاً: (2) معجم، ج3، ص99. ينظر أيضاً:

<sup>(3)</sup> Gray, History of Zanzibar, P. 16 - 17.

<sup>(4)</sup> Coupland, East Africa, P. 19.

<sup>(5)</sup> Ibid, P. 19

<sup>(6)</sup> Devic, Le Pays Des Zendjs, P. 80.

غير العرب الذين يهارسون التجارة في الجزر الثلاث(1)، إضافة إلى سكان المنطقة الأصليين من الزنوج، وقد تصاهر العرب معهم على نطاق واسع خلال قرون طويلة، حتى إنه يندر وجود أفارقة الآن ـ عدا القادمين من توهم ـ لا تجري في عروقهم دماء عربية(2).

أما بمبا فشهدت أيضاً هجرات عربية إسلامية من عبان والخليج العربي منذ عام 84هـ/ 703م(5). وقد تمتعت أحياناً باستقلال داخلي (4)، وكان لها خسة حكام على الأقل، وقد قسمت منذ استقرار بعض المجموعات العربية الإسلامية المهاجرة إليها إلى خس مناطق، كان لكل واحدة منها حاكم معين، وهذه المناطق هي: Chwaka والتي سُميت لاحقاً باسم تواكا Twaka، ومكومبون Mkumbun، وأتينزي Utenzi، ونغواني Ngwane، وبوكومي Pokome.

إن هذا التقسيم يوحي لنا بأن المنطقة قسمت إلى محلات معينة، سكنت في كل واحدة منها مجموعة تنتمي إلى عشيرة أو قبيلة معينة، كما هو الحال تماماً عندما كانت تشيد المدن العربية في المشرق أو المغرب، حيث تقسم إلى خطط، تسكن كل خطة قبيلة أو عشيرة معينة.

وقد اعتبرت بمبا محطة للتجارة بين الخليج العربي وساحل إفريقية الشرقي<sup>(6)</sup>، وخاصة بين العراق وبمبا في القرن 5هـ/ 11م، وقد استنتج هذا من طبيعة الحلى التي عثر عليها فيها، والتي دلت على وجود صلات تجارية بين العراق وبمبا في هذه الفترة (7).

وكها عرفنا سابقاً فإن كلوة فرضت سيطرتها على مافيا منذ البداية؛ فقد أخبرتنا مخطوطة الصوافي (8) بأن إحدى المراكب القادمة نزلت في منفسة، التي هي مافيا على الأرجح، وقد ارتبطت مافيا بكلوة منذ البداية برباط سياسي وثيق، حيث اهتم بها سلاطين كلوة، وأصبحت

<sup>(1)</sup> Ayany, Ahistory of Zanzibar, London - 1970, P. 4.

<sup>(2)</sup> جنتر، جون، داخل إفريقية، ترجمة: حسين جلال، القاهرة، ج2، ص 270.

<sup>(3)</sup> وتبلغ مساحتها 380 ميل مربع. .380 Omanncy, Lsle of Cloves, P. 49. E. B. Vol. 17, P. 1025 ميل مربع.

<sup>(4)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 132.

<sup>(5)</sup> زكى، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج1، ص 82.

<sup>(6)</sup> Trimingham, The Arab Geographers, P. 122.

<sup>(7)</sup> Freeman - Grenville, The History of The Coast of Tang anyika, P. 189.

<sup>(8)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 7.

ضمن منطقة حكمهم<sup>(1)</sup>.

تمتع حكام وسكان هذه الجزر الثلاث بحياة مترفة ثرية، فلبسوا الحرير والقطن، ونعموا بذهب سفالة الجيد<sup>(2)</sup>، وإضافة إلى ازدهار تجارتهم الخارجية فقد تاجروا مع البر الرئيس باللحوم والفواكه التي كانوا ينقلونها في مراكب صغيرة<sup>(3)</sup>.

والملاحظ على هذه المنطقة كثرة وجود المساجد فيها<sup>(4)</sup>، وهذا يعطينا دليلًا على قوة الوجود العربي الإسلامي فيها، وأثرها في نشر الإسلام بين السكان الأصليين. وربها كانت هذه المساجد قد اتخذت - إضافة إلى وظيفتها الأصلية \_ كمراكز لنشر الوعي الديني والثقافي بين الأهالي، ولابد من أن القرآن الكريم كان يقرأ فيها، حيث يعظمه الأهالي أشد التعظيم (5).

وبمجيء البرتغاليين إلى الساحل، وسيطرتهم على معظم المدن العربية الإسلامية فيه، بها في ذلك هذه الجزر الثلاث (زنجبار، وبمبا، ومافيا) انتهى الحكم العربي الإسلامي فيها مؤقتاً حتى عام 1110هـ/ 1698م، حيث ساد حكام عهان ثانية عليها، منهين بذلك حكم المستعمرين البرتغاليين للساحل (6).

<sup>(1)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 7 – 8. وتقع مافيا إلى الجنوب من بمبا، وتبلغ مساحتها 200 ميل مربع. .E. B, Vol. ميل مربع. .10. الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 7 – 8. وتقع مافيا إلى الجنوب من بمبا، وتبلغ مساحتها 200 ميل مربع. .10. P. 1025

<sup>(2)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 26.

<sup>(3)</sup> Ibid, Vol. 1, P. 26.

<sup>(4)</sup> شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص 93.

<sup>(5)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1. P. 26.

<sup>(6)</sup> حاشية رقم (1)، .1, P. 26

#### 6\_مومياسا:

مومباسا(1) \_ التي بسميها الكتاب العرب: منبسة (2) \_ هي إحدى المدن التي أسسها العرب المسلمون في الساحل (3) ، بل تعتبر واحدة من أهم وأقدم هذه المدن في الشاطئ الإفريقي (4) ، وقد احتلت أهمية كبيرة منذ نهاية القرن 6هـ/ 12م (5) .

تقع على ضفة خور كبير تدخله المراكب<sup>(٥)</sup>، وتوصف بأنها جزيرة قريبة جداً من البر<sup>(۲)</sup>، ويفترض أن ملك الزنج كان يعيش بها<sup>(۵)</sup>، رغم أننا لا نعرف اسم هذا الملك<sup>(٥)</sup>. وحكامها عرب مسلمون، وكذلك سكانها الذين تتراوح ألوانهم بين السواد والسمرة واللون الفاتح<sup>(٥١)</sup>، وهذه إشارة جديدة تؤكد عمق الاختلاط والتزاوج والتأثير المتبادل بين المهاجرين والسكان

<sup>(1)</sup> يقال إن اسم مومباسا مشتق من اللفظة العربية: نبس التي تعني أقل الكلام. ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص225. مادة نبس، ومعناها الضمني: على الاجتباع أو عقد المؤتمرات لشؤون التجارة وغيرها، وقيل إنها أرض البونت Punt لدى المصريين المقدماء أو إنها رهابتا Rhapta، إلا أنه ليس هناك ما يؤيد هذه الأراء. مراجعة: Rhapta با أرض البسلمون في شرق East African Coast, P. 118 – 119. ويقال أنها استمدت اسمها من اسم مدينة في عهان. زكي، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج1، ص121. وهي تقع على البحر. ابن سعيد، الجغرافيا، ص 83. وتبعد عن شهال شرق زنجبار بحوالي 140 ميل. يُنظر: Guillian, Documents sur L' Histoire, Tome Deuxiem. P. 229.

<sup>(2)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 31؛ ابن سعيد، عجايب الأقاليم السبعة، ص 5؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص 15؛ مؤلف مجهول، مختصر نزهة المشتاق، ص 14؛ الحموي، معجم، ج8، ص 171؛ ابن بطوطة الرحلة، ج1، ص200؛ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 152، الحميري، الروض المعطار، ص 552؛ ويسميها ابن سعيد في جغرافيته: مجيصة، ص 83.

<sup>(3)</sup> Guillian, Documents sur L' Histoire, Deuxieme Partie, Tome Deuxieme, P. 247.

<sup>(4)</sup> حاشية رقم (2) Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1. P. 19.

<sup>(5)</sup> Kirkman, Man and Monuments, P. 119.

<sup>(6)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 13؛ مؤلف مجهول، مختصر نزهة المشتاق، ص 114 ابن سعيد، عجايب الأقاليم السبعة، ص 55 المهدي، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص 157، أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 152؛ الحميري، الروض المعطار، Guillian, DocumentSur L' Histoire, Tome ص 552. وقد وصف ميناؤها بأنه من أجمل موانئ الساحل الإفريقي الشرقي Deuxieme, P. 23.

<sup>(7)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200؛ شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص 91؛ Barbosa, The Book of Durate ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200؛ شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص

<sup>(8)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 31؛ مؤلف بجهول، مختصر نزهة المشناق، ص 14؛ ابن سعيد، عجايب الأقاليم السبعة، ص 5؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص 83؛ الحميري، الروض المعطار، ص 552.

<sup>(9)</sup> kirkman, Man and Mouments, P. 119.

<sup>(10)</sup> المهري، من سلسلة العلوم البحرية، ج3، ص 577. شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص 191 Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 19.

### الأصليين.

وقد بلغت مومباسا أوج ازدهارها في القرن 6هـ/ 12م، ولكنها شهدت تدهوراً تدريجياً منذ القرن 8هـ/ 14م، وكان لعلاقتها السيئة بجارتها ماليندي أثر في تدهور مكانتها(١). وقد استطاع أثمة عهان أن يمدوا سيطرتهم عليها، ولكن لفترات متقطعة منذ القرن 8هـ/ 14م(2).

ومن المحتمل أن أول من أسس مومباسا هم إحدى المجموعات التي جاءت مع الحسن بن علي مهاجرة، والتي سبقت الإشارة إليها، واستقرت كها علمنا في عدة أماكن من الساحل (3) كان من أبرزها كلوة، وذلك بعد منتصف القرن 4هـ/ 10م. والمعتقد أن شيخ مومباسا كان أحد أفراد العائلة الحاكمة في كلوة، وربها كانت هناك عائلة شيوخ قديمة في مومباسا ذات علاقة بالأسرة الحاكمة في كلوة (4)، وقد تكون هي نفسها سليلة نفس الأسرة في كلوة (5). ونحن لا نعرف الكثير عن سلاطين مومباسا، إلا أننا نعرف أن آخرهم الذي جاء البرتغاليون في عهده كان يدعي شحاته بن معشم الشيرازي (6).

ويبدو أن مومباسا احتلت مركزاً مهاً بين عموم مدن الساحل مكنها من التوسط في حل الخلافات التي كانت تنشب بين هذه المدن؛ فعندما اشتدت الحرب بين لامو وباتا قرر سكان باتا التوجه إلى مومباسا، طالبين إلى شيخها حميد بن محمد المزروعي – والمعتقد أنه كان يمني الأصل – التوسط بينهم من أجل التوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين (7).

<sup>(1)</sup> هامش رقم (2) Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 19.

<sup>(2)</sup> ثابت، محمد رجولة، في ربوع العالم الإسلامي، القاهرة، ص 256.

<sup>(3)</sup> زكي، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج1، ص 82، 121. وحول استقرار هذه الهجرة في عدة أماكن من الساحل مراجعة: الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص7.

<sup>(4)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 132; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 209; Posnansky, Prelude To East African History, P. 117.

<sup>(5)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 123; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 209.

<sup>(6)</sup> زكي، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج1، ص 82.

<sup>(7)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 19.

وفي القرن 8هـ/ 14م احتلت مومباسا المرتبة الثالثة في الأهمية بعد كلوة ومقادشو، لكن أهميتها أخذت بالازدياد منذ أواخر القرن 9هـ/ 15م. وبازدياد مرور تجارة الساحل بها بدأت مومباسا تلعب دوراً بارزاً في المنطقة في الفترة التي سبقت عجيء البرتغاليين (11م على الرغم من تدمير البرتغاليين لها عدة مرات. وقد تميزت تجارتها بالنشاط؛ فقد كانت لها علاقات تجارية واسعة مع العرب والهنود (21م) كما وردتها السفن التجارية المحملة بالبضائع من الهند وسفالة وماليندي وزنجبار (31م) وغالباً ما كان أهل مومباسا يشنون الحروب على سكان الداخل، إلا أنهم في حالات السلام (14م) كانوا يتاجرون معهم، جالبين منهم العسل والشمع والعاج (5).

تبدو الحياة العربية في مومباسا واضحة في أحيائها، وخاصة في شوارعها وطراز بنائها العربي<sup>(6)</sup> الذي يشبه نمط بناء البيوت في الأندلس<sup>(7)</sup>، وإن كنا لا نعرف السبب، فقد كانت مبانيها عالية مبنية بالحجر والجص، وشوارعها جميلة التخطيط كشوارع كلوة<sup>(8)</sup>. وقد قدر سكانها بحوالي 10,000 نسمة<sup>(9)</sup>، اعتمدوا في طعامهم على السمك والموز<sup>(10)</sup>.

ومن الطريف أن نذكر أن شيخ مومباسا أثار عليه غضب زملائه شيوخ المدن والجزر الأخرى في الساحل، وذلك عندما اتخذ لقب سلطان. والمعتقد أن من المتعارف عليه آنذاك

<sup>(1)</sup> The Cambridge History of East Africa, Vol. 3, P. 209.

<sup>(2)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, Tome Deuxieme, P. 238.

<sup>(3)</sup> المهري، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص 578؛ شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص 91. مراجعة: Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 20; Davidson. The Growth 177 الحمري، معجم، ج8، ص 171 African Civilization, P. 109 – 110; Freeman Grenville, The East African Coast, P. 131.

<sup>(4)</sup> شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص 91.

<sup>(5)</sup> Freeman - Grenville, The East African Coast, P. 132.

<sup>(6)</sup> سعد، كيال، مدن عربية في إفريقية، عجلة آفاق عربية، العدد 12، 1976، ص 59.

<sup>(7)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص 9.

<sup>(8)</sup> Davidson, The Growth of African Civilization, P. 109.

<sup>(9)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa Vol, 1. P. 132. ومن المحتمل أن عدد السكان أخذ بالتناقص نتيجة تعرض المدينة لهجيات القبائل المتوحشة من الداخل، إضافة إلى التخريب الذي أحدثه البرتغاليون، فيقدرهم Guillian بحوالي 3000 نسمة. وقد ضم مجتمع مومباسا عدداً كبيراً من الأسر العربية، إضافة إلى السواحيليين والعبيد وبعض الهنود الذين يفدون إليها بفعل التجارة. .Guillian, Documents Sur L' Histoire, Tome Deuxieme, P. 237.

<sup>(10)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج 1، ص 200.

أن هذا اللقب كان حكراً على حكام كلوة وزنجبار فقط، وقد حدث هذا في أواخر القرن 8هـ/ 14م(11)، وربها اتخذ شيخ مومباسا هذا اللقب لأنه كان يعتبر نفسه سليل العائلة المالكة في كلوة.

وبمجيء البرتغاليين إلى الساحل اتسمت سياسة مومباسا إزاءهم بالعداء، مما جعلهم يهاجمونها أربع مرات، ثم تركوها مهدمة محترقة ومنهوبة (2). ولقيت مدينة كليفي، التي ارتبطت سياسياً بمومباسا، وحكمها شقيق شيخ مومباسا، المصير نفسه من البرتغاليين حيث دمروها وأحرقوها (3).

# 7\_ماليندي:

ماليندي مدينة عربية إسلامية مهمة. فإذا ما تركنا مومباسا وسرنا على طول الساحل الإفريقي باتجاه الجنوب، نجد ماليندي<sup>(4)</sup>، التي كان يحكمها سلطان عربي مسلم، وسكانها من العرب المسلمين<sup>(5)</sup>، تقع على البحر، وتعتبر من مدن الزنج المعروفة<sup>(6)</sup>، وقد امتهن أهلها الصيد براً وبحراً<sup>(7)</sup>.

والمعتقد أن إحدى المجموعات التي رافقت الحسن بن علي السابق الذكر، والذين استقروا في مناطق متعددة من الساحل، توجهوا نحو هذه المنطقة، حيث هدموا البلدة القديمة، وشيدوا

<sup>(1)</sup> Kirkman, Man and Monuments, P. 119.

<sup>(2)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 19; Posnansky, Prelude To East African History, P. 117; Kirkman, Man and Monuments, PP. 199 – 120.

<sup>(3)</sup> Kirkman, Mnarani of Kilifi, Ars Orientalis, Vol. 3, P. 95.

<sup>(4)</sup> وقد سياها اين سعيد: ملندة، الجغرافية، ص 82؛ ابن سعيد، بسط الأرض، ص 14. تقع الآن في كينيا. يُنظر: (4) Ki – Zerbo, Histoire De L'Africa Noire, paris – 1978, P. 191.

<sup>(5)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 22.

<sup>(6)</sup> ابن سعيد، الجغرافيا، ص 82؛ ابن سعيد، بسط الأرض، ص 14.

<sup>(7)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 31؛ ابن سعيد، عجايب الأقاليم السبعة، ص 5؛ مؤلف مجهول، مختصر نزهة المشتاق، ص 14؛ المهري، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص 576؛ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 152؛ الحميري، الروض المعطار، ص 544.

بالقرب منها مدينة ماليندي الجديدة، وذلك في أواخر القرن 4هـ/ 10م(1). حيث حُكمت منذ ذلك الوقت من قبل سلالة ترتبط بالعائلة الأم التي حكمت كلوة(2) ومومباسا وجزر زنجبار وبميا ومافيا، كما أسلفنا القول.

ويبدو أن قسماً من أهالي ماليندي ـ وربها كانوا من أفراد العائلة الحاكمة ـ هاجروا إلى كلوة، واستقروا فيها، وذلك في حدود القرن 9هـ/ 15م. وقد تمتعوا بسمعة حسنة، بحيث أسندت لهم مناصب مهمة، كمنصبي الأمير والقاضي (د).

وقد وصفت ماليندي، بأنها من أكثر المناطق التي يتردد عليها التجار (٬٬ بل إن أهل ماليندي أنفسهم تجار كبار يستخدمون نظام المقايضة في تبادل البضائع (٤)، حيث كانوا يتاجرون بالذهب والأقمشة والعاج مع سكان الداخل الوثنيين، ومع غيرهم من العرب، كما كانت لهم صلات

<sup>(1)</sup> زكى، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج1، ص121.

<sup>(2)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 132.

<sup>(3)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 122; Posnansky, The Prelude of East African History, P. 118.

<sup>(4)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق، ص31. يُنظر: Barbosa, Vol. 1, P. 22. (2) الإدريسي، نزهة المشتاق، ص81. يُنظر: Barbosa. Vol. 1, P. 22. (2)

Barbosa, The Book of Durate الهري، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص 577 سعد، ن. م، ص 62 Barbosa, Vol. 1, P. 22.

<sup>(6)</sup> سعد، مدن عربية في إفريقية، ص 62.

<sup>(7)</sup> Brady, Commerce And Conquest In East Africa, 1950, P. 25.

<sup>(8)</sup> يُنظر: شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص 91؛ .Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 22

تجارية وثيقة مع الهند(١).

### 8- توغل العرب إلى سفالة:

سفالة (2) منطقة في الساحل الشرقي، تقع في الجزء الجنوبي لما يسمى بموزمبيق حالياً (3). وأول من استعمل هذه اللفظة هم البحارة العرب كمصطلح عام لأية أماكن قصية كانوا يصلون إليها على الشاطئ الإفريقي الشرقي (4)، وهذا ما أكده المسعودي حينها ذكر أن مساكن الزنج امتدت إلى أقاصي بلاد الزنج، وهي سفالة التي سكنها المسلمون (5)، وأن مراكب العمانيين من الأزد والسيرافيين من الخليج العربي كانت تصل (إلى بلاد سفالة والواق واق من أقاصي أرض الزنج، والأسافل من بحرهم (6). وهو بذلك يرى أن سفالة هي أقاصي بلاد الزنج التي عرفها ووصلها العرب (7)، حيث انتهت إليها السفن العربية المتاجرة في بحر الزنج (8) الذي كان من أشد البحار هو (7)، إلا أن الملاحين العرب كانوا يقطعونه بسلام.

وسفالة على رأي الحموي هي آخر مدينة بأرض الزنج (١٥)، والبعض يعتبرها قاعدة بلاد

<sup>(1)</sup> المهري، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب،ج3،ص 77.

Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 22; Freeman – Grenville, The East African Coast, P. 123. (2) السفل: نقيض العلو. ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص 337. مادة (سَقَل). وهي تعني هنا المناطق السفلي القصية، كما نشين ذلك من: البيروني، في تحقيق ما للهند، ص 138، 143؛ المسعودي. ذلك من: البيروني، في تحقيق ما للهند، ص 138، 143؛ المسعودي. مروج، ج1، ص 108؛ الحموي، معجم، ج5، ص 88.

<sup>(3)</sup> قران، غابريل، مادة: سفالة، دائرة المعارف الإسلامية، ج 11، ص 441؛ زكي، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج 1، ص 84. (3) Guillian; (4) Guillian; (4) Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 6.

Documents Sur L' Histoire, Tome Premier, P. 166.

<sup>(5)</sup> مروج، ج1، ص 108، ج2، ص 8. يُنظر أيضاً: المسعودي، التبيه والإشراف، ص 51؛ البيروني، القانون المسعودي، حيدر أباد الهند\_1955، ج2، ص 54؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج5، ص 337.

<sup>(6)</sup> المسعودي، مروج، ج أ، ص 108، ج2، ص 8؛ البيروني، القانون المسعودي، ج2، ص 538.

<sup>(7)</sup> المسعودي، مروج، ج أ، ص 108.

<sup>(8)</sup> المسعودي، مروح، ج1، ص 108. مراجعة: طرخان، إبراهيم علي، الإسلام واللغة العربية في غرب إفريقية، مجلة المنهل، السنة 37، م 32، جدة ـ 1972، ج12، ص 1261.

<sup>(9)</sup> المسعودي، مروج، ج آ، ص 107 - 108.

Johnston, The Opening up of : الحموي، معجم، ج 5، ص 88، وهي تقع الأن قرب بيرا Beira الحالية. يُنظر أيضاً: Africa, London - 1921, P. 146

الزنج (١)، وهي تبعد عن كلوة مسيرة نصف شهر، وبينها وبين يوفي من بلاد الليميين التي يؤتى بالذهب منها مسيرة حوالي الشهر (٤)، وتقع على خليج كبير (٤). وقد سكنها العرب المسلمون منذ زمن طويل بسبب التجارة النشطة التي كانوا يتبادلونها مع الأرض الأم، ونتيجة استقرار العرب المسلمين في هذه المنطقة واختلاطهم بسكانها الأصليين فقد نقلوا إليها معالم حضارتهم، وكان منها شيوع استخدام اللغة العربية فيها (٩).

ويبدو أن ازدهار التجارة العربية الإسلامية مع سفالة يعود إلى أواثل القرن 4هـ/ 10م، وكان غرض التجار العرب الأول الحصول على الذهب، ومن ثم المتاجرة به. وكان السكان الوطنيون يستقبلون التجار العرب المسلمين القادمين إليهم مرحبين بهم قائلين: «مرحباً بأبناء اليمن» (5)، وهذا النص يدلنا على أن هذه التجارة كانت قائمة منذ وقت طويل، وأنها لم تتوقف أبداً، وأن عرب جنوب الجزيرة العربية \_ وخاصة اليمن \_ مارسوها، بحيث ترك وجودهم المستمر هذا انطباعاً قوياً وحسناً لدى سكان هذه المنطقة، بحيث أطلقوا هذه التسمية على كل القادمين الجدد من العرب والمسلمين.

سكنت سفالة مجموعة من المسلمين الذين هاجروا في أواخر القرن4هـ/ 10م، ويمكن اعتبار الفترة ما بين 510 – 520هـ/ 1116 – 1126م هي بداية تأسيس الحكم العربي الإسلامي في سفالة (6). وقد شهدت المنطقة أوج ازدهارها في أثناء القرنين 7 – 8هـ/ 13 – 14 م، حيث اعتبرت «مركز الدفاع الأمامي لمدينة كلوة» (7). وكان للعرب في سفالة رئيس محكمهم، ولهم

<sup>(1)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ج5، ص 337 . أما القرماني فيعتبرها واحدة من مدن الزنج، أبو العباس أحمد، أخبار الدول وآثار الأول، على هامش كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، القاهرة \_ 1290، ص 209. إلا أن البعض الآخر يفصلها عن بلاد الزنج تماماً، وآخرون يجعلونها بجرد ملحق لها. .Devic, Le Pays Des Zendjs, P. 22

<sup>(2)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج أ، ص 200.

<sup>(3)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 6; Guillian, Documents Sur L'Histoire, P. 228.

<sup>(4)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 6.

Posnansky, Prelude To East African History, P. 111. وض المعطار، ص 74. 111. (5) الحميري، الروض المعطار، ص 74. (6) Guillian, Documents Sur L' Histoire, Tome Premier, P. 184.

<sup>(7)</sup> زكى، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج 1، ص 84.

نفس العادات التي استخدمها بقية سكان الساحل وخاصة في مجموعة جزر زنجبار، كما تكلموا اللغة نفسها، وهي العربية(١).

وكها عرفنا فقد مدت كلوة سيطرتها على معظم مدن الساحل، ومن ضمنها سفالة التي كانت بالنسبة إليها عصب الحياة؛ حيث اعتمدت جل تجارتها على ذهب سفالة، والتي أغنت كلوة إلى حد بعيد، وجعلتها أثرى وأقوى مدينة عربية إسلامية في الشاطئ الإفريقي، بل إن كثيراً من سلاطنة كلوة احتكروا تجارة ذهب سفالة لأنفسهم (2)، حيث عقدوا اتفاقيات تجارية مع سفالة تمكنهم من احتكار تجارتها، ومن ضمنها الذهب، مقابل عدد من الشباب العربي المسلم الذين يذهبون للاستقرار هناك، حيث يقومون بإنشاء وكالات تجارية رسمية للعمل فيها (3)، وبذلك ألغيت الاتفاقية التي كان يُعمل بها بين مقادشو وسفالة، وبهذه الوسيلة سيطرت كلوة على هذه التجارة المهمة. ومع مرور الوقت أصبح ملوك كلوة يرسلون نواباً عنهم إلى سفالة للعمل في الوكالات التجارية التي أنشؤوها هناك (4).

ويعتقد أن تاريخ خضوع سفالة لكلوة كان منذ بداية القرن 6هـ/ 12 م<sup>(5)</sup>؛ ففي عام 535هـ/ 1140 كان ممثل سلطان كلوة في سفالة داود بن السلطان سليان، والذي استدعي إلى كلوة، حيث نصب سلطاناً خلفاً لوالده. وبتولي محمد كواب منصب الإمارة في كلوة في منتصف القرن 9هـ/ 15م عين أحد أبناء أخيه المدعو يوسف حاكماً على سفالة، إلا أن هذا نصب نفسه سلطاناً عليها، مستغلاً الصراع القوي الذي شهدته كلوة في هذه الفترة، ورافضاً بذلك الخضوع لسبطرة عمه سلطان كلوة أه.

ويبدو أن استقلال سفالة عن كلوة لم يكن استقلالاً كلياً، وإنها كان استقلالاً ذاتياً فقط،

<sup>(1)</sup> Freeman- Grenville, The East African Coast, P. 130.

<sup>(2)</sup> Gray, Ahistory of kilwa, Part. 1, P. 10.

<sup>(3)</sup> Ibid, Part. 1, P. 9.

<sup>(4)</sup> Gray, Ahistory of Kilwa, Part. 1, P. 9.

<sup>(5)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 134.

<sup>(6)</sup> Gray, Ahistory of kilwa, Part. 1, PP. 10 - 15.

بدليل أن البرتغاليين عندما وصلوا إلى الساحل في أواخر القرن 9هـ/ 15م كانت سفالة لا تزال تحت حكم سلطان كلوة، وعندما وصل القائد بيرودي أنهايا Pero De Anhaya إلى الساحل أواخر هذا القرن كان حاكم سفالة هو يوسف المذكور سابقاً (١).

عاش العرب المسلمون ـ كها عرفنا ـ في وسط المجتمع الزنجي هذا، ناقلين إليه دينهم ولغتهم وحضارتهم، وأبقوا في الوقت نفسه على بعض العادات والتقاليد الزنجية التي كانت سائدة، والتي لم تتعارض مع مبادئ الإسلام. فقد كان للزنوج في سفالة على الأقل مجتمع منظم، ربها انتقلت تأثيراته شهالا أيضاً. فقد كانوا يقومون باختيار ملوكهم (2)، على اعتبار وصف سفالة بأنها عرش ملك الزنج (3)، وذلك لأن الزنوج اتخذوها «دار عملكة، وملكوا عليهم ملكاً سمّوه (وقليمي)، وهي سمة لسائر ملوكهم في الأمصار (4). وقد تميز مجتمعهم بنزعة دينية محافظة (3) حيث كان لهم خطباء زهاد يخطبون فيهم، ويذكرونهم بخالقهم، ويحثونهم على طاعته، ويرهبونهم من عقابه وعذابه (6). وكانت لهم جيوشهم المدربة، حيث يقاتلون على البقر؛ لأن الخيول لا تعيش عندهم (7)، وكانوا يلبسون جلود النمور (8)؛ بسبب كثرة وجود الحيوانات الوحشية عندهم، وكذلك المعادن الثمينة كالذهب والحديد (6). ويمجيء البرتغاليين كان الوحشية عندهم، وكذلك المعادن الثمينة كالذهب والحديد (6).

<sup>(1)</sup> Ibid, Part. 1, P. 15.

<sup>(2)</sup> المسعودي، مروج، ج2، ص 6؛ Zamani, Asurvey of East African History, P. 107

<sup>(3)</sup> المسعودي، مروج، ح2، ص 6؛ Brady, Commerce And Conquest In East Africa, P. 25

<sup>(4)</sup> المسعودي، مروّج، ح2، ص 6. ووقليمي: تعني ابن الرب الكبير الذّي اختاره كي يحكم بين الناس بالعدل، فإذا جار وظلم قتلوه، وحرموا أولاده ونسله المُلك، على اعتبار أنه لم يعد ابن الرب ملك السموات والأرض. المسعودي، مروج، ج2، ص 16-17.

Zamani, Asurvey of East African History, P. 107. برج، ح2، ص 17؛ . 201

<sup>(6)</sup> المسعودي، مروج، ح2، ص 17.

<sup>(7)</sup> المسعودي، مروج، ح2، ص 6، ص 15؛ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 157.

<sup>(8)</sup> أبو الفداء تقويم البلدان، ص 157.

<sup>(9)</sup> المسعودي، مروّج، ج2، ص 6؛ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 157؛ Brady, Commerce And Conquest In East

<sup>(10)</sup> المهري، من سلسلة العلوم البحرية، مصتفات سليان المهري، ج3، ص 582.

وتعتبر مدينة البايس آخر مدن الزنج التي تتصل بها أرض سفالة (١)، فمنها تبتدئ مدن وقرى سفالة. وأولها: خطمه أو جنطمة؛ دندمه (٤)؛ بتهنة أو بتينة (٤)؛ صيونة التي تُعتبر قاعدة سفالة (١٠)؛ بوخة؛ ليرانة؛ جسطة (٤)؛ وتعتبر مدينة دغوطة أخر مدن سفالة (١٠). ويُستنتج من كلام المهري أن آخر مركز مسلم في البر الإفريقي هي جزيرة وازة (٢)، وأن أقصى مكان وصل إليه العرب هو رأس كرنت (١٥) الذي يشتهر بأمواجه وعواصفه الخطرة (٩).

وتتصل بأرض سفالة أرض الواق واق<sup>(10)</sup>، وتصورات الجغرافيين العرب والمسلمين عنها غير واضحة، ويعتقدون أنها تضم عدة مدن<sup>(11)</sup>، وأهلها سودان، ولا تخرج منهم أيّ مواد تجارية<sup>(12)</sup>، ولا «يُعرف ما بعدها»<sup>(13)</sup>. وعلى العموم فالجغرافيون العرب يُسمون سفالة عادة بسفالة الزنج، أو سفالة الذهب، أو سفالة التبر<sup>(14)</sup>، لتمييزها عن سفالة الهند، وهي ميناء سورباركا القديم القريب من مدينة بومباي الهندية<sup>(15)</sup>.

وفي نص جميل يروي الرامهرمزي أن أحد ملوك الزنج \_ لم يحدده \_ توجه إلى بغداد والبصرة للدراسة على يد علمائها والتفقه بأمور الدين، ثم توجه بعدها للحج، وعاد أخيراً إلى موطنه

<sup>(1)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 31؛ الحميري، الروض المعطار، ص 74. وتُلفظ أحياناً باسم البانس.

<sup>(2)</sup> الإدريسي، نزمة المشتاق ص 34؛ 83 - Devic, Le Pays Des Zendjs, PP. 82 - 83

<sup>(3)</sup> الإدريسي، نزَّهة المشتاق ص 34؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص 83؛ ابن سعيد، بسط الأرض، ص 15.

<sup>(4)</sup> الإدريسي، نزمة المشتاق ص 34؛ 84 - Devic, Le Pays Des Zendjs, PP. 83 - 84

<sup>(5)</sup> أبو الفداء تقويم البلدان، ص 152؛ 84 - 83 - 1bid, PP. 83

<sup>(6)</sup> ابن سعيد، عجانب الأقاليم السبعة، ص 7؛ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 152؛ الحميري، الروض المعطار، ص 244؛ فران، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سفالة، ص 43. بينها يذكر المهري أن مدينة سرتوة هي آخر سفالة. العمدة المهرية، ص 37. يُراجع Devic, Le Pays Des Zendjs, PP. 83 - 84.

<sup>(7)</sup> العمدة المهرية، ص 37؛ المهري، المنهاج الفاخر، ص 58.

<sup>(8)</sup> رأس كرنت: يقع حالياً جنوب رأس سباستيان على طريق الهند. المهري، المنهاج الفاخر، ص 58.

<sup>(9)</sup> المهري، المنهاج الفاخر، ص 12 ـ 13.

<sup>(10)</sup> المسعودي، مروج، ج2، ص 6.

<sup>(11)</sup> يُنظر: الحموي، مُعجّم، ص 602.

<sup>(12)</sup> الحميري، الروض المعطار، ص 602.

<sup>(13)</sup> الحميري، الروض المعطار، ص 602.

<sup>(14)</sup> Devic, Le Pays Des Zendjs, P. 87.

<sup>(15)</sup> فران، دائرة المعارف الإسلامية، مادة سفالة، ص 441.

جاعلاً مهمته هداية قومه للدين الحق<sup>(1)</sup>.

نلاحظ من ناحية أخرى قيام صلات صداقة بين بعض سلاطين الساحل وبعض حكام عدن، كتلك التي قامت بين الملك مسعود بن الملك مؤيد الغساني سلطان عدن، وبين سلطان كلوة \_ المشار إليه سابقاً \_ سعيد مع أبيه بالحج، ثم توجها إلى عدن لفترة من الوقت. وعندما خُلع السلطان مسعود من عرش عدن توجه إلى كلوة، حيث استقبله السلطان سعيد أحسن استقبله وأكرمه غاية الإكرام (2).

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن العديد من شرفاء الحجاز والعراق توجهوا إلى مدن الساحل الإفريقي الشرقي، ولاسيا إلى كلوة ومقادشو \_ لزيارة حكامها \_ الذين اهتموا بالجهود ضد كفار الزنوج، حيث كانوا يستحصلون خس الغنائم ليصرفوها في أوجهها التي حددها الله تعالى في كتابه الكريم، جاعلين نصيب ذي القربى على حدة، فإذا جاءهم الشرفاء دفعوه إليهم (3).

وباتجاه الداخل وراء سفالة تقع مملكة بيناميتابا Benametapa العظيمة الوثنية التي سهاها العرب بلاد الكفرة (م)، إضافة إلى ممالك لوبا Luba، ومويني موتابا Changamire العرب بلاد الكفرة (م)، إضافة إلى ممالك لوبا المدخل التجاري الحيوي منها وإليها، حيث زودتها \_ عن طريق التجار العرب المسلمين \_ بالبضائع التي تطلبها مقابل الحصول على المعادن الثمينة، كالذهب والنحاس إضافة إلى العاج (5)، لتوافر مناجم الذهب بها (6). وبوصول البرتغاليين إلى الساحل أخضعوها لسيطرتهم، كما فعلوا مع بقية المدن (7).

<sup>(1)</sup> عجائب الهند، ص 50\_60.

<sup>(2)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 12؛ 21 - 200 Strong, The History of Kilwa, PP. 420

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 199 ـ 200.

<sup>(4)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 99 ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200؛ Barbosa, The Book of Durate Barbosa, يا الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 99 ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200؛ Vol. 1, PP. 9 – 10.

<sup>(5)</sup> Murphy, History of African Civilization, PP. 227 - 228.

<sup>(6)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, PP. 116, 228.

<sup>(7)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 6.

## 9-العلاقات المدنية بين مدن الساحل والدولة العربية الإسلامية:

مع أن مصادرنا لم تسعفنا إلا بالنادر جداً من المعلومات حول هذا الموضوع، إلا أن دراستها وتحليلها تشير إلى أن سلاطين وشيوخ الساحل اهتموا بإقامة علاقات ودية وإدامتها مع عموم شبه الجزيرة العربية، وتحديداً بلاد الحجاز؛ مكة والمدينة، إضافة إلى اليمن وعمان والعراق ومصر.

فالعديد من سلاطين كلوة \_ مثلاً \_ قصدوا بلاد الحجاز للحج أو للتفقه في أمور الدين الحنيف، أو لكلا الأمرين معاً؛ فقد توجه الأمير أبو المواهب الحسن بن السلطان سليهان حاكم كلوة إلى عدن أولاً للتتلمذ على يد علمائها في العلوم الدينية، ثم توجه إلى مكة والمدينة للحج، وقد وصف بأنه كان عالماً فاضلاً أما شقيقه الحسن فقد حج واعتمر أكثر من مرة (2).

<sup>(1)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 9.

<sup>(2)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 9؛ Gray, A history of Kilwa, P. 1, P. 13

## الفصل الثالث

التبادل التجاري بين العرب وساحل إفريقية الشرقي

## أولاً \_ الصلات التجارية

## 1 ـ الصلات التجارية قبل الإسلام:

عرفت السواحل الإفريقية الشرقية حركة تجارية قديمة ونشطة جداً، كان روادها العرب عموماً، ولاسيها من الجزيرة العربية. فقد تمكنوا من الإبحار بأمان في رحلتي الذهاب والإياب حاملين معهم مواد تجارية رغب بها أهالي الساحل مقابل مواد ثمينة عدة متوافرة هناك، كالذهب والعاج والحديد وغيرها.

وقد ساعدهم في رحلاتهم هذه عدة أمور، أولها: قرب الساحل الإفريقي منهم، على اعتبار أن المسافة الماثية الضيقة نسبياً التي تفصل شواطئ جنوب الجزيرة العربية عن الساحل الإفريقي شجعتهم على الإبحار. ثانياً: معرفتهم الممتازة بمنطقة الشرق الإفريقي والمتأتية من كونهم أقدم الأقوام التي وفدت إلى الساحل للتجارة حيناً أو الاستقرار حيناً آخر، أو لكلا الأمرين، إضافة إلى العلاقة الودية المتينة التي ربطتهم مع الأهالي(1). ثالثاً: معلوماتهم الجيدة بالفلك والأنواء التي مكنتهم من قيادة سفنهم بأمان في رحلاتهم. رابعاً: معرفة العرب بظاهرة الرياح الموسمية التي تتميز بها منطقة المحيط الهندي حيث جعلتهم ينظمون رحلاتهم البحرية وفق مواسم هبوبها؛ فسنوياً تبدأ هذه الرياح بالهبوب من الشهال والشهال الشرقي من شهر تشرين الثاني حتى نهاية شهر آذار، لينعكس اتجاه هبوبها مع مطلع شهر نيسان؛ إذ تهب من الجنوب والجنوب الغربي.

ووفق هذا السياق أخذ العرب ينطلقون بسفنهم التجارية من جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي شتاءً، حيث تدفعهم هذه الرياح باتجاه الساحل الإفريقي مباشرة. وفي موسم

Zamani, Asurvey of East بوسعيد في عمان، ص 12؛ دافدسن، إفريقية تحت أضواء جديدة، ص 276؛ Zamani, Asurvey of East African History, P. 105; Murphy, History of African Civilization, PP. 223 – 227.

الربيع وبعد أن ينهوا أعمالهم التجارية يستعدون لرحلة العودة إلى أوطانهم بمساعدتها أيضاً (١). ويؤكد الجاحظ هذا الأمر بقوله إن «بحر الزنج (٢) حفرة واحدة عميقة واسعة، وأمواجها عظام، ولذلك البحر ريح تهب من عمان إلى جهة الزنج شهرين، وريح تهب من بلاد الزنج تريد جهة عمان شهرين، على مقدار واحد فيما بين الشدة واللين، إلا أنها إلى الشدة أقرب» (١).

ووفق هذه الأسباب مجتمعة امتلك العرب ناصية هذه التجارة منذ القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد، بل استطاعوا فرض سلطانهم السياسي على جزء من الساحل الذي خضع لزعيم المعافر من حمير (4). وبمرور الوقت استطاعوا أن يمدوا نفوذهم التجاري إلى أقصى الساحل؛ أي إلى سفالة، ومن ثم إلى معظم مناطق المحيط الهندي.

إن هذا النفوذ التجاري العربي في المحيط الهندي جعلهم الوسيط التجاري في نقل منتجات الساحل والشرق عموماً إلى الأسواق العالمية التي كانت تطلبها وبالعكس<sup>(5)</sup>. وقد مكنهم من القيام بهذا الدور موقع بلادهم الجغرافي المهم المتحكم بطرق التجارة العالمية الحيوية، البحرية والبرية على حد سواء، التي كانت تمر بها، ابتداءً من الصين والهند وسواحل المحيط الهندي والبحر الأحمر، حتى تصل شهالاً إلى البحر المتوسط، ومنها إلى الموانئ الأوروبية<sup>(6)</sup>. كما أنهم استطاعوا ربط مصادر الإنتاج والمواد الأولية وتجارتها في شرق إفريقية بالشرق الأقصى<sup>(7)</sup>.

وأخيراً لا بد من التنويه بأهم المواد التي رغب بها الأهالي ووفرها لهم العرب كالزجاج

Zamani, Asurvey of East African History, P. 15 – 16, اقاسم، دولة بوسعيد في عيان وشرق إفريقية، ص 12 ا 6, اقاسم، دولة بوسعيد في عيان وشرق إفريقية، ص 12 (1) Coupland, East Africa, P. 12; Hollingsworth, A short History, P. 15; Trimingham, Islam In East Africa, P. 2.

<sup>(2)</sup> بحر الزنج: هو كما أشرنا الجانب الغربي من المحيط الهندي المجاور لبلاد الزنج، مراجعة: الجاحظ، الحيوان، ج3، ص 262، هامش رقم (2)؛ المقريزي، الخطط، ج1، ص 90.

<sup>(3)</sup> الجاحظ، الحيوان، ج2، ص 262.

<sup>(4)</sup> Posnansky, Prelude to East African History, P. 100.

<sup>(5)</sup> با فقيه، تاريخ اليمن القديم، ص 122؛ حراز، إفريقية الشرقية، ص 2.

<sup>(6)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص 2؛ Hollingsworth, A short History, P. 14

<sup>(7)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص 3.

والفؤوس القصيرة والخناجر والمثاقب وأنواع مختلفة من الزجاج<sup>(۱)</sup>، وأهمها عندهم الملح والتمر<sup>(2)</sup>.

#### 2-الصلات التجارية في العصور الإسلامية:

ظهر الإسلام كما نعلم في مجتمع مكة التي اهتم أهلها بالتجارة إلى حد كبير، حيث شكلت عصب الحياة عندهم، فقد مارسها الرسول الكريم نفسه الذي كان يخرج إلى الشام للتجارة ((د)) كما كان لنسائهم نصيب فيها، إذ كانت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها ((+). بل إنهم نظموا رحلاتهم التجارية هذه في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشام، في قوافل منظمة، لها طرقها ومنازلها المعلومة.

وبسبب ظهور الإسلام في مجتمع حضاري تجاري عرف أهله مختلف أنواع المواد الحضارية واستخدموها، فقد شجع التجارة، وشرع لها فقهه الكثير من القوانين التي تنظمها. ومن هنا اندفع التجار العرب المسلمون في عملهم، وزادوا فيه، فوسعوا من نطاق اتصالاتهم التجارية مع مختلف المناطق، وعرفوا مواد جديدة ساهمت في زيادة ترفهم ورخائهم. وقد ازداد اهتهامهم بمواطن المواد التي يتعاملون بها، وخاصة منطقة الساحل الإفريقي الشرقي، حيث اهتموا بتنشيط مراكزهم التجارية على طول الساحل، وبخاصة بعد النشاط الذي شهدته الحركة التجارية في الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية إثر قيام الخلافة العباسية في 132هـ/ 749م.

وبنتيجة نشاط التعامل التجاري مع الساحل الإفريقي الشرقي، فقد ازدهرت المراكز العربية المنتشرة على طول الشاطئ الإفريقي، ككلوة ومومباسا ولامو وزنجبار وموزمبيق، بل إن سيادة العرب وصلت في حوالي القرن 7هـ/ 13م إلى حدود نهر الزامبيزي Zambizi

<sup>(1)</sup> Posnansky, Prelude To East African History, P. 109 - 110.

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 106.

<sup>(3)</sup> ابن هشام، أبو محمد عبد الملك، سيرة النبي، تحقيق: محمد عيي الدين عبد الحميد، القاهرة ـ 1937، ج1، ص 194. (4) ابن هشام، أبو محمد عبد الملك، سيرة النبي، تحقيق: محمد عيي الدين عبد الحميد، القاهرة ـ 1937، ج1، ص 203؛ الطبري تاريخ، ج2، ص 34.

ومدنه التي استقر فيها عدد كبير من العرب المسلمين، وخاصة في سينا sena وتيتي Tete حيث مكنتهم من إقامة صلات تجارية جيدة مع عملكة مونوموتابا في الداخل<sup>(2)</sup>. وباستثناء هذا الوجود العربي الإسلامي في منطقة نهر الزامبيري لم يكن هناك تغلغل إسلامي كبير ومهم نحو الداخل، ولابد من أن التجارة في الأماكن الأخرى كانت تتم مع السكان الذين تأتيهم المواد من الداخل عبر القرى العديدة<sup>(3)</sup>.

## 3\_التنظيم التجاري:

من البديهي أن يعمد العرب والمسلمون إلى تنظيم عملهم التجاري في الساحل، ولاسيها أن العديد من المواد الأولية الثمينة كانت تجلب من المناطق الداخلية، ثم تُنقل إلى مدن الساحل حيث تتم مقايضتها بالمواد التجارية التي رغب بها الأهلون، كالسكاكين والخناجر والرماح والفؤوس والأقمشة والخرز الملون<sup>(1)</sup>. إلا أن الفخار اعتبر المادة الأكثر أهمية في قائمة المواد المطلوبة من قبل الأهلين، حيث كان يجلب من زبيد باليمن والعراق وسيراف<sup>(2)</sup>، ليستخدم في تبريد الماء<sup>(6)</sup>، يليه في الأهمية الأواني الزجاجية المصنّعة بمصر<sup>(7)</sup> وسامراء واليمن وبلاد الشام<sup>(8)</sup>، إضافة إلى الخزف الصيني<sup>(9)</sup>.

أما عن النظم التجارية التي عُرفت في الساحل فيأتي في مقدمتها نظام المقايضة الذي كان

<sup>(1)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 208.

<sup>(2)</sup> ومونوموتابا هي روديسيا الحالية. السامر، ثورة الزنج، ص52؛ Jehnston, Opening Up of Africa, P. 146

<sup>(3)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 214.

<sup>(4)</sup> Schoff, The Periplus of The Erythrean sea, P. 28; Zamani, Asurvey of East African History, P. 106, 109; Posnansky, Prelude To East African History, P. 107; Brady, Commerce And Conquest, P. 24. يُنظر أيضاً: الحميري، الروض المعطار، ص 74.

The Cambridge History of Africa, Vol. 1, P. 3; Kirkman, The Arab City of Gedi, P. 35 - 96. (5)

<sup>(6)</sup> Chittick, The shirazi Colonization, P. 284.

<sup>(7)</sup> Freeman – Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 199; Kirkman, The Arab City of Gede, P. 151.

<sup>(8)</sup> Kirkman, The Arab City of Gede, P. 151.

<sup>(9)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 121.

شائع الاستخدام في مختلف مناطق الساحل(1)، والذي كان محدداً بنظم متعارف عليها بين العرب والمسلمين وبين الأهلين(2). كما عُرفت الأنظمة الضريبية في مختلف مدنه، والتي تفيد في تنظيم تجارته، وترفد خزائن مدنه بمورد مالي كبير تصرفه في النواحي العسكرية والإدارية والعمرانية ودفع رواتب الموظفين لديها(3).

هذه الضرائب فُرضت على كل أنواع البضائع المصدرة والمستوردة، واتسمت بكونها باهضة، ولاسيها في بعض المدن التي فرضت سيطرتها على معظم مناطق الساحل، ككلوة مثلاً (4). يأتي في مقدمتها تلك المفروضة على الذهب المنقول من سفالة، والتي قد تصل إلى 10% منه (5).

أما العاج فكانت ضريبته تصل أحياناً إلى %14 من قيمته (6)، وكانت ضريبة الأقمشة المستوردة للساحل عالية جداً، إذ يتوجب على التاجر دفع %60 من قيمتها، كما أن عليه دفع %3 كرسم استيراد، إضافة إلى استحصال ضريبة المكوس عند دخول أي بضاعة (7).

ومن الطبيعي أن هذه الموارد ساهمت إلى حد كبير في إغناء مدن الساحل، فظهر واضحاً في حالة الترف والبذخ التي عاشتها، والتي شهدها البرتغاليون عندما وصلوا إلى الساحل أواخر القرن 9هـ/ 15م، ولاسيها في كلوة ومقادشو. والحال نفسه انعكس على بعض مدن جنوب الجزيرة والخليج العربي، كعدن عالى وعهان وعهان تفردتا بمثل هذه الخصوصية التجارية،

<sup>(1)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 214; Zamani, Asurvey of East African History, P. 109. (2) البيروني، الجياهر في معرفة الجواهر، ص 239. مراجعة: الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص 149.

<sup>(3)</sup> Davidson, The Growth of African Civilization, P. 112.

<sup>(4)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 214.

<sup>(5)</sup> Ibid, Vol. 3, P. 214; Coupland, East Africa, P. 27.

<sup>(6)</sup> Coupland, East Africa, P. 27.

<sup>(7)</sup> Dorman, The Kilwa Civilization, P. 64.

<sup>(8)</sup> لمزيد من التفاصيل عن حالة عدن المزدهرة آنذاك يُنظر: المقدسي البشاري، أحسن التقاسيم، ص 35، 58؛ ابن خرداذبه، المسالك، ص 61؛ المن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 194؛ المسالك، ص 61؛ المن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 194؛ المسالك، ص 14؛ المن سعيد، عجايب الأقاليم السبعة، ص 20؛ المهري، من سلسلة العلوم البحرية، ج3، ص 55؛ شيخ الربوة، عجايب البر، ص 21؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج5، ص 11.

<sup>(9)</sup> لمزيد من التفاصيل عن أوضاع عان المزدهرة مراجعة: الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 31؛ ابن حوقل، صورة الأرض، ص 44؛ أبو المدا، تقويم البلدان، ص 98؛ القلقسندي، صبح الأعشى، ج5، ص 55؛ ابن ماجد، ثلاث أزهار، ص 78؛ العاني، عيان، =

إضافة إلى كل من سيراف(1)، وجدة(2)، وبغداد(3).

ومن الطريف هنا الإشارة إلى وصف السفن العربية التي كانت تمخر عباب مياه المحيط الهندي مابين الصين والهند وجزر جنوب شرق آسيا وساحل إفريقية الشرقي وجنوب الجزيرة والخليج العربي<sup>(4)</sup>، والمسهاة الضوء<sup>(5)</sup>، والتي من أبرز سهاتها هي طريقة بناء ألواحها الخشبية؛ ذلك أن طريقة بناء العرب لسفن المحيط الهندي مختلفة عن طريقة صنع سفن البحر المتوسط<sup>(6)</sup>؛ ففي المحيط الهندي استعملوا – ومنذ القديم – السفن المخيطة (7)، حيث يصنعون الحبال من ليف جوز النارجيل لاستخدامها في خياطة ألواح السفينة. ومرد ذلك يعود إلى كثرة الصخور والشعاب المرجانية في المحيط الهندي، فإذا كانت السفينة مسمرة واصطدمت بها فإنها تنكس، أما إذا كانت مخيطة فتتسم بالليونة التي تحول دون انكسارها في حالة الاصطدام (8). ويعزو المسعودي سبب الخياطة هذا إلى أن الحديد لا يثبت بالمركب؛ لأن ماء البحر يذيبه، فتضعف مسامير الحديد وترق، لذا عمدوا إلى خياطة ألواحها بالليف، ثم يطلونها بالشحوم والنورة (9). مسامير الحديد وترق، لذا عمدوا إلى خياطة ألواحها بالليف، ثم يطلونها بالشحوم والنورة (9). ويعتبر الزيت المستخرج من سمكة القرش هو الأفضل، والهدف من ذلك أن يلين الخشب ويرطب (10).

## وأخيراً لا بد من التطرق إلى طبيعة الطريق البحري الموصل إلى الساحل الإفريقي الشرقي،

<sup>=</sup> ص 147؛ السالمي، عمان، ص 69؛ زلوم، عمان، ص 69؛ دلوم، عمان، ص 69؛ دلوم، عمان، ص 69؛ دلوم، عمان، ص 69؛ دلوم، عمان، ص

<sup>(1)</sup> أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 327؛ حوراني، العرب والملاحة، ص 207.

<sup>(2)</sup> هارتمان، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: جدة، ج6، ص 309.

<sup>(3)</sup> شيخ الربوة، عجايب البر، ص 93.

<sup>(4)</sup> Ommanncy, Lsle of Cloves, PP. 47 - 49.

<sup>(5)</sup> الضوء Dhow: هو المركب ذو الشراع الواحد المثلث الشكل الذي يعمل في المحيط الهندي. حراز، إفريقية الشرقية، ص 1. Yajima, The Arab و Saw Dhow هما مصطلحان عربيان يطلقان على السفن إلى ما قبل بجيء البرتغاليين. يُنظر: Yajima, The Arab لم Dhow Trade, P. 11 هما مصطلحات عربيان يطلقان على السفنية. الرحلة، ج2، ص 187. أما باللغة السواحيلية فهي: Dhow Trade, P. 11 و Ommanncy, Lsle of Cloves, P. 47 في 248.

<sup>(6)</sup> الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص 143.

<sup>(7)</sup> يُنظر: البيروني، تحديد نهايات الأماكن، ص 144؛ ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 47، ابن بطوطة، الرحلة، ج2، ص 199؛ The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 217; Schoff, The Periplus of The Erythrean Sea, P. 28. ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 49؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج2، ص 199؛ الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 15؛ The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 217.

<sup>(9)</sup> مروج الذهب، ج1، ص 163.

<sup>(10)</sup> ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 47. يُنظر: أيضاً: ابن المجاور، صفة بلاد اليمن، ص 117؛ Freeman - Grenville, The ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 47. يُنظر: أيضاً: ابن المجاور، صفة بلاد اليمن، ص 117؛ Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 196; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 217.

حيث تميز العرب بمعرفة دقيقة لكل أقسامه، فقد وصفوا مياه المحيط الهندي المحاذية للساحل الإفريقي الشرقي بأن موجَه «عظيم كالجبال الشواهق، وينخفض كأخفض ما يكون من الأودية، لا ينكسر موجه، ويزعمون أنه موج مجنون»(١). وأن ليس في البحار أكثر هولًا من بحر الزنج(2)، لذا كانت لهم فيه مسالك محددة لا يتجاوزونها طلباً للسلامة؛ فالخارج من عدن إلى بلاد الزنج لا بدله من المرور بعمان ثم جزيرة سقطري(٥)، التي تماشيه «عن يمينه حتى تنقطع، ثم التوى بها من ناحية الزنج<sup>ه(4)</sup>. ولمزيد من الحذر وتوخي السلامة كانوا ينظمون رحلاتهم على شكل قوافل قد يصل عددها إلى ست عشرة سفينة (٥)، لذا تطلبت هذه الرحلات ربابنة وبحارة مهرة اشتهر منهم ازدعان (٥)، والسيرافيين (٦). إضافة للطرق البحرية التي ربطت الساحل الإفريقي الشرقي بمختلف مناطق المحيط الهندي فقد كانت هناك طرق برية ربطته بالمناطق الداخلية ذات المواد الثمينة، كالطريق الذي ربط كلوة بشعب زيو ا ziwa الذين سكنوا المنطقة الواقعة شرق دولة جنوب إفريقية الحالية، ويبدو أن هذا الطريق كان يخترق نهر الزامبيزي Zambizi في تيتي Tete، ويستمر حتى مناطق إنتاج الذهب في بنهالونجا Penhalonga. والطريق البرى الذي يربط كلوة أيضاً ببحيرة نياسا Nyasa في الداخل(8)، إضافة إلى الطريق الذي ربط مقادشو وساحل بنادر عموماً مع شعب الغالا Gala الوثني الذين سكنوا المناطق الواقعة جنوب كلوة (9). والملاحظ أن كلوة عُدت أكبر سوق تجاري في كل الساحل، إضافة إلى كونها تقع في نهاية طريق القوافل من الداخل وإلى الساحل(10).

<sup>(1)</sup> المسعودي، مروج، ج1، ص107.

<sup>(2)</sup> المسعودي، مروح، ج أ، ص 107. مراجعة: الرامهرمزي، عجايب الهند، ص 113-114 الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص 5.

<sup>(3)</sup> سقطرى: جزيرة كبيرة، تناوح عدن، وهي أقرب إلى بر العرب منها إلى بر الهند، ولا بد للمتوجه إلى بلاد الزنج من المرور بها، يجلب منها الصبر السقطري. ياقوت الحموي، معجم، ج5، ص 93.

<sup>(4)</sup> الممداني، صفة جزيرة العرب، ص 52.

<sup>(5)</sup> الرامهرمزي، عجايب الهند، ص 60؛ العاني، عمان، ص 134.

<sup>(6)</sup> الجاحظ، الحيوان، ج3، ص 313.

<sup>(7)</sup> المسعودي، مروج، ج1، ص107\_108.

<sup>(8)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 117.

<sup>(9)</sup> Oliver and Fage, A short History of Africa, P. 101; Zamani, Asurvey of East African History, P. 112. (10) دافدسن، إفريقية تحت أضواء جديدة، ص 302.

## ثانياً \_ مواد التجارة:

عُرف الساحل الإفريقي الشرقي بتوافر العديد من المواد الأولية الثمينة التي طلبها العالم المتمدن منذ ذلك الوقت عن طريق التجار العرب المسلمين الذين نقلوها من الساحل ثم أعادوا تصديرها، يأتى في مقدمتها:

#### 1\_الذهب:

وجد الذهب بكثرة في الشرق الإفريقي<sup>(1)</sup>، حيث سميت بلاد الزنج بـ «أرض الذهب»<sup>(2)</sup>، وخاصة في سفالة<sup>(3)</sup>، التي يعتبر ذهبها المحمر اللون<sup>(4)</sup> من أجود أنواع الذهب<sup>(5)</sup>. ولا يُحتاج في تنقيته إلى إضافة أية مادة، إذ يكفي تسبيكه على نار هادئة حتى يصبح مسبوكاً نقياً<sup>(6)</sup>، وهو لذلك معروف عند التجار<sup>(7)</sup> العرب والمسلمين، لا يبدلونه بسواه<sup>(8)</sup>.

ومع أن الروايات تؤكد وجود مناجم الذهب في سفالة (٥) إلا أن ابن بطوطة يشير إلى أن هذه المناجم تقع في منطقة «يوفي من بلاد الليميين التي تبعد عن سفالة مسيرة شهر ١٥٥). وسواء

<sup>(1)</sup> نقولا، الجغرافية، ص 89.

<sup>(2)</sup> البيروني، في تحقيق ما للهند، ص 432؛ الأدريسي، نزهة المشتاق، ص 34؛ ابن سعيد، عجائب الأقاليم، ص 6؛ الرامهرمزي، عجايب الهند، ص 65؛ القزويني، آثار البلاد، ص 23؛ ابن الوردي، خريدة العجائب، ص 49؛ الباكوي، تلخيص الآثار، ص 20؛ ابن ماجد، الفوائد، ص 273.

<sup>(3)</sup> البيروني، في تحقيق ما للهند، ص 432. مراجعة: القزويني، آثار البلاد، ص 44؛ الحميري، الروض المعطار، ص 243؛ Devic, Le Pays Des Zendjs, P. 85.

<sup>(4)</sup> البيروني، الجهاهر، ص 232 وص 239. مراجعة: ابن الوردي، خريدة العجائب، ص 50.

<sup>(5)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 54؛ الحميري، الروض المعطار، ص 243؛ القزويني، آثار البلاد، ص 44.

<sup>(6)</sup> الحميري، الروض المعطار، ص 243.

<sup>(7)</sup> الباكوي، تلخيص الآثار، ص 25.

<sup>(8)</sup> الباكوي، تلخيص الآثار، ص 25.

<sup>(9)</sup> مراجعة: البيروني، في تحقيق ما للهند؛ القزويني، آثار البلاد؛ الحميري، الروض المعطار؛ البيروني، الجهاهر؛ ابن الوردي، خريدة العجائب؛ الإدريسي، نزهة المشتاق؛ Devic, Le Pays Des Zendjs.

<sup>(10)</sup> ابن بطوطة، آلرحلة، ج1، ص 200. وفي رواية أخرى أن هذه المناجم تقع في منكة الواقعة غرب سفالة، وأخرى تقع بمنطقة تورا وعلكة بقوا. فران، مادة سفالة، دائرة المعارف الإسلامية، ج1، ص 446. لكن Barbosa يذكر أن مناجمه توجد في مملكة المادف Benametapa الواقعة وراء سفالة مباشرة بانجاه الداخل Benametapa الواقعة وراء سفالة مباشرة بانجاه الداخل Benametapa الواقعة وراء مدالة مباشرة بانجاه الداخل abook of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 10 – 11

أكانت هذه المناجم تقع هنا أو هناك، إلا أن الثابت أن سفالة هي المنطقة التي يتم تجميع الذهب بها، وإليها يقصد التجار لمقايضته بمواد أخرى (١٠). وقد قُدر الذهب المصدر من سفالة سنوياً في الفترة التي سبقت مجيء البرتغاليين بخمسة آلاف كيلو غرام من الذهب(2).

إن سيطرة العرب المسلمين على تجارة ذهب الساحل كانت لها نتائجها الإيجابية المتهاشية مع سياسة الدولة العربية الإسلامية في شتى عصورها التي سيطرت على مناجم الذهب في قارة آسيا؛ في القوقاز وآرمينيا وآسيا الوسطى والهند التي يصل إليها ذهب هضبة الدكن وجبال التبت، وعلى مناجم الذهب في إفريقية الشرقية أيضاً، وعلى ذهب النوبة جنوب مصر وشهال السودان. وخلال الفترة من القرن 2-5ه/ 8-11م فرضت الدولة العربية الإسلامية سيطرتها الاقتصادية شرقاً وغرباً، «وترجع هذه السيادة على وجه الخصوص إلى امتلاك الذهب، وإلى قيمة النقود الإسلامية التي اعترف بها العالم أجمع»(د).

#### 2\_الحديد:

وهو من المعادن المطلوبة التي اشتهرت به المنطقة الشرقية من إفريقية، حيث وُجد في جميع بلاد الزنج<sup>(+)</sup>، ولاسيا في سفالة التي وجد في جبالها بكثرة. وهو مطلب الهنود على الرغم من وجوده عندهم؛ لأن حديد سفالة أجود<sup>(5)</sup>، فيصنعونه فو لاذاً قاطعاً<sup>(6)</sup>. وفي العصور الوسطى جلب إلى دمشق، وصُنعت منه السيوف القاطعة التي استُعملت في مقاومة الصليبيين عند غزوهم لدمشق. والمعتقد «أن خير أسلحة المقاتلين المسلمين على ذلك العهد وأقوى دروعهم كانت عما عدّن العمال من حديد في الجنوب الشرقي من إفريقية، وصنع الصناع في الجنوب

<sup>(1)</sup> Trimingham, The Arab Geographers, P. 120.

The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 215; Oliver and Mathew, History (2) وفي نقديرات أخرى يُنظر: of East Africa, Vol. 1, P. 113, 135.

<sup>(3)</sup> إسكندر، بحوث في التاريخ الاقتصادي، ص 51 ـ ص 61.

<sup>(4)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 31؛ الحميري، الروض المعطار، ص 74.

<sup>(5)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 134 ابن الوردي، خريدة العجائب، ص 49\_ص 50؛ الحميري، الروض المعطار، ص 243.

<sup>(6)</sup> ابن الوردي، حريدة العجائب، ص 50.

#### الغربي من الهند<sup>©(1)</sup>.

إضافة إلى سفالة فقد شكل الحديد عهاد تجارة ماليندي، ومنه جلّ مكسبهم<sup>(2)</sup>، واشتهر أهل مومباسا بحذقهم في استخراجه<sup>(3)</sup>، وكذلك ماندا القريبة من كلوة <sup>(4)</sup>. وتدريجياً أصبحت صناعة تعدين الحديد من الصناعات المهمة في الساحل، وتحديداً في كلوة وماندا<sup>(5)</sup> وماليندي<sup>(6)</sup>. وقد سيطر التجار العرب والمسلمون على تجارة الحديد \_ سواء كان مادة خاماً أو مصّنعاً \_ وباعوه بأسعار عالية، محققين هامش ربح كبير انعكست آثاره على الطرفين<sup>(7)</sup>.

#### 3\_النحاس:

وكما وُجد الذهب والحديد في الشرق الإفريقي، كذلك كان هناك النحاس الذي وُصف بأنه في غاية الجودة (8)، واشتهر أهل الساحل بصناعة القوارير النحاسية الجميلة التي استُخدمت لحفظ العطور (9). وقد سيطر العرب والمسلمون على تجارته، ثم أعادوا تصديره، حيث تهافت الفرنج والبرتغاليون فيها بعد للحصول عليه (10).

اشتهرت سفالة بوجود النحاس، وكانت تصدر منه كميات كبيرة سنوياً (11) قدرت حوالي نهاية القرن 9هـ/ 15م بـ 2000 باون من النحاس في

<sup>(1)</sup> دافدسن، إفريقية، ص 232 ـ ص 233؛ Devic, Le Pays Des Zendjs, P. 82

<sup>(2)</sup> الحميري، الروض المعطار، ص 544؛ . Ibid, P. 82.

<sup>(3)</sup> الحميري، الروض المعطار، ص 552؛ دافدسن، إفريقية، ص 231.

<sup>(4)</sup> The Cambridge History of East Africa, Vol. 3, P. 215.

<sup>(5)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 109.

<sup>(6)</sup> الحميري، الروض المعطار، ص 544؛ دافدسن، إفريقية، ص 231.

<sup>(7)</sup> يُنظر: . Devic, Le Pays Des Zendjs, P. 82

<sup>(8)</sup> البيروني، الجهاهر، ص 264؛ الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 34؛ ابن ماجد، ثلاث ازهار، ص 118.

<sup>(9)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 9.

<sup>(10)</sup> ابن ماجد، ثلاث ازهار، ص 118.

<sup>(11)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 215.

<sup>(12)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 113.

كتانغا (Katanga<sup>(1)</sup>، وبواسطة الطريق البري الذي يربطها بكلوة (2) صدّرت نحاسها إليها، ومن كلوة كان التجار العرب يعيدون تصديره إلى الخارج (3).

#### 4\_العاج:

اعتُبرت إفريقية الشرقية المصدر الرئيس للعاج الذي كان الطلب عليه كبيراً من قبل العديد من الدول المتمدنة آنذاك، حيث أستخدم، ولاسيا في البيوت الثرية لتزيين المناضد والكراسي وهياكل الأسرة والأمشاط والتوابيت<sup>(4)</sup>. كان متوافراً فيها بكثرة <sup>(5)</sup> لأن الفيلة في الساحل كانت كثيرة جداً، والزنوج لا يستخدمونها في الحروب، أو للاستعالات المحلية، أو للقيام بمختلف الأعمال النافعة كما في آسيا<sup>(6)</sup>، بل يقتلونها للحصول على أنيابها، ويعدوها للتصدير<sup>(7)</sup>، ويعتبر العاج المحمر اللون هو الأفضل<sup>(8)</sup>.

كان معظم العاج يصدر إلى عمان (9)، ومنها يُعاد تصديره إلى الهند والصين، فيصنعون منه الأعمدة (10) وقوائم السيوف وأدوات الشطرنج والنرد (11). وعلى الرغم من وجود الفيلة في المند إلا أن أنيابها لا تنمو بشكل جيد كما في بلاد الزنج (12)، إضافة إلى رخاوته، وكبر حجمه، عما يجعله لا يصلح للأغراض الصناعية، لذلك طلبهُ الهنود (13).

<sup>(1)</sup> Oliver and Mathew, History Of East Africa, Vol. 1, P. 117; Oliver and Fage, Ashort History of Africa, P. 110.

<sup>(2)</sup> Oliver and Fage, A short History of Africa, P. 101.

<sup>(3)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 117.

<sup>(4)</sup> Hollingsworth, Ashort History of East Coast of Africa, P. 8.

<sup>(5)</sup> Ibid, P. 8; Coupland, East Africa, P. 20; March, A history of East Africa, P. 18.

<sup>(6)</sup> Hollingsworth, Ashort History, P. 8.

<sup>(7)</sup> المسعودي، مروج، ج2، ص 16 المسعودي، أخبار الزمان (منسوب)، ص 167 البكري، المسالك، ج2، ص 188 ابن وصيف، عجايب الدنيا، ج1، ص 43\_44.

<sup>(8)</sup> متز، الحضارة الإسلامية، ج2، ص 326.

<sup>(9)</sup> المسعودي، مروج، ج2، ص 7؛ البكري، المسالك، ج2، ص 188.

<sup>(10)</sup> المسعودي، مروّج، ج2، ص 7؛ البكري، المسالك، ج2، ص 188.

<sup>(11)</sup> المسعودي، مروج، ج2، ص7.

<sup>(12)</sup> المسعودي، مروج، ج2، ص 11.

<sup>(13)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 199.

اشتهرت عدة مناطق في الساحل بتجميع العاج وتصديره، كمقادشو<sup>(1)</sup>، وماليندي<sup>(2)</sup>، وباتا الذي شكل العاج أحد المواد الرئيسية في تجارتها<sup>(1)</sup>، أما كلوة فكان يتجمع فيها كميات كبيرة من العاج الوارد إليها من عدة مناطق من الداخل<sup>(4)</sup>، إضافة إلى منطقة البحيرات العظمى<sup>(5)</sup>. وعُرفت مصر بأنها كانت أكبر مستورد لعاج زنجبار<sup>(6)</sup>، ووجدت في خزائنها أنياب فيلة<sup>(7)</sup> يزيد وزنها على 200 مَنّ<sup>(8)</sup>. ونستطيع أن نتصور كمية العاج الهائلة المتوافرة في سفالة سنوياً؛ إذ يُقتل بها ما بين 4\_5 آلاف فيل<sup>(9)</sup>. لذا استطاع التجار العرب والمسلمون أن يجمعوا خزيناً كبيراً من العاج هناك معداً للتصدير إلى الخارج، ولاسيها إلى الهند<sup>(10)</sup>.

## 5\_الرقيق:

بداية لا بد من التنويه هنا إلى أن الرق كان معروفاً عند الأفارقة، حيث كانوا يسترقون بعضهم منذ وقت مبكر من فجر التاريخ (١١)، ففي حالة حدوث حرب يسترق المنتصر أسرى المهزوم، حيث ينقلونهم إلى الساحل لبيعهم إلى عملائهم من التجار (١١). إضافة إلى وسائل أخرى عديدة انتهجها التجار للحصول على الرقيق (١١)، ثم بيعهم في أسواق الرقيق، والتي

<sup>(1)</sup> الباكوي، تلخيص الآثار، ص 29.

Barabosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 22; بالهريّ، من سلسلة العلوم البحرية، ج3، ص 576\_577 بالهريّ، من سلسلة العلوم البحرية، ج3، ص 576\_577 (2) Kirkman, The Arab city of Gedi. P. 95.

<sup>(3)</sup> Chittick, Anew Look At The History of Pata, P. 383.

<sup>(4)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 117.

<sup>(5)</sup> Dorman, The Kilwa Civilization, P. 64.

<sup>(6)</sup> Devic, Le Pays Des Zendjs, P. 80.

<sup>(7)</sup> ناصر خسرو، سفر نامة، ص 103.

<sup>(8)</sup> المَنَّ: يساوي 25, 406 غم. هنتس، المكاييل والأوزان، ص 46.

<sup>(9)</sup> فران، مادة: سفالة، دائرة المعارف الإسلامية، ج11، ص 446.

<sup>(10)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 8; Freeman - Grenville, The East African Coast, P. 127.

<sup>(11)</sup> بولم، الثقافة الإفريقية، ص 156 Coupland, East Africa, P. 34

وهذا الْأَمْر أصبح موْكَداً بَفعل نتائج الدراسات التي أُجريت في جامعات نيروبي ودار السلام ومكريري. يُنظر: غيدان، العرب في بلد السواحل الإفريقية، ص 66.

<sup>(12)</sup> بولم، الثقافة الإفريقية، ص 56، .8 Lin - Hart, The Medicine Man, P. 8.

<sup>(13)</sup> ينظر: الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 31؛ المسعودي، أخبار الزمان (منسوب)، ص 41؛ ابن الوردي، خريدة العجانب، ص 49؛ الحميري، الروض المعطار، ص 74؛ التطيلي، رحلة بنيامين، ص 170؛ الإدريسي، صفة المغرب وأرض السودان، ص 26؛ =

ينشط العمل بها في فترة هبوب الرياح الموسمية، حيث يزداد إقبال التجار على الساحل. وأهم هذه الأسواق كانت في كلوة، التي اعتبرت الميناء الرئيسي لتصدير الرقيق الأسود، وزنجبار التي كانت تصل إليها أعداد كبيرة وبصورة مستمرة من الرقيق من المناطق الداخلية (1). وفي القرن 8هـ/ 14م عُرفت مومباسا بأنها أكبر سوق للرقيق في الساحل (2)، إضافة إلى باتا ولامو وماندا (6).

ولم يكن جميعهم يُصدرون، بل إن نسبة كبيرة منهم كانت تُستبقى في الساحل الأغراض الخدمة المختلفة في مدنه، كما استُخدموا في الأعمال الزراعية، وآخرين في القوات المحلية لبعض مدن الساحل(١٠).

شهدت تجارة الرقيق نشاطاً كبيراً في العصور الإسلامية الوسيطة (5)، ساعد في ذلك الازدهار الاقتصادي الذي عرفته الدولة العربية الإسلامية آنذاك، وحاجتها المتزايدة إلى الأيدي العاملة الرخيصة، لذا كثر الطلب عليهم «لصبرهم على الخدمة وجَلَدِهم» (6)، ولاسيا في مصر وجنوب الجزيرة العربية والخليج العربي وشهال إفريقية (7). كما شهدت حاضرة الخلافة العباسية بغداد طلباً عليهم، وعُرفت أسواق ودور خاصة بهم فيها (8)، ومحلة حملت اسم دار الرقيق (9) تقع على نهر دجلة (10).

<sup>=</sup> السامر، ثورة الزنج، ص 23.

 <sup>(2)</sup> ثابت، جولة في ربوع العالم الإسلامي، ص 256؛ ويدنر، تاريخ إفريقية، ص 139.

<sup>(3)</sup> المهري، من سلسلة العلوم البحرية، ج3، ص 1576 مراجعة: الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 25.

<sup>(4)</sup> Coupland, East Africa, P. 31.

<sup>(5)</sup> ابن ماجد، ثلاث ازهار، ص 101.

<sup>(6)</sup> الرامهرمزي، عجايب الهند، ص 175.

<sup>(7)</sup> السامر، ثورة الزنج، ص 23.

<sup>(8)</sup> اليعقوبي، البلدان، ص 248؛ الطبري، تاريخ، ح7، ص 51؛ الحموي، معجم، ح4، ص 223.

<sup>(9)</sup> اليعقوبي، البلدان، ص 245.

<sup>(10)</sup> الحموي، معجم، ح4، ص 274، ح5، ص 211. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يُنظر: اليعقوبي، البلدان، ص 360؛ ابن الزبير، الذخائر والتحف، ص 144 متز، الحضارة الإسلامية، ح1، ص 284.

كانت استخداماتهم في المجتمع العربي الإسلامي عديدة؛ فمنهم من اشتغل في البيوت بمختلف الأعمال المنزلية، وقسم آخر برع في النواحي الأدبية والفنية كالغناء والموسيقى وإلقاء الشعر، وتوجّه آخرون لدراسة الحديث وروايته، كما أستخدمت أعداد كبيرة منهم في الجيش، إضافة إلى العمل في الحقول والمزارع(1).

وسنمر الآن سريعاً على مواد آخرى وُجدت في الساحل الإفريقي الشرقي، وعُرفت بقيمتها العالية، وكان الطلب الخارجي عليها كبيراً، ووفرها لهم التجار العرب المسلمون، يأتي في مقدمتها:

#### 6-اللؤلؤ:

مع أن معلومات مصادرنا عنه قليلة، لكنها تشير إلى وجود مغاص<sup>(2)</sup> للؤلؤ الجيد<sup>(3)</sup> في سفالة، ويُعتبر من المغاصات المشهورة<sup>(4)</sup>، وآخر في جزيرة وازة في سفالة أيضا<sup>(5)</sup>، إضافة إلى مغاصات آخرى للؤلؤ الجيد في بعض جزائر بحر الزنج<sup>(6)</sup>. ويبدو أن اللؤلؤ المُستخرج من كل هذه المغاصات كان يُجمع في كلوة، فيشتريه التجار ويصدرونه<sup>(7)</sup>. وعادة ما يبدأ موسم الغوص في شهري نيسان وآيار من كل سنة<sup>(8)</sup>.

#### 7\_الأخشاك:

أما الأخشاب فقد شكل الساحل الإفريقي الشرقي مورداً مهماً للعديد من أنواع الأخشاب المرغوبة خارجياً، بسبب كثرة غاباته التي اتسمت بجودة أخشابها، كالأبنوس والساج

<sup>(1)</sup> الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص 65-66؛ العلى، التنظيات الاجتهاعية، ص 71.

<sup>(2)</sup> المغاص، ويسمى أيضاً الجهاز، وهو مكان تجمع صدف اللَّاؤلؤ به. ابن ماسويه، كتاب الجواهر، ص 33؛ البيروني، الجهاهر، ص 7.

<sup>(3)</sup> البيروني، الجهاهر، ص 7؛ البيروني، في تحقيق ما للهند، ص 169.

<sup>(4)</sup> ابن الأكفاني، نخب الذخائر، ص 32.

Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, نه ص 3-، ص 3-، عند العرب، عن

<sup>(6)</sup> شيخ الربوة، نخبة الدهر، ص 162\_163.

<sup>(7)</sup> Dorman, The Kilwa Civilization, P. 64.

<sup>(8)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ح1، ص 220، يُنظر: المسعودي، مروج الذهب، ح1، ص 148.

والصندل والمانغروف<sup>(1)</sup>. فمن مقادشو<sup>(2)</sup> وزنجبار<sup>(3)</sup> صُدرت أخشاب الأبنوس والساج إلى مختلف الأقطار<sup>(4)</sup>، ولاسيا إلى الخليج العربي<sup>(5)</sup>، حيث أستخدما في بناء البيوت<sup>(6)</sup>، وصناعة السفن والأثاث والأبواب وقطع الشطرنج وأحجار النرد المصنعة خصيصاً للخلفاء وعلية القوم<sup>(7)</sup>. وفي مومباسا كثُرت غابات أشجار المانغروف الثمينة التي حملتها سفن الضوء العربية إلى الجزيرة العربية والخليج العربي<sup>(8)</sup>، إضافة إلى خشب الصندل<sup>(9)</sup>، حيث استخدما في شتى الصناعات.

#### 8\_الحيوانات:

عرف عن إفريقية أنها كانت الموّرد الكبير لكثير من الحيوانات التي طُلبت خارجياً لاستخدامها في شتى الأغراض، كالفيلة والنمور والأسود والزّرافيّ والكركدن وغيرها (١٥). وكان الطلب عليها قوياً، سواء على الحيوانات ذاتها، أم على جلودها التي كان لها أهمية صناعية كبيرة، بحيث قيل «ولا جمعت الملوك بين الصفائح العانية والقضب الهندية.. والجلود الزنجية» (١١).

<sup>(1)</sup> البيروني، في تحقيق ما للهند، ص 169؛ القزويني، آثار البلاد، ص 62؛ القزويني، عجايب المخلوقات، ح1، ص 121؛ ابن الوردي، خريدة العجائب، ص 199؛ الحموي، معجم، ح2، ص 68؛ القرماني، أخبار الدول، ح5، ص 195 الزياني، الترجمانة الكبرى، ص 297؛ الويسي، اليمن الكبرى، ص 236.

<sup>(2)</sup> الباكوي، تلخيص الآثار، ص 29؛ Robinson, Some Historical Notes, P. 38

<sup>(3)</sup> شيخ الربوة، نخبة الدهر، ص 162.

<sup>(4)</sup> الباكوي، تلخيص الآثار، ص 29.

<sup>(5)</sup> ياقوت الحموي، معجم، ح ك، ص 193؛ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص 327.

<sup>(6)</sup> ابن الأثير، الكامل، ح5، ص 359؛ ناصر خسرو، سفر نامة، ص 129؛ لوريمر، دليل الخليج -القسم الجغرافي، ح1، ص 349. (7) هل، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: أبنوس، ح1، ص 303.

<sup>(8)</sup> The Cambridge History, Vol. 3, p. 186, 215; Kirkman, Man and Menuments, P. 122.

<sup>(9)</sup> Coupland, East Africa, P. 19.

<sup>(10)</sup> الحموي، معجم، ح2، ص 106.

<sup>(11)</sup> ابن الفقيه الهمدان، ختصر كتاب البلدان، ص 50.

وكما مرّ بنا فإن الفيلة ببلاد الزنج كثيرة(١)، وهم يفتخرون بها(١)، لكنهم لا يعملون على استئناسها أو ترويضها؛ لأنهم لا يستخدمونها في أغراضهم الحياتية أو الحربية، بل يقتلونها للمتاجرة بأنيابها العاجية الفائقة الجودة والشهرة(٥). لذا شكلت إحدى مواد تجارتهم الخارجية المهمة، فصُدرت إلى عمان، ومنها إلى الصين والهند، وصُنعت منها مختلف المواد الثمينة(٠). ونعود إلى الزنوج والفيلة، فيذكر المسعودي أنهم كانوا يستخدمون جلودها فقط لصناعة الدَرَق القوية (٥)، إضافة إلى الانتفاع بلحومها (٥). وعموماً فقد أُعتبرت الفيلة «أشرف مراكب الملوك وأكثرها تصرفاً (٢) وتفاخراً بها(٥).

وللنمور الزنجية الأهمية ذاتها(٩)، فقد اشتهرت جلودها الحمراء(١٥) العظيمة الجودة الشديدة النعومة (١١١)، والسبيم في بربرا، حيث تكثر النمور بها، والتي وصفت بأنها من أحسن النمور، وجلودها أفضل الجلود، وصُدرت إلى مختلف الأنحاء لصناعة أحسن أنواع السروج(٢١٠)، واعتُبرت مدن كلوة ومومياسا وزنجبار من أنشط مراكز هذه التجارة (١٥٠).

<sup>(1)</sup> المسعودي، مروج، ح2، ص 6؛ البكري، المسالك، ح2، ص 188؛ القزويني، آثار البلاد، ص 23؛ الزهري، أبو عبد الله محمد، كتاب الجغرافية، تحقيق: تحمد حاج صادق، دمشق-1968، ص 122، ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص 101.

<sup>(2)</sup> الجاحظ، رسائل، كتاب البغال، ح2، ص 355.

<sup>(3)</sup> المسعودي، مروج، ح2، ص 6؛ البكري، المسالك، ح2، ص 188؛ القزويني، آثار البلاد، ص 23؛ القرماني، أخبار الدول، ح5، ص 167؛ الباكوي، تلخيص الآثار، ص 20.

<sup>(4)</sup> المسعودي، مروج، ح2، ص 6.

<sup>(5)</sup> المسعودي، مروج، ص 11 وص 15.

<sup>(6)</sup> القزويني، آثار البلاد، ص 23.

<sup>(7)</sup> الجاحظ، الحيوان، ح7، ص 182.

<sup>(8)</sup> الجاحظ، رسائل، كتاب البغال، ح2، ص 355.

<sup>(9)</sup> ابن الفقيه الهمدان، ختصر كتاب البلدان، ص 254.

<sup>(10)</sup> المسعودي، مروج، ح2، ص 4.

<sup>(11)</sup> الإدريسي، نزمة المُستاق، ص 31؛ البكري، المسالك والمهالك، ح2، ص 188؛ الجاحظ، التبصر بالتجارة، تحقيق: حسن حسنى عبد الوهاب، 1966، ص 30؛ السيراني، رحلة السيراني، ص 101.

<sup>(12)</sup> المسعودي، مروج، ح2، ص 4.

<sup>(13)</sup> يُنظر: الحميري، الروض المعطار، ص 552؛ ابن الوردي، خريدة العجائب، ص 49؛ Trimingham, The Arab Geographers, P. 131; Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 199.

ومن حيوانات بلاد الزنج التي مُحلت إلى الخلفاء والملوك(1) الزرافي (2)، وقد أهديت لبعض الخلفاء العباسيين(3)، واشتهرت بربرا خصوصاً بوجود الزرافي بكثرة بها(4). ومُحل من بلاد الزنج أيضاً الذبل(5) المأخوذ من ظهور السلاحف(6)، وهو أجوده(7)، واستعمالاته متعددة، فقد صُنع لغاصة اللؤلؤ ما يشبه المقراض يسدون به أنوفهم عند الغوص(8)، أو يضعون على وجوههم أقنعة من الذبل هذا كالمشاقيص يستعملونها في غوصهم (9). وأتخذت منه الأمشاط(10) والأساور(11) والخواتم ونُصب السكاكين من والأساور(11) أيضاً.

#### 9\_ المواد العطرية:

ولا بد من الإشارة إلى اشتهار بلاد الزنج بالمواد العطرية ذات النوعية الجيدة، والتي كانت مقصد التجار، كالعنبر (15) الذي وُجدت منه ببلاد الزنج أنواع عدة، أجودها ذو اللون الماثل

<sup>(1)</sup> البكرى، المسالك والمالك، ح2، ص 188.

<sup>(2)</sup> المسعودي، مروج، ح2، ص 4؛ الْقزويني، آثار البلاد، ص 23؛ الزهري، كتاب الجغرافية، ص 121؛ البكري، المسالك والمالك، ح2، ص 188.

<sup>(3)</sup> ابن الجوزي، المنظم، ح5، ص 138.

<sup>(4)</sup> الحموي، معجم، ح3، ص 46؛ الحموي، المشترك وضعاً، ص 93.

<sup>(5)</sup> الذبل: ظهر السلحفاة البرية أو جلدها. ابن منظور، لسان العرب، ح11، ص 256، مادة: ذبل.

<sup>(6)</sup> المسعودي، مروج، ح1، ص 148، ح2، ص 44 البكري، المسالك والمالك، ح2، ص 188؛ أما شيخ الربوة فيذكر أن ببحر الزنج حيواناً يسمى البستة، ظهره أسود موشى بصفرة، وهو الذيل. نخبة الدهر، ص 165.

<sup>(7)</sup> ابن خرداذبة، المسالك والمالك، ص 61.

<sup>(8)</sup> المسعودي، مروج، ح ا ، ص 148 ابن بطوطة، الرحلة، ح ا ، ص 220.

<sup>(9)</sup> القرماني، أخبار الدول، ح5، ص 155.

<sup>(10)</sup> المسعودي، مروج، ح آ، ص 148؛ ناصر خسرو، سفر نامة، ص 165.

<sup>(11)</sup> ابن منظور، لسان العرب، ح11، ص 256، مادة: ذبل.

<sup>(12)</sup> ناصر خسرو، سفر نامة، ص 103.

<sup>(13)</sup> ناصر خسرو، سفر نامة، ص 103.

<sup>(14)</sup> البيروني، في تحقيق ما للهند، ص 63].

<sup>(15)</sup> العنبر: تصفه مصادرنا بأنه شيء ينبت في قعر البحر، ثم تقتلعه الرياح الشديدة والأمواج القوية، فيطفو على سطح الماء، فيأخذه الناس، أو تأكله الحيتان، فتموت، فتُؤخذ ويُشق بطنها للحصول عليه. مراجعة: ابن البيطار، الجامع لمفردات الأدوية، ح3، ص 134؛ البعقوبي، المبلدان، ص 366 ـ 367؛ البكري، المسالك والمالك، ح1، ص 150؛ المحموبي، معجم، ح2، ص 169؛ العنفري، صبح الأعشى، ح2، ص 122 ـ 123؛ المسعودي، مروج، ح1، ص 150؛ ابن خرداذبة، المسالك، ص 161؛ الدميري، حياة الحيوان، ح1، ص 102.

للبياض<sup>(1)</sup>. وقد وُجد في عدة أماكن في الساحل، منها مقادشو<sup>(2)</sup>، ولامو<sup>(3)</sup>، وماليندي<sup>(4)</sup> وزنجبار<sup>(5)</sup>. وبعد أن يجمعه التجاريصدرونه إلى العديد من الأماكن<sup>(6)</sup>، كالعراق وفارس حيث يعرف عند العطارين فيها باسم الند<sup>(7)</sup> وعدن<sup>(8)</sup> ومكة<sup>(9)</sup> والهند والأندلس<sup>(10)</sup>. وقد شكل العنبر جزءاً مها جداً من تجارة الساحل الخارجية، حيث كان يباع بأسعار باهضة (11). من ناحية أخرى فقد صنع منه أهل الساحل «الغالية»، التي تعتبر من أفضل أنواع الطيب بعد مزجه بالمسك وبذور اللبان<sup>(12)</sup>، ثم انتقلت صناعة الغالية إلى العراق ومصر، ولاسيها للخلفاء وذوي الشأن<sup>(13)</sup>.

وثقل من الساحل أيضاً العود (11). ولقيمته العالية فقد كان من جملة الهدايا التي تُقدم للخلفاء وعلية القوم (15). كما كان للبخور والمر دور مهم في تجارة الساحل مع جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي لأهميتها الدينية والطبية (16). لذا حرص التجار العرب المسلمون على الحصول عليها، حيث تعتبر مقادشو وعموم ساحل بنادر أفضل مناطق الساحل الشرقي في

<sup>(1)</sup> اليعقوبي، البلدان، ص 366؛ أما المسعودي فيقول إن لونه أزرق، مروج، ح1، ص 150. ومن الأنواع الجيدة الأخرى: الأشهب، الأصفر وأردؤه الأسود. ابن البيطار، الجامع لمفردات الأدوية، ح2، ص 134؛ السيرافي، رحلة السيرافي، ص 103.

<sup>(2)</sup> الباكوي، تلخيص الآثار، ص 29.

<sup>(3)</sup> Devic, Le Pays Des zendjs, P. 74.

<sup>(4)</sup> الحموي، معجم، ح2، ص 53.

<sup>(5)</sup> Devic, Le Pays Des Zendjs, P. 80.

<sup>(6)</sup> اليعقوبي، البلدان، ص 367.

<sup>(7)</sup> الند: نُوع من العنبر يتميز بسهولته لأنه مستخرج من بطن الحوت تمييزاً له عن العنبر المستخرج من ظهر الحوت والذي يكون نقياً جداً. المسعودي، مروج، م1، ص 151.

<sup>(8)</sup> المسعودي، مروج، حآ، ص 151 البكري، المسالك، ح1، ص 105 السيراني، رحلة، ص 103.

<sup>(9)</sup> ابن جبير، الرحلة، ص 97.

<sup>(10)</sup> البكري، السالك، -1، ص 105.

<sup>(11)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 215.

<sup>(12)</sup> الجاحظ، رسائل: رسالة فخر السودان على البيضان، ح1، ص 202 وص 207.

<sup>(13)</sup> مراجعة: ابن بطوطة، الرحلة، ح1، ص 202؛ ابن الجَوزي، أبو الفرج عبد الرحمن، المنتظم، ط1، حيدر أباد الدكن ـ 1357، ح6، ص 72 ـ 73؛ ناصر خسرو، سفر نامة، ص 96 ـ 97؛ المقريزي، الخيطط، ح1، ص 264 ـ 266.

<sup>(14)</sup> الجاحظ، الحيوان، ح7، ص 135. مراجعة: القلقشندي، صبح الأعشى، ح2، ص 129.

<sup>(15)</sup> ابن الزبير، الذخائر والتحف، ص 42.

<sup>(16)</sup> Trimingham, Islam In East Africa, P. 2.

تجهيزهما<sup>(1)</sup>.

إضافة إلى ماسبق فقد وُجدت في الساحل مواد عطرية أخرى كالسوسن والزعفران والزنجبيل التي استُخدمت في صناعة مختلف أنواع العطور والأدهان ذات الرائحة الطيبة (2).

The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 183. باجي، مظاهر الحضارة اليمنية، مجلة آفاق عربية، ص 88. 183. إلى (2) Devic, Le Pays Des Zendjs, PP. 195, 199.

# الفصل الرابع

أثر الحضارة العربية الإسلامية في الساحل الإفريقي الشرقي

## أولاً - انتشار الإسلام في الساحل الإفريقي الشرقي وأثره:

شكل ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي موقفاً إنسانياً غاية في الأهمية، فقد كان لمبادئه العادلة وتطبيقاته السياسية والاجتهاعية الأثر الفعّال في انتشاره خلال فترة قياسية بين الأمم والشعوب التي انتشر بينها، إذ استطاع معتنقوه أن يوسعوا رقعة انتشاره، منهين بذلك السيطرة التعسفية للإمبراطورية الساسانية، إضافة إلى تحرير بعض المناطق العربية من الحكم البيزنطي. فالإسلام كنظام عالمي كان ينشد دائماً أن يحتضن البشرية جمعاء، وبقدرته الهائلة هذه استطاع أن يعيش وينمو وينتشر في جميع المجتمعات التي وصل إليها، فطورها وطور ثقافاتها بشكل عام. من جهة أخرى تأثرت الحضارة العربية الإسلامية بالخصائص المحلية لحضارات هذه المجتمعات، فنتج عن ذلك مزيج متجانس، يدل على المرونة التي عالج الإسلام بها الاختلافات في البيئات المحلية التي حلّ وراج فيها.

وقد استطاع العرب إقامة مدن زاهرة وتجارة نشطة على طول شواطئ المحيط الهندي، مسيطرين على حركة التجارة والملاحة فيه (1)، ولاسيا منذ مطلع القرن 7هـ/ 13م. حيث انتشروا في كل مكان فيه (2)، فأثروا في سكانه، وحولوهم إلى الإسلام. وبمجيء البرتغاليين إلى الساحل الإفريقي الشرقي في أواخر القرن 9هـ/ 15م «وجدوا العرب يشغلون المرافء كلها بمراكبهم الكثيرة، وقد جمعوا أحمالاً وافرة من الذهب يريدون نقلها إلى بلادهم (3)، وكانوا يعرفون معرفة جيدة كل مناطق الساحل، ابتداءً من مقادشو شهالاً حتى سفالة جنوباً (4)، بل إنهم كانوا يختارون مناطقهم وفق شروط معينة، كأن تكون ذات موقع جغرافي يجعلها تصلح كميناء يسهل الوصول إليه من سواحل جنوب الجزيرة العربية، ويعطيها قدرة على الاتصال

<sup>(1)</sup> ابن ماجد، ثلاث أزهار، ص 9.

<sup>(2)</sup> Kirby, East Africa, P. 11.

<sup>(3)</sup> نقولا، العرب والملاحة، ص 94.

<sup>(4)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, P. 223.

بالداخل كي يسهل عليهم جلب مختلف البضائع إليها منه. لذا اهتموا بحماية القوافل التجارية المتجهة إلى الداخل لضمان سلامتها ووصولها، وبعقد اتفاقيات تجارية مع الزعماء الأفارقة هناك(1) ضهاناً لاستمرار تجارتهم.

وقد شهد القرن 6هـ/ 12م انبثاق سبب جديد لتطوير المصالح العربية الإسلامية مع شرق إفريقية، يتمثل في الغزوات الصليبية، فقد حاول الصليبيون الهيمنة على شرق البحر المتوسط وغربه، وكانت هناك سوق تجارية تتوسع بسرعة وتمتد إلى أوربا الغربية، قائمة على تجارة العاج والذهب المستوردين من إفريقية الشرقية خاصة؛ ذلك أن عاج إفريقية الشرقية الطري ذا النوعية الجيدة كان صالحاً كل الصلاحية لفنون الحفر على العاج في العصور الوسطى، ولاسيها في القرن 7هـ/ 13م. أما الذهب فقد اهتم الأوربيون باستيراده، حيث ضُربت منه أول قطع عملة ذهبية في أوربا<sup>(2)</sup>.

وإذا ما أردنا أن نفهم طبيعة العلاقة التي نشأت بين العرب المسلمين الذين نشروا الإسلام والحضارة العربية الإسلامية في الساحل وبين مجتمع الساحل كله لابد لنا أن نعرف أن الإسلام كان دائم هو العنصر المتهاسك والحيوي الذي يستطيع التأثير على بنية المجتمع الذي يحل فيه بشكل مباشر. وإن ثقافة هذا المجتمع أياً كان قد أثرت بشكل ما عليه أيضاً، وهذا ما كان واضحاً في مجتمع الساحل الإفريقي الشرقي، فالعلاقة التي ربطت بين المهاجرين العرب المسلمين والبانتو الزنوج سكان الساحل كانت قوية، اتسمت بالتأثير المتبادل في كلا الطرفين.

فقد تغلب الإسلام، كدين وطريقة حياة ونظام، على الحياة القديمة في مجتمع الساحل، إلا أن العادات والتقاليد التي كانت سائدة في هذا المجتمع قبل انتشار الإسلام فيه جعلت النظم الحياتية الإسلامية تختلف عما في بلاد العرب، وبما لا يمس مبادئ الإسلام الأساسية. فمن الإسلام انبعثت مفاهيم جديدة نحو الحياة والمجتمع أدت إلى خلق مجتمع الساحل الجديد.

<sup>(1)</sup> قاسم، العلاقات العربية الإفريقية، ص15.

<sup>(2)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 112.

ففي بداية الأمر بقي الإسلام محتفظاً بطابعه الذي كان عليه في الجزيرة العربية، لكنه بمرور الوقت، وبكثرة التزاوج مع سكان الساحل الأصليين تأثرت النظم الحياتية الإسلامية ببعض العادات الإفريقية. علماً بأن ما أخذه كان انتقائياً ومنسجاً مع المسلمات الأساسية للعقيدة الإسلامية، أما العادات التي لم تنسجم كلياً مع مبادئ الإسلام وكانت متأصلة في المجتمع الإفريقي وذات نفع له فقد جوز لها أن تبقى جنباً إلى جنب مع النظام الإسلامي القائم في الساحل. وقد طبقت هذه المفاهيم على طول الساحل، امتداداً من باجون Bajun في ساحل بنادر، حتى موزمييق وجزر القمر (۱).

ومن الواضح أن العرب المهاجرين إلى الساحل نشروا دينهم بطريقة سلمية، دون المساس بالمشاعر الوطنية المتأصلة في بنية المجتمع الساحلي. ومن هنا فإنهم نجحوا تماماً في تعزيز الثقافة والحضارة العربية كلها في هذا المجتمع، إضافة إلى ما كان لاندماجهم التدريجي مع السكان الأصليين وتزاوجهم (2) من أثر كبير في شيوع أنهاط جديدة من الحضارة تميزت بها منطقة الساحل الإفريقي الشرقي، ففي كل مكان كيف الإسلام نفسه مع الثقافة والبيئة الاجتهاعية التي حل فيها، مما أدى إلى ظهور أنهاط جديدة، كها هو الحال في الساحل، حيث ظهر الجنس واللغة والثقافة السواحيلية (3).

وقد أدى تدفق الهجرات العربية الإسلامية إلى الساحل الإفريقي الشرقي واستقرارها فيه بشكل دائم إلى ظهور تغيرات واسعة في أوضاعه السياسية والاجتهاعية والاقتصادية، فقد حملت هذه الهجرات معها الإسلام كدين ونظام، واستطاعت أن تؤسس مدناً ومراكز إسلامية مهمة على طول الساحل<sup>(4)</sup>. إن اعتناق الإسلام أدى «إلى إعطاء طابع إسلامي قوي للطقوس الحياتية الأساسية التي يتميز بها عجرى حياة الفرد من المهد إلى اللحد» (5)، فقد تركت الشريعة

<sup>(1)</sup> Trimingham, Islam In East Africa, P. 66.

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 72.

<sup>(3)</sup> شاخت وبوزورث، تراث الإسلام، القسم الأول، ص 162.

<sup>(4)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص 5.

<sup>(5)</sup> شاخت وبوزورث، تراث الإسلام، القسم الأول، ص 163.

الإسلامية مثلاً أثرها الكبير على حياة الأسرة الإفريقية، من حيث عادات الزواج والإرث ودفع الدية وغيرها. وإن كانت هناك بعض التشريعات التي عدلت في ضوء النظم الاجتماعية التي كانت سائدة في مجتمع الساحل قبل انتشار الإسلام، فقد طبقت الشريعة الإسلامية في أمور الإرث مثلاً، ولكن بها لا يتعارض مع ما كان سائداً في مجتمع الساحل من أنهاط تقليدية تتعلق بحقوق الملكية (1).

وكها قلنا سابقاً، فقد انتشر الإسلام في شرق إفريقية، بطريقة سلمية تماماً، حيث لعبت التجارة دوراً فعالاً ومؤثراً جداً في عملية نشر الإسلام في الشاطئ الإفريقي، بل في المناطق المتاخمة له أيضاً. فمنذ القرن 2هـ/ 8م، أصبح المحيط الهندي بجالاً تجارياً للمسلمين، وأخذ العديد من سكان وتجار الساحل وجزره يتقبلون بالتدريج الدين الإسلامي، وينضوون تحت رايته (2). وكان نجاح التجار المسلمين في أعهالهم التجارية قد مهد الطريق لانتشار الإسلام في كثير من مناطق الساحل، وبالتالي ساعد على تأسيس دول إسلامية عديدة على أنقاض الدول الوثنية الإفريقية (3). فالتاجر المسلم سواء أكان عربياً أم من الأفارقة المسلمين أنفسهم كان «يجمع بين نشر الدعوة وبيع سلعته. وإن مهنته وحدها لتصله صلة وثيقة مباشرة بأولئك الذين يريد أن يحولهم إلى الإسلام، وتنفي عنه ما يحتمل أن يتهم به من دوافع شريرة. وإذا ما دخل هذا الرجل قرية فسرعان ما يلفت الأنظار بكثرة وضوئه وانتظام أوقات الصلاة والعبادة.. وإن ما يتحلى به من سمو عقلي وخلقي ليفرض احترامه والثقة به على الأهالي الوثنين» (4).

تميز التجار المسلمون الأوائل بحماسة شديدة في نشر دينهم، وكان لهم تأثيرهم القوي على المجتمعات التي يمرون بها سعياً وراء تجارتهم، فقد تمتعوا بمركز اجتماعي مرموق، كها الشتهروا بصدقهم وأمانتهم (5)، وكانت ديانتهم تثير انتباه الوثنيين الذين يمرون بهم، كها أن

<sup>(1)</sup> شاخت وبوزورث، تراث الإسلام، القسم الأول، ص 164.

<sup>(2)</sup> Davidson, The Growth of African Civilization, P. 89.

<sup>(3)</sup> أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، القسم الأول، ص 390.

<sup>(4)</sup> أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، القسم الأول، ص 391.

<sup>(5)</sup> سوسة، أحمد، الشريف الإدريسي في الجغرافية العربية، الباب الأول، ص 106.

معارفهم الدينية الواسعة واتصالاتهم التجارية أضفت عليهم مكانة خاصة في قلوب السكان المحلين. وقد استفاد زعاء القبائل منهم في عدة أمور، منها تحصيل الضرائب، وضمهم إلى صفوف الحرس حيث أثبتوا جدارتهم، مستعينين بخبرتهم وثقافتهم في مختلف الأعمال التي استخدموا بها(۱). وكان الترحيب والاحترام هو أول ما يجده التاجر المسلم الذي يتنقل سعياً وراء تجارته أولاً، وبالتالي لنشر الإسلام بين الأقوام التي يحل بينها. فالتجارة بالنسبة إليه ليست هي كل شيء، بل كانت الوسيلة التي يحقق بها هدفه، إذ اتسمت أقواله وتصرفاته تجاه الآخرين بالصدق والإخلاص المنبعثين من نفسه حيال مهمته الكبرى، وهي نشر الإسلام بين هؤلاء الأقوام، فكان رجلاً صالحاً يقرأ القرآن، ويؤدي فروضه الدينية، متواضعاً ومحباً للآخرين (2).

كها لعب الحجاج المسلمون الأفارقة دوراً كبيراً في نشر الإسلام بعد عودتهم إلى بلادهم من الحج، فالحاج يكون ممتلئاً حماسة وإيهاناً، فيكرس كل جهوده لنشر عقيدته، متنقلاً في سبيل ذلك من مكان إلى آخر، كها قام طالب العلم بالدور نفسه. وقد قوبل هؤلاء بالتكريم، وحازوا أوفى نصيب من التقدير، حيث «بلغ من إجلال الناس لأشخاص هؤلاء المعلمين أنه لا يتعرض لهم أحد حين يجوسون خلال إمارات لا يعادى بعضها بعضاً فحسب، بل يتقاتلون في حرب فعلية، ويبجلهم الناس مثل هذا التبجيل، لا في المناطق المسلمة وحدها، بل في القرى الوثنية التي يؤسسون فيها مدارسهم، حيث يحترمهم الناس باعتبارهم معلمي أبنائهم، ويعتبرونهم واسطة بينهم وبين الله، سواء في الحصول على حاجاتهم، أو في درء المصائب وصرفها عنهم» (٥٠).

ويمكننا القول إنه إذا كان الإسلام قد انتشر بفعل التجارة، وإن مكانة التجار المسلمين الكبيرة في قلوب الأهلين قد عززته، فإن التزاوج مع الأهلين قد منحهُ الديمومة؛ فعندما يمر التاجر بمنطقة ما، وتفرض عليه أعماله التجارية أن يبقى بها فترة طويلة نسبياً، فإنه يحاول أن يتزوج، وقد يستقر هناك، وعندها يأخذ الإسلام بالانتشار والرسوخ التدريجي. وهذه الحقيقة

<sup>(1)</sup> شاخت وبوزورث، تراث الإسلام، القسم الأول، ص 166 - 167.

<sup>(2)</sup> Brady, Commerce And Conquest, P. 32.

<sup>(3)</sup> أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، الباب الأول، ص 392.

بدأت تتأكد تدريجياً منذ القرن الأول الهجري (7م) حينها بدأت أولى الهجرات العربية الإسلامية إلى الساحل، فاستقروا هناك، وتزوجوا نساء من أهل المنطقة، واضعين بذلك الأساس للشعب السواحيلي ولنمو الحضارة السواحيلية (١٠).

ولابد لنا من القول إن خلو الإسلام من أي نزعة عنصرية، أو تمييز طبقي، أو حواجز لونية مشينة، كان أهم عامل ساعد على انتشاره بين سكان الساحل الإفريقي الشرقي<sup>(2)</sup>. فجميع المسلمين أخوة لا فارق بينهم في الجنس أو اللون أو المركز الاجتهاعي<sup>(3)</sup>، لذلك عومل الزنوج المسلمون من قبل المسلمين القادمين إلى الساحل معاملة خالية من التعصب العنصري، ومن هنا فإن انتشار الإسلام في إفريقية بشكل عام جاء نتيجة منطقية لعدم وجود أي إحساس باحتقار السود. والحقيقة أن الإسلام كدين لم يعامل الأسود على أنه من طبقة أدنى من الآخرين<sup>(4)</sup>، بل كان متساوياً في الحقوق والواجبات مع جميع المسلمين، استناداً إلى ما نص عليه القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كقوله (صلى الله عليه وسلم): "بعثت إلى الأحمر والأسود» وقد سار الصحابة على هدى هذه المبادئ نفسها. كما كانوا يقسمون الأموال التي تردهم في وقد سار الصحابة على هدى هذه المبادئ نفسها. كما كانوا يقسمون الأموال التي تردهم في الناس - كما فعل الخليفة أبو بكر الصديق - "بين الأحمر والأسود، والحر والعبد، ديناراً لكل إنسان» في إضافة إلى كل ذلك فقد وجد الزنوج الداعي المسلم يعيش بينهم، ويتزوج منهم، ويعاملهم وفق مبادئ الإسلام القائمة على المؤاخاة والمساواة، مما دفع الزنوج إلى الإقبال على اعتناق الإسلام (<sup>7)</sup>.

<sup>(1)</sup> Fitzgeral, orita. Ibudan, P. 98. ومن الجدير بالذكر أن العديد من أولاد الصحابة هاجروا إلى نختلف مناطق شرق إفريقية، واستقروا هناك. مراجعة: ابن طباطبا، منتقلة الطالبية، تحقيق: محمد مهدي الخرسان، النجف ـ 1968، ط1، ص 120 ولابد من أنهم باستقرارهم هذا نشروا الإسلام بين سكان المناطق التي استقروا بها، ومن المحتمل أنهم تزوجوا بنسائها المحليات، بل إن بعض العوائل السواحيلية مازالت تدّعي النسب العلوي.

<sup>(2)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص 6.

<sup>(3)</sup> مراجعة: ابن هشام، السيرة، ج4، ص 275.

<sup>(4)</sup> أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، الباب الأول، ص 394.

<sup>(5)</sup> الجاحظ، رسالة فخر السودان، ج1، ص 210.

<sup>(6)</sup> اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص 91.

 <sup>(7)</sup> حسن، انتشار الإسلام والعروبة، ص 36. والملاحظ أن الروايات المحلية تدعي أن شخصاً يدعى حمزة بن عبد الملك أو جعفر بن عبد الملك، هو الذي نقل الشريعة الإسلامية إلى الساحل الشرقي، وخاصة في فازا faza التي عاش فيها. مراجعة: =

إن التزاوج المستمريين العرب والإفريقيات، وما نتج عنه من نشوء جيل يحمل الدم العربي والزنجي معاً، كانت له المكانة المرموقة في المجتمع الساحلي، يجعل من الصعب تحديد ما هو عربي إسلامي ضرف، وما هو عربي إسلامي مختلط. ولا شك في أن لعملية التفاعل هذه ميزة حضارية مهمة جداً، ذلك أنها ساعدت وبشكل مؤثر على نشر كثير من معالم الحضارة العربية الإسلامية وخاصة نظمها الاجتاعية بسهولة بين السكان الأصليين، سواء الذين أسلموا أم الذين بقوا على ديانتهم الوثنية، ذلك أن الجيل الجديد الذي نشأ عن التزاوج المتبادل بين العرب المسلمين والأفارقة أخذ يستند على تأييد العنصرين العربي المتمثل بالاستقرار العربي في الساحل من المنطقة العربية، والإفريقي المتمثل في الأفارقة سكان الساحل، وكذلك القبائل التي سكنت المناطق الداخلية المتاخمة للساحل (11. وجدير بالذكر أن المسلمين الأوائل من سكان الساحل الأصليين كانوا من البانتو (20)، ومنذ منتصف القرن 5ه/ 11م، حدث تغير مهم وجديد في معظم مدن الساحل، ذلك هو ظهور طبقة حاكمة جديدة نشأت عن التزاوج الذي تم بين العرب المسلمين المهاجرين والأهلين، عرفت بأصلها العربي المسلم، استطاعت تولي الحكم معظم مناطق الساحل. ومعني هذا زوال الطبقة الحاكمة القديمة، وحلول طبقة جديدة من المحام المسلمين الذين اعتبروا الإسلام أساساً لدولتهم، كدين ونظام، وكرابطة مهمة تربطهم بالدولة الإسلامية عبر المحيط الهندي (3).

وما إن حل القرن 7هـ/ 13م حتى كان الساحل بأجمعه مسلمًا فقد كثرت وانتشرت المساجد والجوامع في مختلف مناطقه، إضافة إلى وجود القبور ذات الطراز الإسلامي. وكان

<sup>= .</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 6; Ingrams, Zanzibar, P. 77. ولا نعرف من هو حزة أو جعفر هذا، ولماذا اعتبرته الروايات المحلية أول من نشر الإسلام في الساحل. ومن الطريف أن نذكر هنا قصة أحد العبيد الزنوج الذي أساء معاملة سيده، لكن هذا أعتقه، ثم شاءت المصادفة أن يرحل السيد إلى إحدى مناطق بلاد الزنج ليجد عبده المعتق قد أصبح ملكها، فاستقدمه واحترمه غاية الاحترام، وأكرمه بها يستحق. الظاهري، زبدة، كشف المالك، ص 37. وعلى الرغم من المبالغة الواضحة في هذه الرواية إلا أنها تؤكد لنا نظرة الإسلام المسمحة للزنوج، واحترامه لهم وحضه على حسن معاملتهم.
(1) عبد الرسول، دراسات في الهجرات، ص 264.

<sup>(2)</sup> Fitzgerald, Orita. Ibadans, P. 100.

<sup>(3)</sup> Trimingham, The Arab Geographers, P. 12.

<sup>(4)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 100.

لكل مدينة من مدن الساحل حاكمها المستقل، بل إن بعض هذه المدن أصبح معقلاً للثقافة والحضارة الإسلامية، إضافة إلى مركزها التجاري القوي كمقادشو مثلاً، التي وصفت به «مدينة الإسلام المشهورة في ذلك الصقع، والمترددة الذكر على السن المسافرين»(١)، أما سكان المناطق الداخلية فقد بقي معظمهم على ديانته القديمة(١).

وكان الزنوج يحترمون العرب ويهابونهم مهابة عظيمة، فمتى ما شاهدوا عربياً سواء كان تاجراً أم مسافراً عظموا شأنه واحترموه غاية الاحترام، واعتقادهم هذا متأت من كون هذا العربي هو من بلاد التمر؛ لجلالة التمر وأهميته عندهم (3)، على حد قول الجغرافيين العرب. كما أن العديد من الأفارقة تسموا بأسهاء أسر عربية، وذلك طلباً للحصول على منزلة اجتهاعية أعلى، أو لتعزيز مراكزهم التي حصلوا عليها (4). وما إن انتهى القرن 4هـ/ 10م حتى أصبحت عياة وحضارة مدن الساحل عموماً عربية (5). ومنذ القرن 5هـ/ 11م وحتى نهاية القرن 9هـ/ 15م وصلت مدن الساحل هذه إلى مستوى عال من المدنية المادية؛ فقد نمت مؤسساتها السياسية والإدارية، وازدهرت تجارتها، وازداد رخاؤها، وعاش سكانها حياة متمدنة مترفة (6).

ورغم دخول الإسلام إلى الساحل فقد بقيت فيه بعض العادات والتقاليد التي لا تتنافى وطبيعة الدين الجديد، ومن المحتمل أن مجتمعاً كهذا ساد في بداية الأمر، عندما كان التأثير الإسلامي مازال يشق طريقه ويحاول تثبيت أركانه وأسسه في مجتمع الساحل، ومن المحتمل أيضاً أن هذه العادات والتقاليد زالت بمرور الزمن حينها أصبحت أسس الحياة العربية

<sup>(1)</sup> ابن سعيد، الجغرافيا، ص 82، 213.

<sup>(2)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3. P. 207.

<sup>(3)</sup> المسعودي، أخبار الزمان، ص 41؛ الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 31؛ السيرافي، رحلة السيرافي، ص 101. أما الحميري فيقول إن موقفهم هذا نابع من احترامهم لأهل اليمن، الروض المعطار، ص 74. ربيا لقدم العلاقة التي قامت بين اليمن والساحل، وكثرة الوافدين من اليمن إليه، بحيث تكونت هذه المنزلة العظيمة للعرب في نفوس الزنوج. مراجعة: Brady, Commerce And وهذا وحده ليس سبب الاحترام، بل إن احترامهم هذا نابع من مكانة العرب في نفوسهم وإجلالهم لهم.

<sup>(4)</sup> Lin - Hart, The Medicine Man, P. 115.

<sup>(5)</sup> Coupland, East Africa, P. 25.

<sup>(6)</sup> Ibid, P. 39.

## الإسلامية هي السائدة في مجتمع الساحل.

وإضافة إلى اللغة المحلية فقد تكلم سكان الساحل اللغة العربية (١)، والتي من المحتمل أن تكون اللغة الرسمية لجميع مدن الساحل الإسلامية؛ فقد استخدم سلطان ماليندي لغة عربية في مراسلاته مع ملك البرتغال، إلا أن الألقاب وحركات الكلمات المستخدمة في حوليات كلوة تدفعنا إلى الافتراض بشيوع استخدام كلمات ومصطلحات مشتقة من اللغة السواحيلية (١).

وكما تأثر مجتمع الساحل بديانة وحضارة المهاجرين العرب المسلمين، فقد تأثر المجتمع العربي الإسلامي ببعض العادات الإفريقية الأصل، والتي شاعت منذ فترات مبكرة من صدر الإسلام، كعادة صنع النعش الذي هو أستر وأصون للنساء (3)، والذي صنع لأول مرة لبعض أهل النبي الكريم (4). كذلك صناعة «الغالية» التي هي أفضل أنواع العطور، وصناعة تجليد الكتب (5)، كما شاع استعمال بعض الكلمات ذات الأصل الإفريقي البانتوى التي انتقلت من بلاد الزنج إلى المنطقة العربية (6).

# ثانياً \_ السواحيليون ولغتهم:

يشير مصطلح سواحيلي إلى الجنس الخليط المتكون من الأفارقة والعرب الذين عاشوا على ساحل إفريقية الشرقي والجزر المتاخمة له، وبعضهم من يستخدم هذا المصطلح للدلالة على كل أفارقة الساحل الإفريقي الذين يتكلمون باللغة السواحيلية إما على أساس كونها اللغة الأم

<sup>(1)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, PP. 16 – 17; Freeman – Grenville, The East African Cost, P. 121.

<sup>(2)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1. P. 116.

<sup>(3)</sup> الجاحظ، رسائل، رسالة فخر السودان، ج1، ص 202.

<sup>(4)</sup> يقول الطبري إن أول من عمل لها النعش هي فاطمة الزهراء (رضي الله عنها)، عملته لها أسهاء بنت عميس بعد أن رأته يصنع في الحبشة. المنتخب من كتاب ذيل المذيل، ص 91. بينها يذكر ابن رسته أنه صنع لأول مرة لزينب بنت جحش زوج الرسول (صل الله عليه وسلم) عملته لها أسهاء بنت عميس بعد أن رأت الأحباش يصنعون نعوشاً لموتاهم، الأعلاق النفيسة، ص 192.

<sup>(5)</sup> الجاحظ، رسائل، رسالة فخر السودان، ج1، ص 202.

<sup>(6)</sup> السالمي، تحفة الأعيان، ج 1، ص 361.

للسواحيليين، وإما لأنها اكتسبت عن طريق الحياة اليومية(1).

ومن المؤكد أن كلمة سواحيلي مشتقة من الكلمة العربية: السواحل، وهي مرادفة للشعب الذي يسكن الساحل<sup>(2)</sup>. ومنذ الأزمنة القديمة استعمل الكتاب العرب هذه التسمية للدلالة على الساحل الإفريقي الشرقي<sup>(3)</sup>، وإن كنا لا نعرف متى أطلقت أول مرة على الزنوج<sup>(4)</sup>. ويبدو أن موطن السواحيليين الرئيس هو الجزء الساحلي المؤلف من أرخبيل لامو والبر الرئيس وجزر زنجبار وبمبا ومافيا<sup>(5)</sup>.

نشأ الجنس السواحيلي في وقت مبكر يعود إلى القرن الأول الميلادي، وربها قبل هذا التاريخ أيضاً، فمنذ ذلك الوقت كانت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والساحل الإفريقي قوية، وكان التجار والبحارة العرب يقدمون إلى الشاطئ الإفريقي لبيع بضاعتهم. وبها أن هذه العملية كانت تستغرق وقتاً طويلاً فقد كانوا يستقرون بصورة دائمة أو وقتية في عدة أماكن من الساحل أو الجزر القريبة منه، متزاوجين بسكانه (6) من البانتو. إن الشعب المزيج الذي نتج عن هذا التزاوج المستمر بين العرب بالدرجة الأولى، وغيرهم من المسلمين بالدرجة الثانية، وبين البانتو، هو الشعب السواحيلي (7)، والذي تعود أصوله الجنسية كها ذكرنا إلى ما قبل الميلاد. إن خاصية هذا الشعب المجينة أدت إلى توحيد لغته وثقافته على امتداد شريط طويل من الساحل (8).

<sup>(1)</sup> فرنر، أليس، مادة: زنجبار، السكان السواحيليون، دائسرة المعارف الإسلامية ج01، ص 0429 Prins, The Swahili Speaking People, PP. 11 - 12.

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 12.

<sup>(3)</sup> مراجعة: ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 199، الذي يذكر أنه غادر مقادشو قاصداً كلوة من بلاد السواحل.

<sup>(4)</sup> فرنر، زنجبار، دائرة المعارف الإسلامية، ح10، ص 429.

<sup>(5)</sup> حسن، انتشار الإسلام والعروبة، ص 140؛ .12 Prins, The Swahili, P. 12.

<sup>(6)</sup> فرنر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: زنجبار، ح10، ص 429. دافدسن، إفريقية تحت أضواء جديدة، ص460 History of East Africa, P. 48; Gray, History of Zanzibar, P. 11; posnansky, prelude To East African History, P. 110; Davidson, The Growth of African Civilization, P. 97; Murphy, History of African civilization, P. 229.

<sup>(7)</sup> Murphy, History of African Civilization, P. 229.

<sup>(8)</sup> Ibid, P. 229.

هنا يجب التفرقة بين استخدام كلمة (سواحيلي) للدلالة على جنس معين، وبين استخدامها للدلالة على لغة أو ثقافة معينة، فبالمعنى الأول يُقسم السواحيليون إلى قسمين:

السواحيليون الشاليون الذين يدّعون الأصل العربي بالانتساب إلى زيد بن علي
 (رضى الله عنهما)، وهم يفخرون بهذا النسب.

2 ـ السواحيليون الجنوبيون الذين يدّعون الانتساب إلى هجرة الأخوة الستة من الخليج العربي(١٠).

وعموماً اعتبر معظم السواحيليين أنفسهم عرباً، واستطاعوا الإسهام في قيادة الحياة السياسية في الساحل. إن أنهاط حياتهم هذه بسبب كونها إسلامية تدين بالفضل للعرب المستقرين في الساحل، جعلتها تختلف عن الأنهاط السائدة عند سكان الداخل، ونستطيع أن نسميها حضارة عربية إسلامية \_إفريقية (2).

إن كلمة مواأرابو mwarabu باللغة السواحيلية تعني: العربي، إلا أنها لم تكن تطلق على كل المهاجرين العرب. فالذين قدموا من جنوب الجزيرة العربية سموا: واشحري المعروب مأخوذة حين أن القادمين من عهان كانوا يسمّون وامانغا wamanga<sup>(1)</sup>. إن كلمة واشحري مأخوذة من اسم بلاد الشحر في جنوب الجزيرة العربية (4). ونلاحظ من جهة أخرى أن كلمة مواأرابو أطلقت فقط على العرب الذين استقروا في الساحل منذ مدة طويلة جداً، وتبنوا تقاليده، وأصحبت السواحيلية لغتهم (5). لقد أسهم هؤلاء إلى حد بعيد في حضارة الساحل، وتبنوا كثيراً من معايير السلوك التي لم تكن معروفة لديهم في الجزيرة العربية. فعرب كلوة كسواني

<sup>(1)</sup> العقاد، زنجبار، ص ٤١٤ حراز، إفريقية الشرقية، ص 7.

<sup>(2)</sup> العقاد، زنجبار، ص 12؛ قاسم، العلاقات العربية الإفريقية، ص 23؛ حراز، إفريقية الشرقية، ص 7. مراجعة: بولم، الحضارات الإفريقية، ص 131؛ 131 Kirkman, The Arab City of Gede, P. 77.

<sup>(3)</sup> إن مقطع wa يدل بالسواحيلية على الجمع. مراجعة: .97 - 96 - 97 Murphy, History of African Civilization, PP. 96 ولعل وامانغا هي تحريف للفظة: ماجن.

<sup>(4)</sup> Lin - Hart, The Medicine Man, PP. 13 - 14.

<sup>(5)</sup> Ibid, P. 14.

مثلاً يعتقدون أن من غير المناسب التزوج بابنة الخالة؛ لاعتقادهم بأن الخالة هي بمثابة الأم، في حين أن الشريعة الإسلامية، أباحت مثل هذا الزواج(١).

إن اندماج المهاجرين العرب في مجتمع الساحل الإفريقي ساعد عليه كثيراً استعدادهم للزواج من الإفريقيات، حيث أزال مثل هذا التزاوج كثيراً من الفروق الطبقية (2)، بل إن السواحيليين اقتبسوا كثيراً من العادات العربية الاجتهاعية، إضافة إلى العادات والتقاليد الإفريقية (3).

ومع أن السواحيليين كانوا نتاج تزاوج العرب بالبانتو \_ بالدرجة الأولى \_ فإن ملامحهم وصفاتهم الجسمانية تعدلت كثيراً نتيجة لامتزاجهم بالدماء العربية الإسلامية عموماً (٥٠). وبمضي الوقت أخذ هذا الجنس يكتسب مزيداً من العادات الإفريقية، وأصبحت المدن العربية في الساحل تجمع في أنظمتها وأنهاط حياتها بين الأنهاط العربية الإسلامية والإفريقية الأصلية (٥٠).

لقد امتصت الحضارة السواحيلية كثيراً من أصول الحضارة العربية الإسلامية؛ ذلك أن الساحل الشرقي يكون جزءاً من الحضارة العربية الإسلامية الواسعة الانتشار. إن مدن الساحل الشرقي إسلامية بالدرجة الأولى، وتعتمد التجارة أسلوباً لحياتها، وأساس حضارتها هو من جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي. إلا أنه لا يمكن القول إنهم كانوا عرباً أقحاحاً، ولابد من أن أعداد المهاجرين العرب المستقرين في الساحل كانت أقل من أعداد السكان الأصلين. ومن المحتمل جداً أن أعداد النساء العربيات المهاجرات كانت قليلة أصلاً، لذا كان من الطبيعي أن يتجه الرجال العرب المسلمون إلى التزاوج بالإفريقيات، أو من النساء ذوات الدم المختلط، وسرعان ما اندمج الأبناء في المجتمع الساحلي<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> Lin - Hart, The Medicine, P. 14.

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 14.

<sup>(3)</sup> قاسم، العلاقات العربية الإفريقية، ص 22.

<sup>(4)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص 7.

<sup>(5)</sup> قاسم، العلاقات العربية الإفريقية، ص 22.

<sup>(6)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 218.

وكما ظهر الشعب السواحيلي كنتاج لتزاوج العرب المسلمين المستقرين في الساحل الإفريقي الشرقي مع سكان الساحل الأصليين من البانتو، فقد ظهرت اللغة السواحيلية أيضاً. ومع أنها مرتبطة بظهور الجنس السواحيلي، إلّا أنها تشكل مفهوماً ثقافياً وليس جنسياً، وهي تنتشر بالدرجة الأولى في كينيا حالياً، وإلى حد قليل في الصومال وتنزانيا وموزمبيق وبعض الجزر المجاورة (11)، بل إن بعضهم يعتبرها لغة الشرق الإفريقي من كينيا حتى موزمبيق (2). ولم يقتصر استخدامها كلغة حديث بين سكان الساحل (3) في هذه المناطق فحسب، بل كانت أداة تفاهم بين القبائل ذات اللهجات المختلفة، لذلك انتشرت في بعض مناطق إفريقية الداخلية، وامتدت لتصل إلى مناطق ساحلية بعيدة (4). وعلى الرغم من أن معظم سكان الساحل عرفوا اللغة العربية وتكلموا بها، فإنهم استخدموا أيضاً إلى جانبها اللغة السواحيلية التي اكتسبت لهجات مختلفة بحسب المناطق التي وجدت فيها (5).

ومنذ نشأة اللغة السواحيلية استخدمت الحروف العربية (٥)، وتتميز مفرداتها الإفريقية بسهولة تركيبها، كما تتميز بكثرة المفردات العربية فيها أكثر من أية لغة أخرى (٢)، حيث يقدر عددها من الربع إلى النصف(٥)، وخاصة الألفاظ المستعملة في الشؤون التجارية والفنية (٥)،

<sup>(1)</sup> سلوم، داود، الألفاظ المستعارة من العربية في اللغة السواحيلية، مستلة من مجلة كلية الآداب العدد 19، 1976، ص 2.

<sup>(2)</sup> بولم، الحضارات الإفريقية، ص 131.

<sup>(3)</sup> لوريمر، دليل الخليج، ج5، ص 63، 25.

<sup>(4)</sup> العقاد، زنجبار، ص 12.

Davidson, The Growth of African Civilization, P. 97; Oliver and Mathew, History of East :مراجعة (5) Africa, Vol. 1, P. 117; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 187.

<sup>(6)</sup> سلوم، الألفاظ المستعارة، ص 2؛ العقاد، زنجبار، ص 13.

The Cambridge History of :431 ص 13؛ مراجعة: فرنر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: زنجبار، ص 13؛ مراجعة: فرنر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: زنجبار، ص 13؛ Africa, Vol. 3, P. 187; Hollingsworth, Ashort History, P. 7.

<sup>(8)</sup> العقاد، زنجبار، ص 13. وهناك مَن يجعل نسبة الكلمات العربية المستخدمة في السواحيلية هي التلث. Ayany, العاصر، Ahistory of Zanzibar, P. 6 وهناك من الباحثين مَن يجعل نسبتها تصل إلى %65. مؤمن، قسمات العالم الإسلامي المعاصر، ص 434.

<sup>(9)</sup> العقاد، زنجبار، ص 13.

والكلمات الدينية والفقهية (١) وأسماء السفن والأواني الخزفية (١)، أما الألفاظ الخاصة بالزراعة مثلاً فهي بانتوية الأصل (١).

ومن المؤكد أنه كان للبحارة العرب من الخليج العربي وبخاصة العمانيين دور بارز في نقل كثير من المفردات العربية إلى الساحل، بل إن الألفاظ المستعملة في اللغة السواحيلية هي في أصلها مأخوذة «من ألفاظ سواحل اليمن وقبائلها المنعزلة» (4). لذا نستطيع الافتراض أن العرب من سواحل الجزيرة العربية ابتداءً من البصرة إلى اليمن حملوا معهم كثيراً من كلماتهم العربية، بل إن كثيراً من هذه الكلمات كانت قد استخدمت في جنوب العراق، كألفاظ الملاحة مثلاً (5).

ومن الغريب والجميل في الوقت نفسه أن أغلب ما استعارته اللغة السواحيلية من الكلمات العربية، بقي مستعملاً فيها إلى الآن، بينها زال أو قل استعمالها اليومي في المجتمع العربي الإسلامي، ولاسيها في الفترات المتأخرة، ومن هذه الكلمات: مسواك Mswaki، عزّر Azir، عُشر Ushuru، قرطاس Karatashi، وغيرها كثير<sup>(6)</sup>.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن السواحيليين قرنوا الحضارة بالعرب، بل جعلوا التحضر يشتق من اسمهم «فإذا ما أرادوا أن يقولوا: قد تحضر الإنسان، قالوا في لغتهم Staaribika؛ أي استعرب، وأسموا الحضارة في لغتهم ustaarabu أي استعراب، واللفظ مشتق من استعرب؛ أي أصبح عربياً، أو كما هو مدلوله في لغتهم: أصبح متحضراً (٢)». ومع شيوع اللغة السواحيلية فقد بقيت اللغة العربية مستخدمة بكثرة كلغة معروفة عند الأهالي، حيث كُتبت بها كثير من

<sup>(1)</sup> فرنر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: زنجبار، ص 432.

<sup>(2)</sup> قاسم، العلاقات العربية الإفريقية، ص 24.

<sup>(3)</sup> العقاد، زنجبار، ص 13.

<sup>(4)</sup> سلوم، الألفاظ المستعارة من العربية، ص 12.

<sup>(5)</sup> سلوم، الألفاظ المستعارة من العربية، ص 12.

<sup>(6)</sup> سلوم، الألفاظ المستعارة من العربية، ص 7.

<sup>(7)</sup> سلوم، الألفاظ المستعارة من العربية، ص 12.

التواريخ المحلية والرسائل الرسمية (1)، والسيها في كلوة وزنجبار ومومباسا (2). ولعل استخدام اللغة السواحيلية مكن العرب المهاجرين من سرعة التفاهم مع القبائل الإفريقية، وبالتالي زادت عملية النقل والتأثير الحضاري فيهم (3).

فاللغة السواحيلية تعتبر غنية بمفرداتها لكثرة ما استعارته من اللغة العربية، هذا الأمر لم يمنع من ظهور اختلافات في طريقة كتابة ونطق بعض الألفاظ من منطقة إلى أخرى، إلا أن السواحيليين يعتبرون لهجة زنجبار أفصح من غيرها، وتأتى بعدها لهجتا لامو ومومباسا(4).

## ثالثاً \_ فنون العمارة:

### 1 ـ طرز بناء المدن والبيوت:

يتضح وجود طراز عمراني إسلامي متميز في الساحل الإفريقي الشرقي منذ القرن 6هـ/ 12م<sup>(5)</sup>، وهو طراز متأثر بفنون العهارة العربية خاصة<sup>(6)</sup>. وقد أسلفنا القول في الفصل الثاني أن العرب المهاجرين إلى الساحل أسسوا كثيراً من المدن التي نمت وازدهرت وبلغت حداً كبيراً من القوة والثراء، إلا أن هذه المدن كانت تفتقر إلى وجود مركز تتجمع حوله، كالمسجد مثلاً الذي كان يشكل مركز أي مدينة إسلامية في مختلف مناطق الدولة العربية الإسلامية. فالجامع في مدن الساحل الإفريقي كان مطوقاً بالأبنية، مع وجود فسحة بالقرب منه تستخدم عادة كمقبرة (7).

<sup>(1)</sup> من هذه المخطوطات: تاريخ كلوة، تاريخ باتا، خبر اللامو. مراجعة: .The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P.219 عند منه هذه المخطوطات: تاريخ كلوة، تاريخ باتا، خبر اللامو. مراجعة: (2) فرنر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: زنجبار، ص 432.

<sup>(3)</sup> عبد الرسول، دراسات في الحجرات العربية، ص 265.

<sup>(4)</sup> يُنظر: حراز، إفريقية الشرقية، ص 7؛ مؤمن، قسيات العالم الإسلامي المعاصر، ص 434؛ فرنر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: زنجيار، ص 43.

<sup>(5)</sup> Freeman – Grenville, Some Preliminary Observations On Medieval Mosques Near Dar Es Salam, Tanganyika Notes And Records, Vol. 36, 1954, P. 64.

<sup>(6)</sup> March, Ahistory of East Africa, P. 22.

<sup>(7)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 2, P. 211.

ومن النصوص التي تتوافر لدينا نستطيع أن نكوّن صورة جيلة وواضحة عن طراز بناء مدن وبيوت الساحل. فقد تميزت البيوت بقربها بعضها من بعض، بل إن معظمها تكون مشتركة على الأكثر بحائط يفصل أحدها عن الآخر، وتكون البيوت أحياناً متصلة بعضها ببعض، مما يدفعنا إلى افتراض وجود علاقات عائلية بين ساكنيها(۱)، وحجرات البيت طويلة وضيقة(2)، أما عرضها فيتحدد بسقفها المبني من الصخر والجص، والذي يستند على خشب جذوع شجر المنغروف(٤). وفي أحيان أخرى نجد السقوف مبنية من خشب شجرة جوز الهند، وأخشاب أخرى مثل خشب شجرة الموا Mwua أكرى نجد ألبيوت كان الجص يستخدم وحده أحياناً في بناء السقوف(٤)، ومن الطريف أن نجد أن بعض البيوت كانت تسقف بعظام الحيتان(6).

وفي الغالب يوجد خلف الغرف في آخر الدار حديقة صغيرة (٢)، والدخول إلى البيوت يتم من خلال ممرات تؤدي إلى فناء وسطي مشمس بحسب الطراز العربي (٥)، تقع حوله الغرف، كغرف الاستقبال والطعام، وفي المؤخرة تقع غرف النوم، وقد رصفت هذه الغرف جميعها بملاط الجص (٥). وتقسيم البيوت هذا هو تقسيم تقليدي، إذ كثيراً ما كانت تضاف غرف أخرى. أما المداخل الرئيسة للبيوت فكثيراً ما كانت تزين بقطع من الصفر والعظام مما يكسبها منظراً جذاباً، وهذا النوع من الزينة كان مألوفاً كثيراً في طرز البناء في الساحل (١٥).

<sup>(1)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 212; Zamani, Asurvey of East African History, P. 4; Stigand, The Land of Zinj, P. 152.

<sup>(2)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 213.

<sup>(3)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 213; Kirby, East Africa, P. 11.

<sup>(4)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 212.

<sup>(5)</sup> Kirby, East Africa, P. 11.

<sup>(6)</sup> القزويني، آثار البلاد، ص 22.

<sup>(7)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 212; Coupland, East Africa, P. 25.

<sup>(8)</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 152.

<sup>(9)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 212.

<sup>(10)</sup> Ibid, Vol. 3. P. 212; Zamani, Asurvey of East African History. PP. 114-115; Kirby, East Africa, P. 11; Stigand, The Land of Zinj, P. 152.

أما النوافذ فهي متنوعة ومصممة وفق الطراز العربي<sup>(1)</sup>، ولا توجد إلا في واجهات الغرف المطلة على باحة الدار، لذا فإن الغرف الداخلية لابد من إنها كانت مظلمة، كها أن جدرانها سميكة وعالية، مما يجعلها باردة<sup>(2)</sup>. ولم تكن الجدران تصبغ، بل تطلى بالجص فقط، وتتميز غرف البيت بوجود كوات تحفر أحياناً على الجدران، أو في الممرات لأغراض الزينة<sup>(3)</sup>، وفي بعض الأحيان جعلت سقوف الغرف مقببة، وإن كان هذا أمراً نادراً<sup>(4)</sup>. كها تميزت البيوت الكبيرة بوجود باحة داخلية يحيط بها المطبخ وبيوت للخدم<sup>(3)</sup>، وقد وجدت في بعضها أجنحة خاصة بالنساء<sup>(6)</sup>، وخاصة في قصر السلطان أو الشيخ<sup>(7)</sup>.

أما أبواب البيوت والغرف وأطر الشبابيك فقد صنعت من الخشب المنقوش بنقوش جميلة مطعمة بالمعدن (8)، وأحياناً كانت تصنع من الخشب المحفور وحده، وهو أمر مألوف في كثير من مدن الساحل، وما زالت تقاليد الزخرفة موجودة، وخاصة في زنجبار (9).

أما الأزقة فقد صُمّمت وفق الطراز العربي<sup>(10)</sup>، فهي سكك ضيقة تسمح بمرور المارة والدواب فقط، وتتميز ببرودتها وكثافة الظل فيها، وهذا من متطلبات المناخ الحار<sup>(11)</sup>، كما رصفت السكك بملاط الجص<sup>(12)</sup>.

<sup>(1)</sup> Stigand, The Land of Zini, P. 152.

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 152; Zamani, Asurvey of East African History, P. 114 – 115.

<sup>(3)</sup> Kirby, East Africa, P. 11; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 212 – 213; Zamani, Asurvey of East African History, P. 114 – 115; Stigand, The Land of Zinj, P. 152.

<sup>(4)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 213.

<sup>(5)</sup> Ibid, Vol. 3, P. 213.

<sup>(6)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 122; Kirby, East Africa, P. 11.

<sup>(7)</sup> Kirby, East Africa, P. 11.

<sup>(8)</sup> Coupland, East Africa, P. 25.

<sup>(9)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 134.

<sup>(10)</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 152.

المراجعة: , The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 212; Dorman, The Kilwa Civilization مراجعة: , 11) P. 64.

<sup>(12)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 212.

استخدم السكان الصخور والحجارة في البناء، وعرفوا حرق الكلس للحصول على الجص<sup>(1)</sup>. وقد أكثروا من استخدام الصخور المرجانية في بناء بيوتهم، وخاصة حين ازدادت ثروة مدن الساحل<sup>(2)</sup>. ويبدو أن البناء كان أول الأمر بالخشب، كما في كلوة مثلًا<sup>(3)</sup>، ثم استبدل بالصخور والحجارة بعد القرن 6هـ/ 12م.

إن معظم البيوت ذات طابق واحد، كما في مدينة غيدى مثلاً<sup>(4)</sup>. أما في المدن الكبيرة فقد وجدت البيوت ذات الطابقين، كما في لامو<sup>(5)</sup>، أو من عدة طوابق<sup>(6)</sup>، كما في ماليندي<sup>(7)</sup> ومومباسا<sup>(8)</sup>، أما كلوة فقد تكونت بيوتها من ثلاثة طوابق<sup>(9)</sup>. إن مستوى فن عمارة هذه البيوت عال جداً، والصخور المرجانية هي المستخدمة في البناء في الغالب، كما استخدم الجص الصلب أيضاً<sup>(10)</sup>.

أما دور الشيوخ والسلاطين فقد كانت أكبر حجاً (١١)، حيث احتوت على غرف عديدة مخصصة للحكم والقضاء، وغرف أخرى لخزن المواد والسلع التجارية المختلفة، كما وجدت فيها أجنحة خاصة للنساء (١٤). ومن المحتمل أن السلطان كان يتخذ قصره قرب المسجد كما هو الحال في قصور الخلفاء أو الأمراء أو الولاة في الدولة العربية الإسلامية، ففي مقادشو وكلوة كانت دار الشيخ أو السلطان تقع بالقرب من المسجد (١٥)، وفي بعض الأحيان كان

<sup>(1)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 117; Coupland, East Africa, P. 25.

<sup>(2)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. I, P. 121.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200.

<sup>(4)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 212; Freeman – Grenville, The Medieval History, P. 193.

<sup>(5)</sup> Stigand, The Land of Zinj, P. 152.

<sup>(6)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 182.

<sup>(7)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 22.

<sup>(8)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 193.

<sup>(9)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 212.

<sup>(10)</sup> Ibid, Vol. 3, P. 212.

<sup>(11)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 211.

<sup>(12)</sup> Kirbay, East Africa, P. 11.

<sup>(13)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج ا، ص 198، 198؛ 11. £11. Kirbay, East Africa, P. 11. £201

السلطان يتخذ داره قرب الساحل<sup>(۱)</sup>، ربها لقضايا أمنية أو عسكرية، أو لكي يكون في موضع يمكنه من مراقبة وتنظيم الحركة التجارية الواردة والصادرة، إضافة إلى جمال الموقع. وخلف قصر السلطان وجدت بيوت الطبقات الدنيا والعبيد الذين عاشوا في بيوت مبنية من الطين والخشب<sup>(2)</sup>.

وقد وجدت بعض المرافق الاجتهاعية في مدن الساحل، وإن كانت قليلة. فإضافة إلى المساجد وجدت دور الضيافة، كها في مقادشو مثلاً، والتي سميت بدار الطلبة، وقد أعدت لضيافة الطلبة والفقهاء والعلهاء القادمين إلى المدينة، وكانت تقع قرب دار الشيخ (د)، وأخرى في سونغو منارا بكلوة ملحقة بالمسجد (٩).

وفي بيوت مدن الساحل وجد نظام إسالة الماء، كما في بيوت كلوة وغيدى، حيث وجدت الحامات التي تغذيها المياه الجارية (5)، ووجدت أيضاً شبكة لمجاري المياه القذرة، كما في الحصن الكبير في كلوة المسمى حصوني كبوا Husuni Kubwa وكان في سونغو منارا نظام إسالة مع مغاسل وأنابيب صخرية (7). وقد استخدمت بيوت الساحل وسائل معينة لتبريد المياه، حيث أنشئت فيها غرف صغيرة تحتوي على فجوات توضع فيها جرار المياه لتبريدها (8). وبسبب كثرة الحدائق والبساتين في مدن وبيوت الساحل فقد أسست قنوات عديدة لجريان المياه العذبة إلى الحدائق والبساتين لريها، كما في كلوة مثلاً (9).

وقد شهدت مدن الساحل تحولاً في طرز بنائها؛ فمقاديشو مثلاً كانت من أولى المدن التي

<sup>(1)</sup> Dorman, The Kilwa Civilization, P. 64.

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 64.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 197.

<sup>(4)</sup> Gray, Ahistory of kilwa, Part. 1, P. 5.

<sup>(5)</sup> Kirby, East Africa, P. 11.

<sup>(6)</sup> Davidson, The Growth of African Civilization, P. 109.

<sup>(7)</sup> Mathew, Songo Mnara, P. 156.

<sup>(8)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 213; Zamani, Asurvey of East African History, P. 114.

<sup>(9)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 18.

تحولت من البناء بالخشب واللّبن إلى البناء بالحجر(1)، وهو أمر يدل على ثراثها المتزايد(2). أما في لامو وخصوصاً في ماندا فقد بنيت البيوت بالصخور المرجانية المثبتة بالملاط. مع وجود كثير من البيوت المبنية بالطين والقصب(3). وقد شيدت بيوت مومباسا من الحجر والصخر(4)، وأحياناً من الحجر والجص(5)، وهي عالية جداً(6)، ومزينة بزخارف خشبية جميلة(7)، وطرز بناء بيوتها يشبه نمط بناء البيوت في الأندلس(8). وشوارعها جميلة التخطيط كشوارع كلوة(9)، يخترقها المشاة والفرسان على جيادهم المطهمة(10). أما في ماليندي فقد استخدمت الأحجار والصخور في بناء بيوتها التي اشتهرت بجهالها ونوافذها المزخرفة وسطوحها المستوية(11)، كها امتازت شوارعها بتنظيمها الهندسي البديع(21). ويبدو أن العرب أعادوا بناءها في القرن 7هـ/ امتازت شوارعها بتنظيمها الهندسي البديع(21). ويبدو أن العرب أعادوا بناءها في القرن 7هـ/ زاهية ذات ألوان صارخة زاهية(13).

ومن بين جميع مدن الساحل اشتهرت كلوة بأنها من أحسن المدن وأتقنها عمارة(١١٠) فبيوتها

<sup>(1)</sup> Guillian, Documents sur L' Histoire, Deuxeme Parite, Tome Premier, P. 520,

<sup>(2)</sup> Davidson, The Growth of African Civilization, P. 112.

<sup>(3)</sup> Zamani, Asurvey of African History, P. 109.

<sup>(4)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 17.

<sup>(5)</sup> Davidson, The Growth of African cCivilization, P. 109.

<sup>(6)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 20; Davidson, The Growth of African Civilization, P. 109.

<sup>(7)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 20.

<sup>(8)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص 9.

<sup>(9)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P.20; Davidson, The Growth of African Civilization, P.109.

<sup>(10)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 20.

<sup>(11)</sup> Ibid, Vol. 1, P. 22.

<sup>(12)</sup> حراز، إفريقية الشرقية، ص 9.

<sup>(13)</sup> سعد، مدن عربية، ص 64.

<sup>(14)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200.

كثيرة وجميلة مبنية بالحجر والصخر (1)، وقد صنعت أبوابها من الخشب المنحوت (2) المزخرف بزخارف جميلة جداً (3)، وانتظمت شوارعها لانتظام بيوتها (4) التي أحاطتها حدائق زرعت بمختلف أشجار الفواكه والنخيل (5). وتعتبر أبنية منطقة سونغو منارا أرقى إنجاز معهاري في كلوة، والتي ينسب بناؤها إلى مهاجرين عرب قدموا من الجزيرة العربية أو الخليج العربي، وما زالت أبنيتها قائمة إلى الآن (6)، وهي تشهد على عظمة الفن المعهاري العربي الإسلامي.

# 2-الأسوار والحصون:

لم يهتم أهل مدن الساحل الإفريقي الشرقي كثيراً بتشييد الأسوار والحصون للأغراض الدفاعية إلا في حالات قليلة، فبسبب اهتهام مدن لامو وباتا بالجهاد ضد الوثنيين سكان الداخل، وبسبب كونهم في حالة حرب مستمرة معهم، فقد سورت المدينتان بأسوار من الصخور والحجارة<sup>(7)</sup>، وما يزال جزء من آثار سور باتا قائهًا حتى الآن<sup>(8)</sup>، كها كانت مقادشو مسورة بسور له أربعة بروج<sup>(9)</sup>.

أما غيدي الواقعة شمال مومباسا بنحو 65 ميلاً، فقد سُورت بسورين داخلي وخارجي (١٥٠)،

<sup>(2)</sup> Dorman, The Kilwa Civilization, P. 64.

<sup>(3)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 17.

<sup>(4)</sup> Ibid, Vol. 1, P. 17.

<sup>(5)</sup> Ibid, Vol. 1, P. 18; Dorman, The Kilwa Civilization, P. 64.

<sup>(6)</sup> Gray, Ahistory of kilwa, Part. 1, P. 5.

Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 29; Oliver and Mathew, History of East (7) مراجعة: Africa, Vol. 1, P. 121.

<sup>(8)</sup> Chittick, Anew Look At The History of Pata. P. 375.

<sup>(9)</sup> المهري، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، ج3، ص 574.

<sup>(10)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast, P. 192; Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 129.

أما السور المضلع لمدينة ماكوتاني بكلوة فيحيط بمنطقة تبلغ مساحتها حوالي خمسة فدادين(١٠).

ويعتبر «حصوني كبوا»؛ أي حصن كبوا في كلوة أكثر الاكتشافات أهمية في هذا الموضوع، ففي الداخل بُني قصر ذو طراز معاري رفيع وخالٍ من أي تأثيرات معارية إفريقية، بل يشابه تصميمه الطرز المعارية في مختلف مناطق الدولة العربية الإسلامية (2)، ويعتبر تصميمه أرقى ما وصلت إليه طرز بناء التحصينات في الساحل الإفريقي الشرقي (3)؛ لأنه يختلف عن أي بناية معروفة في الساحل، فتصميم جدرانه الخارجية يشبه طرز عارة الدولة العربية الإسلامية إبان الحكم الأموي والعصور العباسية الأولى (4)، ومن الممكن مقارنته بتصاميم البناء في مدينة المشتى في الأردن، والجامع الكبير في مدينة الرقة بالجزيرة الفراتية أواخر القرن 4هـ/ 10م (5).

والمعتقد أن باني هذا الحصن هو سلطان كلوة الحسن بن سليهان الذي حكم بين 587 \_ 612هـ/ 1191 \_ 1215م (6)، فقد وجدت نقوش باللغة العربية في هذا الحصن مزخرفة، منها نص يدعو الله تعالى أن يراعي الملك المنصور الحسن بن سليهان الذي لقب بناصر أمير المؤمنين (7). والمعتقد أن تاريخ بناء الحصن يعود إلى أواخر القرن 6هـ/ 12م (8)، وقد استقدم البناؤون المهرة من العراق ومصر لبناء هذا الحصن (9)، وهذا قد يوضح لنا سبب تشابه

<sup>(1)</sup> Chittick, Notes on Kilwa, P. 186.

وتقدر مساحة الفدان في العصور الوسطى بحوالي 6368 متر مربع. هنتس، المكاييل والأوزان، ص 98.

<sup>(2)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 125.

<sup>(3)</sup> Chittick, Notes on Kilwa, P. 199.

<sup>(4)</sup> Chittick, Kilwa and The Arab Settlement, Vol. 17, P. 188; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 212.

<sup>(5)</sup> Chittick, kilwa and The Arab Settlement, Vol. IV, P. 188.

<sup>(6)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. I, P. 125.

<sup>(7)</sup> Chittick, Kilwa and The Arab Settlement, Vol. IV, P. 186; The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 205.

<sup>(8)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 126.

<sup>(9)</sup> Ibid, Vol. 1, P. 125.

وهناك رأي آخر مفاده أن هذا الحصن كان سوقاً تجارياً بناه السلطان الحسن بن سليان سلطان كلوة. مراجعة: The Cambridge History of Africa, Vol. 3. P. 205.

Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, وهناك رأي يذهب إلى الاعتقاد بأن هذا الحصن كان قصراً محصناً. P. 162.

طراز بنائه مع طرز الأبنية الأموية والعباسية.

#### 3\_الماجد:

كان لاستقرار المهاجرين العرب في الساحل وارتباطهم بسكانه الأصليين بروابط عميقة أثره الفعال في نشر الإسلام بين الأهلين، فتقبلوه تقبلاً حسناً، وتشبعوا بمبادئه، بحيث وصفوا بأنهم أهل دين وصلاح وورع. ومن المنطقي وقد انتشر الإسلام في طول الساحل أن تهيأ للمسلمين مراكز العبادة، فكان وجود المساجد في كل مدينة من مدنه. إن عدد المساجد الكبير في الساحل يدل على أن طابع الحضارة الإسلامية الوسيطة كان بالأساس طابعاً دينياً(1). وبها إن معظم الساحل اعتنق الإسلام منذ القرنين 3 و 4هـ/ 9 و 10م فإنه كان لكل مدينة مساجدها العديدة المزخرفة بنقوش إسلامية جيلة(2).

إن أقدم إشارة للمساجد في الساحل نجدها في بقايا مسجدين عُثر عليها في جنوب غرب باجامويو (د)، وتحمل بصمة طرز البناء العربية، وتعود إلى القرن 1هـ/ 7م (4). ومع أن الكتابات المؤرخة قليلة في مساجد الساحل إلا أننا نجد في بعضها كتابات سجلت تواريخ البناء، وأسهاء مؤسسيها في بعض الأحيان. ومن أقدمها مسجد كيزمكازي الواقع جنوبي جزيرة زنجبار، والذي زُين بنقوش وكتابات كوفية أشارت إلى تاريخ إنشائه الذي يعود إلى عام 500هـ/ 1106م (5).

أما مقادشو فيبدو أنها احتلت مكانة إسلامية مرموقة بين مدن الساحل؛ فقد كان سكانها من المسلمين، وكثر عدد المساجد بها حتى سميت بـ «مدينة الإسلام المشهورة في ذلك

<sup>(1)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 205.

<sup>(2)</sup> Coupland, East Africa, P. 26.

<sup>(3)</sup> باجامويا، تقع قرب دار السلام في تنزانيا حالياً.

<sup>(4)</sup> Forster, Anote On Some Ruine Near Bagamoyo, PP. 105, 109.

<sup>(5)</sup> Flury, The Kufic Inscription, P. 257 and 258 – 259; Ingrams, Zanzibar, P. 133; Freeman – Grenville, Some Preliminary, P. 64.

الصقع والمترددة الذكر على ألسن المسافرين (1). وأشهر جوامعها ثلاثة؛ أولها سمي بالجامع الكبير، وتذكر اللوحة المنقوشة بخط النسخ على أحد أبوابه تاريخ إنشائه، وهو سنة 636هـ/ 1238م (2)؛ أما الثاني فهو جامع فخر الدين الذي يحمل محرابه نقش تاريخ بنائه، واسم بانيه، وهو أول شيوخ مقادشو المدعو أبو بكر بن فخر الدين، في سنة 667هـ/ 1268م (1268ء ويدعى الثالث جامع الأركان الأربعة (4) Arba Rukn، وتوحي هذه التسمية بأن حلقات التدريس العلمية الفقهية كانت تُعقد به. وعرف عن مركة كثرة جوامعها التي تراوحت بين 13 ـ 14، وكلها منقوشة بز خارف جميلة (5).

وقد وجدت المساجد العديدة في مومباسا التي كانت مبنية من الخشب، وجميلة الصنعة، وهكمة الإتقان»(6)، كما وجدت خرائب لمسجد كبير في كلنديني Kilindini التي تعتبر الميناء الجنوبي لمومباسا (7). أما في كليفي Kilifi الواقعة على بعد 35 ميلًا شمال مومباسا فقد وجدت بقايا مسجدين، وأسس مسجد ثالث مع بقايا زخارف مرجانية منحوتة ونقوش عربية(8). ويعتبر مسجد تكوا في جزيرة ماندا \_ وهي إحدى ثلاث جزر رئيسة في أرخبيل لامو - من ضمن المعالم العربية العديدة المنتشرة على طول الساحل الإفريقي الشرقي(9).

وقد حظينا بوصف جميل لمسجد مدينة غيدى، فهو على شكل مستطيل يتجه بين الجنوب والشهال، وسقفه مستو، وهناك صف من الأعمدة أمام المحراب، بحيث تحجب رؤية المحراب تقريباً، وفي مدخل الجامع عدة أقواس. وعلى العموم فقد بني هذا المسجد شأنه شأن معظم

<sup>(1)</sup> ابن سعيد، الجغرافية، ص 82.

<sup>(2)</sup> Yajima, Zanzibar, P. 53; Robinson, Some Historical Notes on East Africa, P. 35.

<sup>(3)</sup> زكى، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، ج أ، ص 75.

<sup>(4)</sup> Yajima, Zanzibar, P. 53.

<sup>(5)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, Tome Premier, P. 135.

<sup>(6)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج 1، ص 200.

<sup>(7)</sup> Kirkman, Man, and Monuments, P. 119.

<sup>(8)</sup> Kirman, Mnarani of kilifi, P, 95.

<sup>(9)</sup> Kirkman, Takwa, The Mosque of The Pillar, P. 176.

المساجد على غرار الطراز السائد في الساحل في بناء المساجد(١).

أما كلوة التي عرفنا سابقاً مدى قوتها السياسية وثرائها، حيث تمكنت من فرض سيطرتها على معظم الساحل الشرقي، حتى ذكر أن سكانها اعتنقوا الإسلام وتكلموا العربية (2)، فإن آثارها العديدة تدل على وجود عدة مساجد فيها، منها جامع كبير هو جامع الجمعة، أو ما سمي بدالجامع العظيم (3)، وهو أكبر وأجمل جامع باقي في كل الساحل الإفريقي الشرقي (4). ومع أن تاريخ بنائه غير معروف، إلا أن من المؤكد أن السلطان سليان بن الملك العادل الملقب بدالمطر الجديد الذي حكم من 835 ـ 856هـ/ 1431 ـ 1452م هو الذي أمر بإعادة بنائه (5)، وتألف من قسمين؛ شمالي وجنوبي، تميز سطحه بمنارات وقبب زرقاء، وإلى شرقِه تنتصب منارته العالية الأسطوانية الشكل (6). وعلى العموم فقد اشتهرت كلوة بكثرة مساجدها التي تزيد على الثلاثمئة (7). ومن المؤسف أن البرتغاليين دمروا هذه المساجد عند وصولهم إلى الساحل في أواخر القرن 9هـ/ 15م (8).

وكانت الجوامع تنتشر بكثرة في جزر زنجبار وبمبا ومافيا بسبب إسلام أهلها، وتفقههم بالدين، وتشربهم بمبادئه، يقرأ فيها القرآن الكريم. ففي بمبا وحدها، اكتشفت آثار مساجد تزيد على العشرة (٥٠)، وقد وجد في خرائب مدينة مكومبو (١٥) Mkumbuu مسجد رائع يأتي في الدرجة الثانية من حيث روعته وطرازه المعاري في كل المنطقة الحالية التي تمثّل تنزانيا وكينيا

<sup>(1)</sup> Kirkman The Arab City of Gedi, P. 1.

<sup>(2)</sup> Freeman - Grenville, The East African Coast, P. 131.

<sup>(3)</sup> Chittick, Notes on kilwa, P. 192.

<sup>(4)</sup> Posnansky, Prelude To East African History, P. 118.

Strong, The History of kilwa, P. 416 - 417; Gray, Ahistory of kilwa, Part. بالصوافي، السلوة، ص 9 - 10 الصوافي، السلوة، ص 9 - 10 الصوافي، السلوة، ص 9 - 13 الصوافي، السلوة، ص 9 - 13 الصوافي، السلوة، ص 9 - 13 الصوافي، السلوة، ص

<sup>(6)</sup> Chittick, Notes on kilwa, P. 119.

<sup>(7)</sup> مؤمن، قسيات العالم الإسلامي المعاصر، ص 423.

<sup>(8)</sup> مؤمن، قسيات العالم الإسلامي المعاصر، ص 423.

<sup>(9)</sup> Ingrams, Zanzibar, P. 137.

<sup>(10)</sup> وهي المدينة الثانية في بمبا بعد تومباتو Tombatu. مراجعة: .31 Gray, Ahistory of Zanzibar, P. 18

وزنجبار(١)، بعد جامع كلوة الكبير.

سنعرض الآن عيزات الفنية التي تميزت بها مساجد الساحل الإفريقي الشرقي: في جامع كيزمكازي Kisimkazi بزنجبار عثر على عدة نقوش كوفية محفورة في الصخر، وهي تزين جدار القبلة والمحراب، وهي ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة (2)، وتعتبر فريدة من نوعها، ليس في الساحل الإفريقي الشرقي فحسب، بل في الأقاليم الآسيوية التي دخلها الإسلام (3). والميزة الأساسية فيها أنها ذات دقة ومهارة، إلى درجة أنه ليس من المعقول أن تكون من عمل حرفي علي لا يعرف شيئاً أكثر من تلك النقوش الموجودة في منطقته الأصلية (4). وعلى الرغم من تشابه هذه النقوش مع نقوش القاهرة الكوفية التي يعود تاريخها إلى 20 سنة بعد تاريخ نقوش كيزمكازي، إلا أن نقوش القاهرة بسيطة، وغير مزخرفة، ولا تصل في إتقانها وجالها إلى المدى الذي وصلت إليه نقوش جامع كيز مكازي بزنجبار (3). ويحق لنا أن نتساءل فيها إذا كان قد استقدم بناؤون مهرة من منطقة الخليج العربي لبناء وزخرفة مسجد كيزمكازي، أم كانت هناك هجرة مستقرة في زنجبار قدمت من أقاليم عربية أخرى قامت ببناء هذا المسجد، بحيث ظهر طابع النقوش والكتابات الكوفية واضحاً فيه، بل اعتبرت هذه النقوش فريدة من نوعها في كل الساحل الإفريقي الشرقي.

أما عن المحراب فيبدو أنه يمثل الأنموذج لمحاريب مساجد ساحل إفريقية الشرقي، وهو على شكل قبة نصف دائرية، ذات جوانب مسطحة، تزين بنقوش وزخارف عربية تتضمن آيات قرآنية (٥٠)، إضافة إلى تزيينها بالصخور المرجانية المحفورة والمنقوشة بأشكال جميلة (٥٠).

<sup>(1)</sup> Gray, Ahistory of Zanzibar, P. 18.

<sup>(2)</sup> Flury, The kufic Inscription, P. 257.

<sup>(3)</sup> Ibid, P. 264.

<sup>(4)</sup> Ibid, PP. 262 - 263.

<sup>(5)</sup> Ibid, P. 261.

<sup>(6)</sup> Kirkman, Mnarani of kilifi, P. 97.

<sup>(7)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 118.

وقد تميزت مساجد الساحل بكثرة قبابها المزخرفة بزخارف أنيقة، كها في قباب المسجد الجامع في كلوة (١)، كها زينت أبواب بعض المساجد بزخارف جميلة، تحمل أحياناً تواريخ عددة (١)، إضافة لاستخدام المصابيح الزجاجية الملونة الخضراء والزرقاء التي تشبه النهاذج المصرية في العصور الوسطى (١). ومن الطريف التنويه هنا بأن زينة المساجد الشائعة جداً في إفريقية الشرقية هي استخدام أشكال عظام أسهاك الرنكة؛ ففي جامع سونغو منارا بكلوة مثلاً استندت القبة على أعمدة مزخرفة بأشكال هذه العظام (١٠). وقد تأثرت طرز بناء القباب والأقواس في بعض مساجد الساحل، كجامع كلوة، بالفنون المعارية المصرية (١)، وبالطرز المندسية الإسلامية عموماً (١٠). كها تميزت جميع النقوش والزخارف بطابعها الهندسي، وخلوها من رسوم الأشخاص والحيوانات للاعتبارات الدينية الإسلامية (٢).

ولا تحدد مصادرنا موقع المسجد، فأحياناً يقع قرب دار السلطان كما في مقادشو<sup>(8)</sup>، وأحياناً أخرى يكون مجاوراً للسوق، أو في وسطه<sup>(9)</sup>. كما احتوى المسجد على مقصورات مخصصة لصلاة السلاطين، أو الشيوخ وحدهم، بينما يصلي الآخرون خلفها كما في جامعي مقادشو وكلوة<sup>(10)</sup>. إضافة إلى مباني لاستقبال الضيوف، وأخرى لسكن الغرباء الوافدين كما في جامع تكوا بهاندا في أرخبيل لامو<sup>(11)</sup>، كما وُجدت دار ضيافة ملحقة بمسجد سونغو منارا<sup>(12)</sup>. وسمى

<sup>(1)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 183; Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 118.

<sup>(2)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 118.

<sup>(3)</sup> Mathew, Songo Mnara, P. 155.

<sup>(4)</sup> Kirkman, Manarani of kilifi, P. 100; Mathew, Songo Mnara, P. 155.

<sup>(5)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 204.

<sup>(6)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 118.

<sup>(7)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 118.

<sup>(8)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج 1، ص 198.

<sup>(9)</sup> Freeman - Grenville, Some Perliminary Observations, P. 67.

<sup>(10)</sup> ينظر: ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 198. 193. Chittick, Notes on kilwa, P. 193. أو الرحلة، ج1، ص 198

<sup>(11)</sup> Kirkman, Takwa, PP. 176 - 180.

<sup>(12)</sup> Gray, Ahistory of kilwa, Part. 1, P. 5.

مكان الوضوء في المسجد باسم (المبركة)(١)، يبدو أنه مشتق من الكلمة العربية (البركة).

#### 4\_مظاهر الحياة الاجتماعية:

إن معلوماتنا عن مظاهر الحياة الاجتهاعية في الساحل ضئيلة جداً، لكننا سنحاول رسم صورة عنها من خلال الإشارات التي أوردتها مصادرنا.

فبالنسبة إلى اللباس فقد ارتدى سكان الساحل الإفريقي الشرقي الملابس الثمينة المذهبة المصنوعة من الحرير والقطن (2)، وقد يكون هذا هو لباس علية القوم، ويعطينا ابن بطوطة على سبيل المثال وصفاً للباس شيخ مقادشو عندما زاره، فقد «كان لباسه... فرجية (3) قدسية خضراء، وهو متقلد بفوطة حرير، ومعتم بعهامة كبيرة (4)، ويبدو أن طراز لباسهم هو نفس طراز اللباس العربي (5). وفي بعض الأحيان كان الرجال يكتفون بتغطية أجسامهم من الوسط إلى الأسفل بالأقمشة القطنية والحريرية، ويضعون فوق أكتافهم العباءات، مع استخدام أحزمة للخصر وعهامات من أنواع غالية. وكانت ألوان ملابسهم أحياناً براقة وصارخة (6)، وقد تحلت نساؤهم بعقود الذهب والفضة وأنواع الحلى الثمينة الأخرى (7).

ولم يعرف السكان السراويل، وكانوا يستخدمون عوضاً عنها فوط الخز يشدونها على أوساطهم (8). وقد شاع استخدام الدراعة (9) المصنوعة من بعض أنواع الأقمشة المصرية المستوردة، كما استوردت أنواع أخرى من الأقمشة والملابس من القدس، وصنعت عمائمهم

<sup>(1)</sup> Forster, Anots on Some Ruins, P. 105.

<sup>(2)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 195.

<sup>(3)</sup> الفرجية: ثوب فضفاض، أكهامه طويلة تتجاوز أطراف الأصابع. دوزي، رينهارت، المعجم المفصل بأسهاء الملابس عند العرب، ترجمة: أكرم فاضل، بغداد ـ 1971، ص 265 ـ 270.

<sup>(4)</sup> الرحلة، ج 1، ص 198.

<sup>(5)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, Deuxieme Partie, Tome Premier. P. 522.

<sup>(6)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 6, 17, 19, 22.

<sup>(7)</sup> Ibid, P. 17.

<sup>(8)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 198.

<sup>(9)</sup> الدراعة: رداء يعمل من الصوف، مفتوح من الأمام من أعلى القلب، وفيه أزرار وعرى. دوزى، المعجم المفصل، ص 146.

من الأقمشة المصرية أيضاً (1) على الرغم من وجود عدة مصانع لصنع الأقمشة في مدن الساحل، ومنها مقادشو التي اشتهرت بصنع الثياب الممتازة (2)، ومن الطريف أن نذكر أن سكان الساحل الأصليين من الزنوج كانوا يستخدمون جلود النمور في ملبسهم (3).

أما طعام السكان فقد اعتمد بالدرجة الرئيسة على الذرة<sup>(4)</sup>، وعلى نوع من النبات يشبه الكمأة يدعى الكلاري<sup>(5)</sup>، كما أكلوا الرز المطبوخ بالسمن<sup>(6)</sup>. وقد شكلت اللحوم جزءاً مهمًا من طعام السكان، كلحوم الأغنام والدجاج وبقية أنواع المواشي، والأسهاك<sup>(7)</sup>. وقد أكثروا من أكل الموز الذي زرع بكثرة عندهم، وأحياناً كانوا يطبخونه قبل نضجه مع الحليب<sup>(8)</sup>. كما صنعوا اللبن الرائب الذي يضيفون إليه الليمون والفلفل المملح والمخلل والزنجبيل الأخضر والعنبا التي تكون قبل نضجها حامضة الطعم، فيخللونها ويأكلون هذه الموالح والمخللات مع الرز<sup>(9)</sup>. ومن فواكهم الأخرى \_ إضافة إلى الموز \_ الليمون والأترج والجمون الذي يشبه الزيتون إلا أنه شديد الحلاوة<sup>(10)</sup>.

وكان شيخ مقادشو يضع الموائد لسائر الناس في دار خاصة سميت بدار الطعام، يأكلون فيها على ترتيب معين، فيأتي في المقدمة الفقهاء والشرفاء والمشايخ والحجاج والوزراء والأمراء، ومن أراد الشيخ تشريفه فإنه يبعث إليه ليأكل معه (١١). أما الطبقات الدنيا فكان طعامها يعتمد

<sup>(1)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 198.

<sup>(2)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 195 - 196.

<sup>(3)</sup> ابن سعيد، عجايب الآقاليم السبعة، ص 6.

<sup>(4)</sup> المسعودي، مروج، ج2، ص 17؛ . Devic, Le Pays Des Zindjs, P. 142.

<sup>(5)</sup> المسعودي، مروج، ج2، ص 17.

<sup>(6)</sup> المسعودي، مروج، ج. ا، ص 197؛ The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 218.

<sup>(7)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 196; The Camridge History of Africa, Vol. 3, P. 217; Devic, Le Pays Des Zindjs, P. 142.

<sup>(8)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 197؛ . Devic, Le Pays Des Zindjs, P. 217.

<sup>(9)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 197، 198.

<sup>(10)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200.

<sup>(11)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج ا، ص 199.

على الدخن والرز، وأنواع مختلفة من الجذور المزروعة، وكميات من الفواكه البرية(١).

وكانت أواني الطعام تصنع من الخشب<sup>(2)</sup> أو من الخزف<sup>(3)</sup>. وقد اهتمت الطبقات العليا من السكان باستيراد الخزف الإسلامي الصقيل أو المزجج أو الخزف الصيني. ويظهر أنه حتى السكان الفقراء كانوا في القرن 9هـ/ 15م يأكلون طعامهم في أواني خاصة بدلاً من تناولها من القدر مباشرة<sup>(4)</sup>. وقد صنعت قدور الطبخ من الفخار المحلي، وسميت باسم (صفرية)، وهي كلمة عربية، إلا أن الأغنياء استخدموا أواني نحاسية. كما استوردوا الأطباق والأواني من العراق وسوريا ومصر، وفيها بعد من الهند والصين<sup>(5)</sup>. ومن الجميل التنويه هنا أن قدور الطبخ المزخرفة والمصنوعة مثلاً في غيدي تشابهت مع تلك الموجودة في جميع مناطق الساحل التي سادتها مظاهر الحضارة العربية الإسلامية، ويبدو أنها عربية الأصل؛ جلبها المهاجرون الأولون معهم، ثم صنعها السكان المحليون لاحقاً<sup>(6)</sup>. كما استُخدمت الأواني الفخارية التي تشبه الفخار السوري المصنوع في القرنين 3 و4 هـ/ 9 و10م<sup>(7)</sup>.

إن أغلب مواد الترف في منطقة الساحل الإفريقي الشرقي صنعت من الزجاج والمعدن والفخار والحزف المعروف في المنطقة الغربية أو خزف الشرق الأقصى. كما وجدت كؤوس معدنية للشرب، وجرار فخارية للماء إسلامية الطراز، إضافة إلى الأواني الفخارية ذات الطراز العربي<sup>(a)</sup>. وقد وجدت في بعض مناطق الساحل ـ مثل غيدى ـ أواني فخارية عليها نقوش وكتابات كوفية، إلا أنها لم تصنع في غيدى، وربها تكون صنعت في مقادشو أو في المراكز العربية

<sup>(1)</sup> Dorman, The Kilwa Civilization, P. 64.

<sup>(2)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 197.

<sup>(3)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 115.

<sup>(4)</sup> Ibid, P. 115.

<sup>(5)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 194.

<sup>(6)</sup> Kirkman, The Arab City of Gedi, P. 74.

<sup>(7)</sup> Ibid, P. 12.

<sup>(8)</sup> Ibid, PP. 71 - 72.

الأخرى في الساحل(1). وقد استخدم السكان المصابيح الفخارية، واستوردوا الشموع التي حملت في الساحل اسماً عربياً هو (مشمع)(2).

### 5\_الزراعة والصناعة:

لابد لنا من أن نأخذ فكرة موجزة عن المحاصيل الزراعية التي أدخلت زراعتها بفضل التجارة بالدرجة الأولى إلى الساحل الإفريقي الشرقي؛ إذ إن من المتفق عليه أن الزنوج عرفوا منذ وقت مبكر زراعة عدة أنواع من الحبوب؛ كالدخن والفول السوداني والسمسم، حيث يعتقد أن زراعتها أدخلت إلى الشاطئ الإفريقي منذ أوقات موغلة في القدم ((3)، كها انتقلت زراعة بعض أنواع الحبوب كالقمح والشعير والعدس إلى الساحل من المصريين القدماء (4).

وكان للاستقرار العربي في الساحل الشرقي أثر في إدخال بعض المزروعات ذات الأصل الأسيوي؛ كالنباتات العطرية والرز والقطن وقصب السكر<sup>(2)</sup>. فيها أن هذا الاستقرار اتخذ شكل إقامة مدن ومراكز قوية ثابتة في الساحل، مارست التجارة في معظم المواد، وسادت في الطرق التجارية، لذا كان لابد لها من أن تؤمن حاجاتها الاقتصادية، وتبني لنفسها أساساً اقتصادياً قوياً يتضمن نظاماً زراعياً يكفل لها توفير حاجاتها اليومية، من هنا اهتم عرب الساحل بالزراعة، وأدخلوا أنواعاً جديدة من المزروعات إليه (6).

من هذه المزروعات الرز الذي اشتهرت ضفاف الأنهار قرب المدن بزراعته (٢)، وخاصة

<sup>(1)</sup> Ibid, P. 78.

<sup>(2)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 154.

<sup>(3)</sup> ويدنر، تاريخ إفريقية، ص 24\_25.

<sup>(4)</sup> ويدنر، تاريخ إفريقية، ص 24\_25.

<sup>(5)</sup> عبد الرسول، دراسات في الحجرات، ص 258.

<sup>(6)</sup> حراز، إفريقية، ص 6. مراجعة: بولم، الحصارات الإفريقية، ص 132.

<sup>(7)</sup> Coupland, East Africa, P. 34.

بمبا<sup>(۱)</sup>، التي كان جزء من إنتاجها يستهلك محلياً، والباقي يصدر إلى عدن (2). كما شكلت الذرة (3) والحمص (4) غذاء السكان الرئيس (5) فانتشرت مزارع الذرة بكثرة (6) وكذلك الحمص الذي نقلت زراعته إلى الساحل من قبل التجار الواردين إليه (7). كما انتشرت زراعة قصب السكر (8) وخاصة في بمبا (9) وكذلك القطن الذي أدخل العرب زراعته إلى الساحل (10) واشتهرت مقادشو بزراعته وتصديره إلى مدن الساحل الأخرى (11).

وقد زرعت أشجار جوز الهند في الساحل منذ فترة مبكرة تعود إلى القرن الأول للميلاد (12)، حيث أدخل التجار زراعته إلى الساحل من الهند، وقد اشتهرت كل من زنجبار ومافيا بزراعته (13). وعندما استقر العرب في لامو جلبوا معهم بذور شجرة جوز الهند، وزرعوها هناك (14)، وقد قام السكان باستخلاص زيته (15). كما زرعت أنواع الفواكه في كافة أنحاء الساحل، حث جلب بعضها من الشرق من قبل التجار، كالبرتقال (16) مثلًا والليمون (17)

<sup>(1)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1. P. 133; Freeman - Grenville, The East African Coast, P. 133; Pearce, Zanzibar, P. 395.

<sup>(2)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 116.

<sup>(3)</sup> شيخ الربوة، نخبة الدهر، ص 162؛ .142 Devic, Le Pays Des Zindjs, P. 142.

<sup>(4)</sup>شيخ الربوة، نخبة الدهر، ص 162 ـ 163.

<sup>(5)</sup> Devic, Le Pays Des Zindis, P. 142.

<sup>(6)</sup> الرامهر مزى، كتاب عجايب الهند، ص 173.

<sup>(7)</sup> شيخ الربوة، نخبة الدهر، ص 162 ـ 163.

<sup>(8)</sup> الرامهرمزي، كتاب عجايب الهند، ص 173. السيراني، رحلة السيراني، ص 100.

<sup>(9)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 197.

<sup>(10)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج6، ص 655.

<sup>(11)</sup> Guillian, Documents sur L' Histoire, Deuxieme Partie, Tome Premier, P. 528.

<sup>(12)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 106.

<sup>(13)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 133.

<sup>(14)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 11.

<sup>(15)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 106.

<sup>(16)</sup> Coupland, East Africa, P. 34; Zamani, Asurvey of East African History, P. 116.

<sup>(17)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 116.

اللذين زرعا في مناطق الساحل، كاليندي(1) ومومباسا(2) وكلوة(3)، وكذلك الأترج والجمون الذي يشبه الزيتون، إلا أنه شديد الحلاوة(4)، كما وجد الرمان، أيضاً وخاصة في مومباسا(5). وقد اشتهرت زراعة الموز في الساحل بأنها من الزراعات القديمة التي أدخلتها بعض الأقوام المهاجرة إلى الساحل من الشرق الأقصى(6)، وكان يعتبر غذاء السكان الاعتيادي في الساحل(7)، كما أنه شكل جزءاً مهماً من غذاء سكان مومباسا(8)، وقد زرع في لامو أيضاً(9). وزرعت الكروم التي تثمر ثلاث مرات في السنة في الساحل، وخاصة في زنجبار(10).

اعتنت مدن الساحل عموماً بالزراعة، فقد اشتهرت كل من ماليندى ومومباسا باهتهامها بالزراعة، وكثرة المزارع المنتشرة فيهها(١١١)، والأنواع الكثيرة من الحبوب والخضر والفواكه التي تزرع فيهها(١٤٠). وفي باتا اهتم بعض حكامها بإنشاء المزارع وتوسيعها(١٤٠). كها شهدت كلوة ازدهار زراعة مختلف أنواع المزروعات(١٩١)، وكانت بساتين الفواكه تحيط المدينة وتسقيها المياه العذبة التي تمر في قنوات خاصة بها(١٥٠). وكان العبيد السود هم اللذين يقومون بالزراعة، وهم

<sup>(1)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 197.

<sup>(2)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 20.

<sup>(3)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 196.

<sup>(4)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج ا، ص 200.

<sup>(5)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 20; Freeman - Grenville, The East African Coast, P. 132.

<sup>(6)</sup> Hollingsworth, Ashort History, P. 4.

<sup>(7)</sup> Devic, Le Pays Des Zendis, P. 142.

<sup>(8)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 200. يُنظر أيضاً: .Robinson, Some Historical Notes, P. 40.

<sup>(9)</sup> Robinson, Some Historical Notes, P. 40.

<sup>(10)</sup> الحموي، معجم، ج7، ص 339؛ القزويني، آثار البلاد، ص 59.

<sup>(11)</sup> ويدنر، تاريخ أفريقية، ص 137. إلا أن أبن بطوطة يذكر أن أهل مومباسا لا زرع لهم، وهم يجلبون ما يحتاجونه من المناطق المجاورة. الرحلة، ج أ، ص 200.

<sup>(12)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1. P. 20; Freeman - Grenville, The East African Coast, P. 132.

<sup>(13)</sup> Werner, The History of Pata, P, 157.

<sup>(14)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 196.

<sup>(15)</sup> Ibid, P. 196.

أسرى الحروب والغارات، وإن كان من الصعب تقدير أعدادهم (١).

وقد أطلقت تسمية غزن الغلال<sup>(2)</sup> على جزر زنجبار وبمبا ومافيا؛ لكثرة ما كان يزرع فيهم من الحبوب والفواكه<sup>(3)</sup>، بل إن بمبا على الأخص صدرت كميات كبيرة من الفواكه والحبوب إلى الداخل<sup>(4)</sup>. إلا أن هذا لم يمنع بعض مناطق الساحل \_ كاليندي مثلًا \_ من استيراد ما تحتاج إليه من الحبوب، كالرز والحنطة من الهند<sup>(5)</sup>.

إن استقرار مدن الساحل العربية الإسلامية السياسي ورخاءها الاقتصادي الذي نجم عن قوتها السياسية، واحتكارها لإنتاج وتصدير كثير من المواد المهمة، مكن السكان إضافة إلى استيراد ما يحتاجون إليه، من إنشاء الكثير من الصناعات التي يحتاج إليها مجتمع مزدهر كمجتمع هذه المدن، وهذا الأمر هو نتيجة حتمية لذلك الازدهار. لذا فقد ظهرت في أنحاء عديدة من الساحل صناعات مختلفة قامت معظمها على المواد الأولية التي وجدت أصلاً في هذه المنطقة.

فقد اشتهرت مقادشو بصنع الثياب التي «لا نظير لها»(6)، والتي صدرت إلى مصر وبقية المناطق. ويبدو أن صناعة المنسوجات هذه كانت قائمة على القطن المزروع بمقادشو نفسها. لكن هذه الصناعة بدأت بالاضمحلال بعد احتلال البرتغاليين لمدن الساحل(7). وكان الحرير ينتج في باتا، حيث استخدم في تجارتها الخارجية(8). وفي زنجبار كانت هناك مصانع لصناعة الخوال من ألياف شجر جوز الهند(9).

<sup>(1)</sup> Ibid, P. 197.

<sup>(2)</sup> Freeman - Grenville, The East African Coast, P. 133.

<sup>(3)</sup> Ibid, P. 133.

<sup>(4)</sup> Gray, History of Zanzibar, P. 4; Pearce, Zanzibar, P. 394 - 395

<sup>(5)</sup> Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 1, P. 23.

<sup>(6)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج 1، ص 196.

<sup>(7)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, Deuxieme Partie, Tome Premier, P. 528.

<sup>(8)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 217.

<sup>(9)</sup> Devic, Le Pays Des Zendis, P. 80.

وكانت الأقمشة تصنع في كلوة من القطن المزروع فيها محلياً<sup>(1)</sup>، والتي استخدمت للاستهلاك المحلي وللتجارة مع الداخل<sup>(2)</sup>. ومن الطريف أن نعرف أن معظم هذا القهاش المصنوع في كلوة كان يدفع مقابل الحصول على الذهب والخرز الزجاجية<sup>(3)</sup>. أما في سفالة، وبسبب انتشار زراعة القطن فيها، فقد صنعت الأقمشة البيضاء، وبسبب عدم معرفتهم بطريقة صبغ الأقمشة أو ربها لعدم وجود الأصباغ لديهم فقد كانوا يعمدون إلى الأقمشة الملونة المستوردة من الهند فيستخرجون خيوطها ثم يعيدون غزلها مع أقمشتهم البيضاء اللون، فتتكون لديهم أقمشة جديدة ملونة أنه.

كها عرفت بعض مدن الساحل كمقادشو صناعة الجلود وتصديرها إلى الخارج، وهي من الصناعات القديمة التي عرفها الساحل الإفريقي الشرقي<sup>(5)</sup>. وبسبب حاجة سكان الساحل إلى الأسلحة في جهادهم ضد الوثنيين سكان الداخل المتاخين لهم، إضافة إلى المنازعات التي كانت تحدث بين مدن الساحل نفسها، فقد ظهرت صناعة الأسلحة؛ ففي لامو كانت هناك منطقة خاصة بصانعي السيوف<sup>(6)</sup>، كما صنعت السهام والدروع والأقواس في كلوة<sup>(7)</sup>.

وبنتيجة كثرة الذهب والفضة وبقية أنواع الأحجار الكريمة في منطقة الساحل الإفريقي الشرقي فقد تزين السكان بأنواع الحلى، لذلك قامت صناعة صياغة الذهب والفضة، حيث تفنن الصاغة في صنع الأساور والأقراط والعقود الثمينة للرجال والنساء على حد سواء (٥٠). ويبدو لنا أن هذه الصناعة نشأت في فترة متأخرة ربها تعود إلى ما بعد ازدهار مدن الساحل سياسياً واقتصادياً؛ أي إلى ما بعد القرن 6هـ/ 12م، لأننا نعرف أن سكان الساحل كانوا في

<sup>(1)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 196.

<sup>(2)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 217.

<sup>(3)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 112.

<sup>(4)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 9.

<sup>(5)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, Deuxieme Parti, Tome Premier, P. 525.

<sup>(6)</sup> الباقري اللاموي، خبر اللامو، ص 15.

<sup>(7)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History, P. 197.

<sup>(8)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 217; Zamani, Asurvey of East African History, P. 116.

البداية يفضلون التحلي بالحديد والنحاس بدلاً من الذهب والفضة على كثرتها عندهم.

وكما عرفنا سابقاً فقد عرف أهل الساحل صناعة أنواع جيدة من العطور، وصناعة تجليد الكتب كذلك، إضافة إلى صناعة النعوش<sup>(1)</sup>، كما صنعوا الدرق من جلود الفيلة المتوافرة عندهم، ومن الذبل أيضاً<sup>(2)</sup>، وكذلك صناعة الأبواق العاجية<sup>(3)</sup>.

### 6\_النقود:

كان من المنطقي بعد الازدهار السياسي والحضاري الذي شهدته مدن الساحل العربية الإسلامية أن تنمو مؤسساتها الإدارية والمالية بشكل يتناسب مع نموها الحضاري، واستقرارها السياسي، وثرائها النابع من سيادتها التجارية على مواد التجارة وطرقها. وكان من بين العمليات المالية التي نمت وازدهرت في معظم مدن الساحل عملية سك النقود؛ فقد انتشر استعمال النقود بين السكان، وأسست دور الضرب في معظم المدن لسك النقود، وضرب السلاطين أنواعاً مختلفة منها نقشوا عليها أسهاءهم مع آيات قرآنية ونقوش بالخط الكوفي.

ومن الواضح أنه كان للنقود - كها في أي مكان آخر - أثر علمي وتاريخي مهم، إضافة إلى قيمتها المالية ودورها في العملية الاقتصادية. هذا الأثر يظهر واضحاً في المعلومات التي حملتها، كذكر أو تصحيح أسهاء الحكام وسنوات حكمهم، إضافة إلى تزويدنا بهادة جميلة مما حملته من نقوش أو آيات قرآنية، أو أبيات من الشعر، أو ألقاب الحكام التي تشابهت تماماً مع ألقاب الخلفاء العباسيين. فقد أفادتنا النقود كثيراً في تصحيح أسهاء العديد من السلاطين، وتحديد وتصحيح تواريخ حكمهم؛ فكثيراً ما أوردت كتب التواريخ معلومات غير مؤكدة عن أسهاء بعض الحكام وسنوات حكمهم، إلا أنها صححت بفضل النقود التي سكت في عهد أولئك الحكام وحملت المعلومات الصحيحة عنهم.

<sup>(1)</sup> الجاحظ، رسائل، رسالة فخر السودان، ج 1، ص 202.

<sup>(2)</sup> المسعودي، مروج، ج2، ص 11، 15.

<sup>(3)</sup> الباقري، اللاموي، خبر اللامو، ص 17.

وبواسطة النقود نستطيع أن نعرف حكم آخر سلطان، ومن قلة النقود أو كثرتها نستطيع أن نخمن حالة المدينة السياسية ومدى قوتها أو ضعفها ومدى انحلالها، كها نستطيع أن نربط توقف سك النقود في منطقة ما بانحلالها السياسي، أو فقدانها لأهميتها السابقة التي جعلتها قادرة على أن تؤسس داراً لضرب النقود فيها، ونستطيع أن نعرف أيضاً مدى الازدهار الذي بلغته بعض مدن الساحل من نقودها التي ضربها سلاطينها، ككلوة مثلاً التي تفنن سلاطينها في ضرب النقود ونقشها، فظهرت أنواع عدة منها وبأشكال مختلفة.

من ناحية أخرى فقد عثر على كثير من النقود الأموية والعباسية في عدة مناطق من الساحل، وهي إن دلت على شيء فإنها تدل على مدى الازدهار التجاري الذي عاشته المنطقة طوال عهودها، وعلى مدى العلاقات التجارية الوثيقة التي ربطتها مع منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي عموماً.

اشتهرت بعض مدن الساحل أكثر من غيرها باهتهام سلاطينها بسك النقود بكميات كبيرة. وإضافة إلى ذلك فقد لعب الترف والرخاء دوراً بارزاً في هذا المجال، فمن بين المدن الكثيرة في الساحل التي وصلت حداً كبيراً من الشهرة والرخاء بعد القرن 6هـ/ 12م كانت كلوة أكثرها نجاحاً وازدهاراً؛ حيث اكتسبت سيادة متزايدة على كل الساحل الجنوبي الشرقي خاصة، وقد حقق لها وضعها التجاري القوي المتين العديد من نواحي التقدم، فمنذ عهد أول سلاطينها على بن الحسين ضربت النقود النحاسية فيها لأول مرة، واستمر سكها في عهد خلفائه. إن هذه النقود لا تحمل تاريخ السك، وهي جميعها ذات حجم واحد تقريباً، وإن اختلفت قيمتها النقدية (1).

وهناك نقطة مهمة جديرة بالمعرفة، وهي أننا لا نعرف متى سكت النقود لأول مرة في الساحل، ولا في أية مدينة من مدنه العديدة، فلم نعثر على ما يوضح هذا الإبهام. فقبل شيوع استخدام النقود في الساحل كان نظام المقايضة هو السائد، كما استعملت أنواع عديدة من

<sup>(1)</sup> Davidson, The Growth of African Civilization, P. 106 - 107.

الصدف والودع في التبادل التجاري. وبمرور الزمن دخلت النقود في كافة أوجه الاستخدامات التجارية، ومن المحتمل أن استخدامها حدث بعد الاستقرار والرخاء اللذين شهدتها مدنه، وبفعل التجارة الخارجية الواسعة والتأثيرات الحضارية التي جلبها العرب والمسلمون معهم، وكان من بينها التبادل التجاري بواسطة النقود.

إن أغلب النقود المكتشفة سكت من النحاس، وقد وجدت بعض النقود الفضية، إلا أنها قليلة القيمة، وتتكون من قطع صغيرة (١٠). وفي كلوة سكت النقود النحاسية منذ مطلع القرن 7هـ/ 13م(٥)، ولم يسك أي من سلاطينها نقوداً ذهبية أو دنانير (٥). فقد ضرب السلطان الحسن بن طالوت مؤسس حكم عائلة المهادلة في كلوة أول نقود نحاسية معروفة فيها. ومع أن الذهب كان يعتبر سلعة تجارية غاية في الأهمية وخصصة للتصدير بأرباح عالية (١٠)، إلا أن هذا لم يمنع من العثور على مجموعة من النقود الذهبية في أونكوجا أوكو Ungujakuu في زنجبار (٥) عليها نقوش كوفية (٥)، من بينها دينار ذهبي يعود إلى عام 182هـ/ 798م ضرب في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد (٦)، والمعتقد أن مثل هذه العملة الذهبية، وردت إلى الساحل بفعل التجارة.

لقد ازدهرت صناعة سك النقود (٥)، وتفنن السلاطين فيها، فقد سك السلطان الحسن بن سليان (884 - 889هـ/ 1479 - 1484م) النقود بستة عشر شكلاً مختلفاً، وقد عثر على كميات من هذه النقود زادت على 2000 قطعة (٥). وانتشرت دور الضرب في عدة أماكن من الساحل،

<sup>(1)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 203.

<sup>(2)</sup> Posnansky, Prelude To East African History, P. 118.

<sup>(3)</sup> Gray, Ahistory of Kilwa, Part. 1, P. 14.

<sup>(4)</sup> Ibid, Part. 1, P. 11.

<sup>(5)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 1, P. 194; Ingrams, Zanzibar, P. 134.

<sup>(6)</sup> Ingrams, Zanzibar, P. 134.

<sup>(7)</sup> The Cambridge History of Africa, Vol. 3, P. 194 - 195.

<sup>(8)</sup> Zamani, Asurvey of East African History, P. 114.

<sup>(9)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 124.

إذ يحتمل وجود دار لضرب النقود في مقاديشو<sup>(1)</sup>، على اعتبار أنها امتلكت عملة خاصة بها<sup>(2)</sup>؛ وفي كسهاني بهافيا أنشأ سلاطين كلوة من عائلة أبي المواهب داراً للضرب<sup>(3)</sup>، وكذلك زنجبار<sup>(4)</sup>؛ أما كلوة فمن الطبيعي أن يكون فيها دار للضرب، وكان إنتاجها من سك النقود يزداد بازدياد قوتها ورخائها<sup>(5)</sup>. أما نقوش هذه النقود فهي بشكل عام تشبه نقوش النقود التي سكت في مختلف أنحاء الدولة العربية الإسلامية؛ فقد حملت أسهاء وألقاب السلاطين<sup>(6)</sup>، مع عدم ذكر تاريخ ومكان السك<sup>(7)</sup>، إضافة إلى اسم الجلالة، وأحياناً أبياتاً مقفاة من الشعر<sup>(8)</sup>.

## 7-انعكاسات الثقافة العربية الإسلامية في الساحل:

كان للمساجد دور كبير ومؤثر في الحياة العلمية لمجتمع الدولة العربية الإسلامية عموماً؛ فمنذ البداية الخُذت مراكز لتعليم المعارف الدينية، وفيها كان يقرأ القرآن الكريم، وتعلم تلاوته للطلاب الذين يتحلقون عادة حول الفقيه أو العالم، يفقههم في أمور دينهم. ومع التطور الحضاري الذي شهده مجتمع الدولة العربية الإسلامية تطور دور المساجد العلمي إلى حد كبير، بحيث أصبحت بمثابة مدارس للطلبة، بل إن العديد من الجوامع كانت مخصصة لتدريس المذاهب الإسلامية الأربعة. كما بنيت المدارس التي درست فيها مختلف العلوم، وكان لحا دورها الفعال في دفع الحركة العلمية.

وفي الساحل الإفريقي الشرقي الذي اعتبر سكانه أنفسهم من الشعوب المتحضرة بفعل انتشار الدين الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية بينهم، فإنهم اهتموا بأمور الدراسة والتعليم ونشر القراءة والكتابة بين السكان. ويبدو أن الدراسة كانت تجري في المدارس الملحقة

<sup>(1)</sup> Davidson, The Growth of African Civilization, P. 107.

<sup>(2)</sup> Oliver and Mathew, History of East Africa, Vol. 1, P. 132.

<sup>(3)</sup> Ibid, P. 126.

<sup>(4)</sup> Ibid, P. 124.

<sup>(5)</sup> Ibid, P. 123.

<sup>(6)</sup> Walker, The History and Coinage, P. 48.

<sup>(7)</sup> Ibid, P. 48.

<sup>(8)</sup> Gray, History of Zanzibar, P. 23.

بالجوامع أو في الجوامع ذاتها. وقد استمر النظام الإسلامي هذا لقرون عديدة في الساحل، حيث تعلم الكثيرون من جراء ذلك التكلم والكتابة باللغة العربية، وألفت الكتب المختلفة بها(1). إلا أننا لا نستطيع أن نحدد كم هو عدد هذه الجوامع، فالمعلومات عنها قليلة جداً، ولا تزودنا المصادر إلا بالنتف القليلة عنها. فمن المحتمل أن الجامع الكبير في مركة كان بمثابة معهد علمي، أو مدرسة كبيرة، إضافة إلى كونه مركزاً للصلاة، وذلك بسبب وجود أعداد كبيرة من المساجد الصغيرة في مركة التي خصصت جميعها للصلاة، أما الجامع الكبير هذا فيبدو أنه كان مكاناً للتدريس أيضاً (2). ومن المحتمل وجود مثل هذا النوع من الجوامع في مقادشو؛ لما وصلته من شهرة ومكانة بين مدن الساحل، بحيث أصبح اسمها يتردد على كل لسان (3) وربها خصص جامع الأركان الأربعة فيها للتعليم والتدريس، إضافة إلى احتمال قيام الجامع الكبير في مقادشو بالمهمة نفسها (4). كها عرف جامع كلوة المسمى «جامع الجمعة» أو «الجامع العظيم» بأنه أعظم جامع في الساحل الإفريقي كله (5) ولا يستبعد أبداً قيام حركة للتعليم والتدريس فيه؛ لأن مكانة الجامع وشهرته توحي لنا بذلك. ويعتقد أيضاً وجود مدرسة في جامع كليفي تقع إلى الجانب الشرقي منه (6).

ومن الجميل أن نعرف أن طريقة التدريس في بعض مناطق الساحل وخاصة فيها يسمى اليوم بالصومال كانت هي نفسها في جوامع الدولة العربية الإسلامية في مختلف مناطقها، والتي كانت تتم بأن يجلس الطلاب، سواء كانوا في المسجد، أم في بيت ما، أو حتى تحت ظل شجرة، على شكل حلقة، يستمعون فيها إلى الفقيه أو العالم وهو يلقي عليهم دروساً في مختلف نواحي المعرفة الدينية. وكان من المهم للآباء أن يدفعوا أبناءهم لحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب.

<sup>(1)</sup> Lin - Hart, The Medicin Man, P. 6 - 7.

<sup>(2)</sup> Guillian, Documents Sur L' Histoire, Deuxieme Partie, P. 139.

<sup>(3)</sup> مراجعة: ابن سعيد، الجغرافيا، ص 82.

<sup>(4)</sup> Yajima, The Arab Dhow Trade, P. 53.

<sup>(5)</sup> Chittick, Notes on Kilwa, P. 180, 192; Posnansky, Prelude To East African History, P. 118.

<sup>(6)</sup> Kirkman, Mnarani of Kilifi, P. 97.

كما وجدت مدارس متخصصة لتعليم القرآن. ومن الطبيعي أن يستخدم السكان اللغة العربية في صلاتهم، وفي قراءة النصوص القرآنية (1). وكما عرفنا فقد تأثر الإسلام بالبيئات المحلية التي انتشر فيها، فتشكل مزيج متجانس دل بشكل قاطع على مرونة الإسلام في المجتمعات التي انتشر فيها، ومن هنا فقد شاع استخدام اللغات أو اللهجات المحلية في شرح تعاليم الإسلام، إضافة إلى اللغة العربية، وخاصة في شرح نصوص الآيات القرآنية؛ فمثلاً كان الفقيه يقرأ نصا قرآنياً أو حديثاً شريفاً باللغة العربية، ثم يشرحه بعد ذلك باللغة أو اللهجة المحلية (2). وقد اهتم السكان بعقد الاجتهاات الدينية، وخاصة في شهر رمضان، حيث كانت تتم عصراً، ويتناوب الشرح والتفقيه ثلاثة من رجال الدين، يقوم الأول بقراءة بعض الأحاديث النبوية الشريفة، ومهمة الثاني هو شرحها والتعليق عليها، أما الثالث فمهمته قراءة بعض التراتيل الدينية في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في أثناء الفترات المناسبة، وبهذه الطريقة انتشرت المعرفة الإسلامية بمختلف علومها في مدن الساحل.

وكنتيجة طبيعية لدور الفقهاء التعليمي هذا فقد احتلوا مركزاً مرموقاً في مجتمع الساحل، ففي كلوة مثلاً كانوا خزاناً على المال، كما رافقوا السلطان في رحلاته ((3). وكانت لهم المكانة نفسها في مافيا (4)، وكذلك في مقادشو التي اشتهر فيها العديد من الفقهاء الذين سافروا إلى مكة والمدينة للتفقه بأمور الدين، وبرعوا به، واحترامهم الناس لمكانتهم العلمية (5).

وبمرور الوقت ظهرت في الساحل تقاليد جميلة في استقبال الفقهاء والعلماء، تدل على إكرام الناس وتقديرهم لهم، وقد برز ذلك عند أهل مقاديشو خصوصاً؛ فإذا كان في السفينة الواردة إليهم أحد رجال الدين أو أحد الفقهاء فإنه يصبح نزيل القاضي الذي يبعث بأحد أصحابه

<sup>(1)</sup> Andrzejewski, Is There Arabic Influence In Somali poetry. P. 3.

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 3.

<sup>(3)</sup> الصواني، السلوة في أخبار كلوة، ص 17.

<sup>(4)</sup> الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 9.

<sup>(5)</sup> ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مراجعة: الفاسي، العقد الثمين، ج1، ص 433 ـ 434، ج2، ص 249؛ الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ج2، ص 109، ص 142، ص 174؛ ابن زريق، الفتح المبين، ص 150.

مع الشبان الذين يصعدون إلى السفن لاختيار نزلائهم، فيأخذه إلى القاضي الذي يستقبله في الميناء. ومن رسومهم في هذه الحالة أن يتوجه القاضي ونزيله الفقيه أو الشريف للسلام على شيخ مقادشو أولاً، حيث يُكرم هو والقاضي ومن معها بتقديم أوراق التانبول(1) والفوفل(2) إليهم، ويُرشُّون بهاء الورد المستورد من دمشق، ثم يأمر الشيخ بإنزاله بدار خاصة هي دار الطلبة المعدة أصلاً لضيافتهم، فيبقون فيها ثلاثة أيام، ومن ثم يأتيه القاضي والطلبة وأحد وزراء الشيخ بكسوة معينة، ويرتدي كل منهم كسوته الخاصة به استعداداً لمقابلة الشيخ الذي يلقاهم ويرحب بهم، ويحضرون مجلسه، ويتناولون الطعام معه(3).

وقد اهتم بعض السلاطين وخاصة سلاطين كلوة بالتفقه بالدين الإسلامي، فبرعوا به، حيث سافروا إلى مكة للحج، وللتبحر بأمور الدين. وكان بعضهم يعد من العلماء الأفاضل كالسلطان أبي المواهب الحسن بن سليمان المطعون (710، 734هـ/ 1310 ـ 333م)(4).

وهناك نقطة جديرة بالمعرفة، وهي مدى انتشار القراءة والكتابة بين سكان الساحل، وهي نقطة في غاية الأهمية، إلا أن مصادرنا لا تزودنا تقريباً بالمعلومات التي تفيدنا في رسم صورة واضحة عنها. وعلى الرغم من أن مخطوطة خبر اللامو تذكر إشارة بسيطة عن تداول السكان للرسائل بينهم (5)، إلا أنها لا تمكننا من معرفة مدى حجم انتشارها بين سكان الساحل. ونحن نفترض أن غالبية السكان وخاصة الطبقات العليا ورجال الدين والفقهاء قد عرفوا القراءة والكتابة التي انتشر استخدامها بينهم، ومن المحتمل جداً أن اللغة العربية قد استخدمت إلى جانب اللغة السواحيلية، سواء في المخاطبة أم المراسلات أو التأليف؛ فقد كتبت بعض التواريخ المحلية باللغة العربية، منها مخطوطة السلوة في تاريخ كلوة، التي هي عبارة عن نسخة ملخصة

 <sup>(1)</sup> التانبول: شجر يغرس كالعنب ولا ثمر له، والمهم فيه أوراقه، وأطيبه الأصفر الذي يمضغ لتطييب النكهة، وهو معظم جداً ومرغوب للغاية. ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 205.

<sup>(2)</sup> الفوفل: نوع من النخيل يشبه نخل النارجيل، تحمل كبائسه كالتمر، ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 196.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 196.

<sup>(4)</sup> الصوافى، السلوة في أخبار كلوة، ص 9، 10.

<sup>(5)</sup> الباقري، اللاموي، خبر اللامو، ص 11.

لتاريخ كبير يعتقد بأنه مكتوب بالعربية يدعى «السنة الكلوية»، والذي ما زال مفقوداً للآن.

والمخطوطة الأخرى التي كتبت أصلاً بالعربية هي مخطوطة «تاريخ باتا» المستقاة من تاريخ أوسع هو «ملوك باتا». ومن غير المنطقي أن التأليف أو الكتابة باللغة العربية في الساحل اقتصر على هاتين المخطوطتين، والمعتقد بأن اللغة العربية انتشرت بين السكان كلغة تخاطب وكتابة على نطاق واسع، وذلك بعد انتشار الإسلام والحضارة العربية الإسلامية في جميع مناطق الساحل الإفريقي. إلا أن الأحداث السياسية المدمرة التي شهدها الشاطئ الإفريقي ابتداءً بالمنازعات السياسية والحروب التي نشبت بين مدن الساحل نفسها، والهجمات التي كانت تشنها القبائل الداخلية على منطقة الساحل، أدت إلى تدمير كل شيء. وأخيراً فإن الغزو البرتغالي المدمر لمدن الساحل الذي حاول القضاء على حضارة مدنه العربية الإسلامية كانت نتيجته الحتمية دمار أو الساحل الذي حاول القضاء على حضارة مدنه العربية الإسلامية كانت نتيجته الحتمية دمار أو ضياع أو تلف كثير من الكتب والمراسلات التي كتبت بالعربية، والتي كان من المكن أن تلقي أضواءً جديدة على مدى ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في الساحل الإفريقي الشرقي.

أما عن مواد الكتابة فيبدو أن سكان الساحل استوردوا الطوامير من الشام، والحبر الأسود من تركيا(1).

وبسبب انتشار الإسلام في الساحل فقد أصبح للقضاة والفقهاء والعلماء مكانة مرموقة في المجتمع؛ فقد تمتع القضاة بمكانة عالية، واحتُرموا من قبل سلاطين الساحل، حيث كان لقاضي مقاديشو مثلاً المدعو ابن البرهان المصري الأصل عام 732هـ/ 1331م مكانة عالية عند شيخ مقاديشو، فكان يرافقه، ويُفرش له بساط وحده لا يجلس معه أحد في حضرة الشيخ، وحينها يستعد هو والفقهاء الشرفاء والصالحون والمشايخ لإدارة مقاليد أمور المدينة يجلس القاضي على دكة وحده، بينها يجلس الآخرون على دكك خشبية، وحينها يشترك مع شيخ مقاديشو في مجلس حكم أو إدارة فإنه يجلس عن يساره، بينها يجلس الآخرون بين يدي الشيخ أو على يمينه، وهوينها يقعد القاضي والوزراء وكاتب السر وأربعة من كبار الأمراء للفصل بين الناس وأهل

<sup>(1)</sup> Freeman - Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, P. 199.

الشكايات، فها كان متعلقاً بالأحكام الشرعية حكم فيه القاضي، وما كان من سوى ذلك حكم فيه أهل الشورى؛ وهم الوزراء والأمراء»(1).

ولابد لنا من الإشارة أخيراً إلى اهتهام حكام الساحل بالجهاد ضد سكان الداخل الوثنيين، معتبرينه واجباً دينياً مقدساً، كها فعل سلاطين كلوة مثلاً (2)؛ فكانوا يحاربونهم، ويأخذون الغنائم، فيُخرجون خُسها يصرفونه في أبوابه الشرعية، ويفردون نصيب ذي القربى على حدة ليدفعوه للشرفاء القادمين إليهم من بلاد الحجاز والعراق (3). كذلك فعل أهل مومباسا (4)، أما أهل لامو وباتا \_ وبسبب كثرة حملاتهم الجهادية ضد وثنيين الداخل \_ فقد عمدوا إلى تسوير وتحصين مدنهم لدرء خطر هجوم أعدائهم (5).

<sup>(1)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ج1، ص 198\_199.

<sup>(2)</sup> ابن بطوطة، الرّحلة،، ج1، ص 201؛ الصوافي، السلوة في أخبار كلوة، ص 10.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة،، ج 1، ص 201.

<sup>(4)</sup> Barbosa, The Book of Durate Barbosa, Vol. 1, P. 21.

<sup>(5)</sup> Ibid, Vol. 1, P. 29.

الباب الثاني تاريخ المسلمين في غربي إفريقية «السودان الغربي»

# الفصل الأول

مصادر ومراجع دراسة تاريخ المسلمين في غربي إفريقية (السودان الغربي)

## أولاً \_ مصادر عربية؛ جغرافية وتاريخية:

تكلمت المصادر العربية عن بلاد السودان، وقصدت بها بلاد السودان الغربي، أو غربي إفريقية عموماً. فذكر بعضها كلاماً عن تلك البلاد من دون ذكر مدنها أو عالكها، كمملكة غانة وعملكة مالي، وعن سفر التجار من الغرب الأوسط أو الأقصى إلى بلاد التبر سعياً وراء الذهب، وذكروا محاصيلها، ولباس أهلها. وتكلمت مصادر أخرى عن غانة، بينها تكلمت مصادر ثالثة عن غانة ومالي. فمن تكلم عن بلاد السودان عموماً: الإصطخري، وصاحب كتاب حدود العالم. أما أول من ذكر بلاد غانة فهو ابن الفقيه، ثم المسعودي، وابن حوقل، والبكري، والزهري، والإدريسي، وأبو حامد الغرناطي، والشريشي، وياقوت الحموي، والقزويني، وابن سعيد. ويمكن عدُّ البكري أول من ذكر مالي وسهاها ملل، ثم ابن سعيد عند والقرنين الثامن والتاسع المجريين، أي بعد ظهور إمبراطورية مالي، واشتداد قوتها، وقيام بعض ملوكها بالحج إلى مكة، ومرورهم بمصر. ومن أمهات المصادر التي تكلمت عن الإمبراطورية المذكورة ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار، وابن بطوطة في رحلته إلى بلاد السودان التي زار فيها مالي، وابن خلدون في تاريخه، والقلقشندي في صبح الأعشى الذي كان أكثر التي زار فيها مالي، وابن خلدون في تاريخه، والقلقشندي في صبح الأعشى الذي كان أكثر اعتهاده على العمري.

أما المصادر الأساسية لمعرفة أخبار مملكة سُنغي فهي خسة معاصرة لتلك المملكة: الحسن الوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي، ومحمود كعت، وأحمد بابا التنبكتي، والسعدي، ثم الفشتالي، إضافة إلى مصدر متأخر زمنياً عن تلك المصادر الخمسة هو البرتلي الولاتي.

وفي الواقع فإن قسماً من مصادر دراسة تاريخ السودان الغربي ذكر نزراً قليلاً عن غربي إفريقية أو بلاد السودان، بينها أعطى قسم آخر معلومات أفضل عن جغرافيتها وتاريخها.

ومن هذه المصادر ابن الفقيه (ت 230هـ/ 903م) في «مختصر كتاب البلدان»، حيث تكلم عن بلاد غانا بشكل مختصر، والذهب بها، وطعام أهلها، ولباسهم (1)، وكذلك فعل المسعودي (ت 346هـ/ 957م) عندما ذكر أنسابهم، وأنواعهم، ومناطقهم (2).

أما الإصطخري (ت في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) في كتابه «المسالك والمالك» فقد أشار إلى السودان، وأن الخدم الذين يباعون في البلاد الإسلامية منهم، وهم جنس ليسوا بنوبة ، ولا بزنج، ولا بحبشة، ولا من البجة، وهم أشد سواداً من الجميع وأصفى، وذكر حدود السودان الغربي بدقة (د).

ويتكلم ابن حوقل (ت بعد 367هـ/ 977م) الذي زار السودان في «صورة الأرض» عن البربر سكان الصحراء الإفريقية، وأسهاء قبائلهم بإسهاب، وعن علاقاتهم بغانة، والذهب الوفير بها، وحاجتهم الماسة إلى الملح المتوافر في أودغست، لأنهم لا يستطيعون العيش من دونه، وربها وصل ثمن حمل الملح في بلاد السودان ما بين 200 ـ 300 دينار (4). ويشير إلى ما يتصف به البربر من الجلد والقوة والبسالة والجرأة والفروسية على الإبل، ومعرفة بأحوال الصحراء، وهم يتلثمون رجالاً ونساءً منذ الطفولة، وينشؤون على ذلك (5). وكانوا يفرضون ضرائب على المجتازين بأرضهم من التجار، على كل جمل وحم في ومن الراجعين بالتبر من بلاد السودان (6). ويصف الصحارى بين بلاد المغرب وبلاد السودان بأنها (منقطعة، قليلة المياه، متعذرة المراعي، لا تسلك إلا في الشتاء، وسالكها في حينه متصل السفر دائم الورود والصَدَر) (7).

<sup>(1)</sup> أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني، المعروف بابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1988، ص 83. (2) على بن الحسين بن على، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق يوسف البقاعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2002، ح1،

رد) في بن فسين بن في مورج بمناف بوطوف فيق يوسف فيه في قرار في مادوف موجه بيروف ماده في . ص 252. (3) أنه اسحاق از اهم من عمل الفارس بالسائلة، ما الله بالمقات عمليجان عبد العال الحن مماجعة : عمد شفت غيران،

<sup>(3)</sup> أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي، المسائك و المالك، تحقيق: محمد جابر عبد العال الحيني، مراجعة: محمد شفيق غربال، دار القلم، القاهرة، 1961، ص 34-35.

<sup>(4)</sup> أبو القاسم بن حوقل النصيبي، صورة الأرض، منشورات دار مكتب الحياة، بيروت، 1967، ص 98.

<sup>(5)</sup> أبو القاسم بن حوقل النصيبي، صورة الأرض، ص 98\_99.

<sup>(6)</sup> أبو القاسم بن حوقل النصيبي، صورة الأرض، ص 98.

<sup>(7)</sup> أبو القاسم بن حوقل النصيبي، صورة الأرض، ص 100.

ويتحدث مؤلف مجهول في كتابه «حدود العالم من المشرق إلى المغرب» الذي كتبه سنة 372هـ، عن بلاد السودان، فيذكر أن المفازات تحدها من ثلاث جهات؛ الشرقية والجنوبية والشهالية، ومن الغرب بحر الأقيانوس المغربي. ويقول إن مساحتها 700 فرسخ في 700، وهي البلاد التي يؤتى منها بأغلب الخدم، وفي أرضهم بأسرها معدن الذهب، وبينها وبين مصر 80 يوماً على البعير، و يوجد في هذا الطريق موضع واحد فقط فيه ماء وكلاً. يأتيها تجار مصر، فيجلبون إليها الملح والزجاج والرصاص، ويشترون منها أحجار الذهب(1).

أما أبو عبيد البكري (ت 487هـ/ 1094م) فقد أشار في كتابه «المسالك والمالك»، إلى بلاد السودان، فذكر مدنها المشهورة، والمسافات بينها، وما فيها من الغرائب، وسير أهلها، وأن المصاقبين لبلاد السودان هم بنو جدالة، والذين هم آخر بلاد الإسلام، وأقرب مدينة من مدن بلاد السودان إليهم صنغانة التي بينها وبين آخر بلاد الإسلام مسيرة ستة أيام، ثم يلي صنغانة على نهر النيجر مدينة تكرور، أهلها سودان، وكانوا وثنين، لكنهم أسلموا على يد ملكهم وارجابي بن رابيس المتوفى عام (432هـ/ 1041م) بعد أن أسلم، وطبق الشريعة الإسلامية، وإن أهلها كانوا مسلمين على أيامه عندما ألف كتابه عام 460هـ/ 1068م. وإن أهل مدينة سلى التي تليها، والتي تقع على نهر النيجر أيضاً، مسلمون أيضاً، اعتنقوا الإسلام على يد وارجابي (2).

علماً أن أبا عبيد البكري الأندلسي قد ألف كتابه المشار إليه في الأندلس، ولم يزر بلاد السودان الغربي، وغالباً ما ينقل أخباره حول بلاد السودان من الفقيه أبي محمد عبد الملك(٥)، ولا يعرف من هو هذا الفقيه، هل هو أندلسي له رحلة إلى بلاد السودان، أم سوداني وفد إلى الأندلس؟! وهل البكري التقاه مباشرة، أم نقل عن كتاب كتبه؟!

<sup>(1)</sup> مؤلف بجهول، حدود العالم من المشرق إلى المغرب، تحقيق يوسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1999، ص 147\_148. (2) أبو عبيد البكري، المُغرب في ذكر إفريقية و المغرب، و هو جزء من كتاب المسالك و المالك، صورة أصدرتها مكتبة المثنى ببغداد

عن طبعة الجزائر، 1857، ص 172، 174. (3) البكري، المُغرب، ص 179، 181.

وللشريف الإدريسي (ت 561هـ/ 1147م) كتاب شهير هو «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» طبعت قطعة مأخوذة منه بعنوان «صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس». بدأ هذه القطعة بالإقليم الأول وهو بلاد السودان، أو غربي إفريقية، وقسّمه إلى ثلاثة أجزاء، وذكر أن مبدأ هذا الإقليم من البحر الغربي المسمى بحر الظلمات الذي لا يعلم ما خلفه، وذكر جزيرتي الخالدات اللتين بدأ بطليموس منها خطوط الطول والعرض(1). ثم ذكر في الجزء الأول من هذا الإقليم من بلاد السودان المدن الآتية: أوليل؛ وهي جزيرة في المحيط على مقربة من الساحل، وعملحتها، حيثُ ينقل ملحها إلى جميع بلاد السودان، وسلى، وتكرور، ودو، وبريسي، ومورة. ثم يشير إلى أن السكن والاستقرار لا يمكن أن يكون إلا على نهر النيجر [الذي يسميه النيل]، أو على رافد من روافده؛ لأن الأراضي المجاورة لنهر النيجر صحارى قفرة جداً. وعلى الضفة الشالية من نهر النيجر تقع مدينة سلي، وهي مدينة كبيرة، تجارتها رائجة، وتتبع سلطان التكرور(2).

وينتقل في كلامه إلى مدينة التكرور التي تبعد عن سلى مسيرة يومين، سواء في نهر النيجر أم في البر، وهي أكبر من سلى، وأكثر تجارة، والتجار المغاربة يسافرون إليها من المغرب الأقصى لبيع الصوف والنحاس والخرز، ويشترون منها الذهب والخدم. ثم يتكلم عن الطعام، وهو الذرة والسمك والألبان، وأكثر مواشيهم الجمال والمعز(٥).

ثم يشير إلى حياة أهل بلاد السودان عموماً، فيذكر أنواع أشجارهم، وحيواناتهم، وصناعتهم، وأسلحتهم، ومواد بناء بيوتهم، وحليهم، ومطاعمهم، ومشاربهم، ولباسهم، وينهي هذا الجزء الأول من الإقليم الأول بالكلام عن زراعتهم، واللحوم التي يأكلونها(4).

<sup>(1)</sup> أبو عبدالله محمد بن محمد، صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، مأخوذة من كتاب انزهة المشتاق في اختراق الأفاق، مطبعة بريل، ليدن، 1968، ص 2.

<sup>(2)</sup> الإدريسي، صفة المغرب، ص 4.

<sup>(3)</sup> الإدريسي، صفة المغرب، ص 4.

<sup>(4)</sup> الإدريسي، صفة المغرب، ص 4-5.

ثم ينتقل إلى مدينة غانة الكبرى، ويذكر أنها مدينتان على ضفتي النهر [يسميه البحر الحلو]، وهي أكبر بلاد السودان قطراً، وأكثرها سكاناً، وأوسعها متجراً، ويقصدها التجار الأغنياء من جميع البلاد المحيطة بها، ومن سائر بلاد المغرب الأقصى. وأهلها مسلمون، وملكها على ما يقال من نسل صالح بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ويخطب يوم الجمعة لنفسه، لكنه تحت طاعة أمير المؤمنين الخليفة العباسي المستظهر بالله (487\_512هـ/ 1098\_1123)

وبعد أن يتكلم عن لباس الملك ولباس أهل غانة، يقوم بتحديد مملكة غانة، فيقول: يحدها من الغرب بلاد مقزارة، ومن الشرق بلاد ونقارة، ومن الشيال الصحراء التي تصل أرض السودان بأرض البربر، ومن الجنوب أرض الكفار من اللملميَّة. ومن مدينة غانة إلى أول بلاد ونقارة مسير 8 أيام، وهي بلاد التبر المشهور بجودته وكثرته. وهي جزيرة طولها 300 ميل، وعرضها 150 ميل، ونهر النيجر [النيل] يحيط بها من كل جهة في أغلب أيام السنة. فإذا جاء شهر آب، وفاض النهر، وغطى هذه الجزيرة، أو أكثرها، يأخذ السكان بالبحث عن التبر وبيعه لأهل وارقلان وأهل المغرب الأقصى، الذين يقومون بسكه دنانير في دور الضرب في بلادهم. والتبر أكبر غلة عند السودان، وأهلها أغنياء، والخيرات تستورد لهم من أنحاء العالم، وهم سود جداً (2).

ثم ينتقل الإدريسي إلى الجزء الثالث من الإقليم الأول، فيذكر مدنه المشهورة، وهي: كوغة، وكوكو، وتملمة، وزغاوة، ومانان، وانجيمي، ونُوابية، وتاجوة.

وتعتبر كوكو أشهر مدن هذا الجزء، تقع على ضفة نهر يجري من ناحية الشهال، وبعد أن يجتازها بأيام كثيرة يغوص في رمال الصحراء. ملكها مستقل، يخطب بنفسه، وله دخل كبير، وحشم، وجيش قوي. ثم يتكلم عن لباس أهلها، وتجارتهم، ونباتاتهم. ومنها إلى مدينة غانة

<sup>(1)</sup> الإدريسي، صفة المغرب، ص 6\_7.

<sup>(2)</sup> الإدريسي، صفة المغرب، ص 7\_8.

#### شهر ونصف<sup>(۱)</sup>.

أما المدينة الثالثة فهي لملمة، ومن كوكو إليها شرقاً 14 مرحلة، وهي مدينة صغيرة، بشرها كثر، وفيها رجل ثائر بنفسه، على جبل صغير منيع بأجراف قد أحاطت بجميع جهاته (2).

ويتكلم عن مدينة رابعة هي مانان من أرض كانم، فيقول: ومن تملمة إلى مانان من أرض كانم 12 مرحلة، وهي مدينة صغيرة لا يوجد فيها صناعات، وتجارتهم قليلة، ولديهم جمال ومعز<sup>(3)</sup>.

أما الجغرافي الأندلسي الزهري (ت حوالي 532هـ/ 1137م) صاحب كتاب «الجعرافية» (بالعين وليس بالغين)، فقد أشار إلى أن أهل غانة كانوا كفاراً، وأصبحوا مسلمين بعد دخول المرابطين إليها سنة 469هـ/ 1076م، وحسن إسلامهم، وهم على أيامه مسلمون، وعندهم العلماء وقراء القرآن الكريم الذين تمتعوا بمنزلة رفيعة، وقد زار رؤساء من أكابرهم الأندلس، وحجوا إلى مكة، ورجعوا إلى بلادهم. كما أنفقوا أموالاً كثيرة في الجهاد ونشر الإسلام في غربي إفريقية (4).

وذكر الشريشي (ت 619هـ/ 1223م) في كتابه شرح مقامات الحريري أن غانة بلد من بلاد السودان، وأن تجار المغرب يصلون إليها من سجلهاسة لشراء الخدم للتسري، وأن في إمائها من الخصال فوق المطلوب<sup>(5)</sup>. كها ذكر انتشار الإسلام فيها، ووجود مدارس العلم بها، وأن التبر أهم تجاراتها.

أما ياقوت الحموي (ت 626هـ/ 1228م) في معجمه فقد تكلم فيه عن السودان في ثلاث

<sup>(1)</sup> الإدريسي، صفة المغرب، ص 11\_12.

<sup>(2)</sup> الإدريسي، صفة المغرب، ص 12.

<sup>(3)</sup> الإدريسي، صفة المغرب، ص 12.

<sup>(4)</sup> أبو عبد ألله محمد بن أبي بكر، الجغرافيا، تحقيق: محمد حاج صادق، دمشق، 1968، ص 25.

<sup>(5)</sup> أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي، شرح مقامات الحريري البصري، أشرف على نشره وطبعه وتصحيحه محمد بن عبد المنعم الخفاجي، المكتبه الثقافيه، بيروت.

مواضع، هي: غانة، وتبر، وتكرور. وكان أكثر دقة في التعريف بغانة، فقال إنها في جنوب المغرب متصلة ببلاد السودان<sup>(1)</sup>. وفي مادة: التبر تكلم بشيء من التفصيل عن تجارة الذهب، وطرق المواصلات، وعن العناء الشديد الذي يتعرض له التجار، وقلة المياه، وعن التجارة الصامتة مع أصحاب التبر<sup>(2)</sup>. أما عن تكرور فذكرها بشكل مختصر جداً، فقال إنها في أقصى جنوب المغرب، و أهلها أشبه بالزنزوج<sup>(1)</sup>.

وتكلَّم القزويني (ت 682هـ/ 1283م) في كتابه «آثار البلاد» في أربعة أماكن عن: بلاد السودان، وتكرور، وغانة، وبلاد التبر. فعن بلاد السودان تكلم عن حدودها، وأهلها من المسلمين والكفار، وحيواناتها، وأشجارها، وبيوتها، وحشراتها(4). أما تكرور فينقل عمن شاهدها، وهو الفقيه علي الجنحاني المغربي، قوله أن أهلها مسلمون وكفار، والحكم فيها للمسلمين، ويذكر لباسهم، ومحصولاتهم، وحيواناتهم، وبخاصة الفيلة بأعداد كبيرة جداً(5). أما عن غانة فيقول: إنها متصلة بجنوب بلاد المغرب من جهة، وبلاد التبر من جهة أخرى(6).

وأما عن بلاد التبر فينقل فيها ما ذكره ابن الفقيه وياقوت الحموي عن ذهبها، ولباس أهلها، وحيواناتها (7).

ويذكر ابن سعيد المغربي (ت 685هـ/ 1286م) في كتابه «بسط الأرض في الطول والعرض» عن مدن التكرور، ولباس أهلها، وخيولهم، وسلاحهم، ثم يتحدث عن بحيرة كوري، وبلاد كوكو، ونهر كوكو، ومدن الكانم، وسلطانها، ودار صناعته التي كان منها يغزو بأسطوله بلاد الكفار، ويذكر قاعدة الكانم جيمي (8).

<sup>(1)</sup> ياقوت الحموي، معجم البلدان، م4، مادة: غانة، دار صادر ـ بيروت، 1957، ص 184.

<sup>(2)</sup> ياقوت الحموي، معجم البلدان، م2، ص 12 ـ 13، مادة: تبر.

<sup>(3)</sup> ياقوت الحموي، معجم البلدان، م2، ص 38، مادة تكرور.

<sup>(4)</sup> زكريا بن محمد، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، ص 24.

<sup>(5)</sup> زكريا بن محمد، آثار البلاد وأخبار العباد، ص 27.

<sup>(6)</sup> زكريا بن محمد، آثار البلاد وأخبار العباد، ص 57.

<sup>(7)</sup> القرويني، آثار البلاد، ص 18 ـ 19.

<sup>(8)</sup> ابن سعيد، كتاب بسط الأرض في الطول والعرض، نشر خوان فرنيط خينس، تطوان، 1958، ص 24\_28.

أما أبو الفدا (ت 732هـ/ 1349م) في كتابه «تقويم البلدان» فينقل معلومات قليلة عن تكرور وبلاد السودان عن ابن سعيد والإدريسي، وبخاصة المعلومات عن صحراء بيس التي يقطعها المسافرون بين سجلهاسة وغانة التي يكابدون فيها شدة العطش، والوهج، وعدم توافر الماء(1).

# وهنالك مصادر تكلمت عن تاريخ غربي إفريقية أو عن بعض أعلامها مثل:

ما كتبه محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله الوفراني النجار المراكشي الوجار (ت 1139هـ/ 1669م) في كتابه «نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» الذي تضمن أربعة عناوين، هي: ذكر الخبر عن فتح المنصور لبلاد السودان، وطريقة ذلك، وسببه. وذكر الخبر عن آل شكية ملوك السودان، وأوّليتهم، وذكر الخبر عن مشاورة السلطان المنصور أصحابه في غزو إسحق شكية، واقتحام بلاد السودان عليه، وذكر الخبر عن بعث المنصور جيوشه إلى السودان عليه، وذكر الخبر عن بعث المنصور جيوشه إلى السودان .

ومن ذلك ما كتبه المحبي (ت 1111هـ/ 1699م) في كتابه «تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» عن أحمد بابا التنبكتي الصنهاجي السوداني(د).

# ثانياً \_ أمهات المصادر العربية عن تاريخ غربي إفريقية، أو بلاد السودان الغربي:

سيتم الحديث بالتفصيل عن أهم عشرة مصادر عربية عن تاريخ غربي إفريقية أو بلاد السودان الغربي، سبعة منها لمؤلفين غير سودانيين، هم: العمري، وابن بطوطة، وابن خلدون، والقلقشندي، والحسن الوزان، والفشتالي، والولاتي، وثلاثة منها لمؤلفين سودانيين، هم: محمود كعت، وأحمد بابا التنبكتي، والسعدي، المعاصرون لبعض الإمبراطوريات الإسلامية التي حكمت هناك.

<sup>(1)</sup> إسهاعيل بن على، تقويم البلدان، باريس، ص 2، 137، 153.

<sup>(2)</sup> محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله الوفراني النجار المراكشي الوجار، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، صحح عباراته التاريخية هوداس، ط 2، مكتبة الطالب، الرباط، د.ت، ص 88\_98.

<sup>(3)</sup> عمد، تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ح1، دار صادر، بيروت، 1284هـ ص 170-172.

#### 1\_العمري (ت 749هـ/ 1349م):

من المصادر العربية المهمة لتاريخ المسلمين في بلاد السودان كتابا ابن فضل الله العمري «مسالك الأبصار في عمالك الأمصار» و «التعريف بالمصطلح الشريف». ففي مسالك الأبصار يتحدث عن مملكة مالي - المعاصر لها؛ فيحدد موقعها بجنوب بلاد المغرب متصلة بالبحر المحيط، وقاعدتها مدينة يني، وَوَصَفَ أهلها، وسلطانَيْها الأخوين موسى منسا وسليان، وعن دور الأخير في الجهاد ونشر الإسلام في المملكة، وبنائه المساجد والجوامع، وتقريبه للعلماء والفقهاء.

وذكر العمري تفصيلات كثيرة عن عملكة مالي، عن أحولها السياسية والاجتهاعية والاقتصادية، ورسوم دار السلطنة، وغيرها الكثير، معتمداً على ما قاله ابن أمير صاحب، وما حدثه به الشيخ الثقة أبو عثمان سعيد الدُكالي الذي سكن يني العاصمة خسة وثلاثين سنة، وكذلك ما حدثه به محمد بن الصايغ الأموي الأندلسي(1).

والخلاصة أن هذا الكتاب قدم معلومات مهمة جداً ودقيقة عن مالي: مدنها، وقبائلها، وطرز عيارتها، وأقواتها، وحيواناتها، وعاداتها، وأزيائها، وجيوشها، ومعادنها، وصلات ملوكها بها يجاورها، وساق طرفاً من سير ملوكها (2).

وفي كتابه الآخر «التعريف بالمصطلح الشريف»(د) ذكر في رتب المكاتبات رسم المكاتبة إلى كل من ملك التكرور وصاحب البرنو وصاحب الكانم.

### 2\_ابن بطوطة (ت 799هـ/ 1377م):

ومن مصادر دراسة التاريخ الإسلامي في غربي إفريقية أو السودان الغربي ابن بطوطة في رحلته المعروفة برحلة ابن بطوطة. ومن المعروف أن الأديب محمد بن جزي الكلبي كاتب

<sup>(1)</sup> أحمد بن يحيى، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق: محمد عبد القادر خريسات وآخرون، إصدارات مركز زايد للتراث والتاريخ، العين، الإمارات العربية المتحدة، 2001.

<sup>(2)</sup>المنجد،صلاح الدين، (جمعها وعلق عليها وقدم لها)، مملكة مالي عندالجغرافيين المسلمين، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1982، ص7.

<sup>(3)</sup> العمري، تحقيق: سمير الدروبي، منشورات جامعة مؤتة، 1992.

السلطان أبي عنان المريني هو الذي دون ما يمليه عليه ابن بطوطة بأمر من السلطان المذكور الذي أعجب بأخبار رحلات ابن بطوطة، وذلك في سنة 753هـ/ 1352م، وأن الرحلة تمت كتابتها سنة 757هـ/ 1356م. فوصف الطريق إلى مالي، ابتداءً من أيولاتن متجها إلى مالي، والمسافة بينها 24 يوماً للمجد. ويذكر أن المسافر إلى تلك البلاد لا يحمل نقوداً أو زاداً، إنها يحمل قطعاً من الملح والحلي الزجاجية والعطور، فيبيعها مقابل شرائه المحاصيل الغذائية كالمدقيق واللبن والأرز (11). ثم يذكر وصوله إلى ما يسميه النيل الأعظم؛ ويقصد به نهر النيجر، ويذكر المدن التي عليه الواحدة بعد الأخرى، وأن معظم سكانها من المسلمين (2). ولما وصل إلى مدينة مالي استقبله جماعة من الفقهاء من البيضان والسودان، وذكر أسهاءهم، فأكرموه أتم إكرام، وبخاصة ابن الفقيه الجزولي الذي كان متزوجاً ببنت عم السلطان، وهو منسا سليهان (3). للسلطان، وتبرؤ السلطان من الظلم، وعدم مسامحة السلطان فيه، وتوافر الأمن، والحفاظ على إرث من يموت من البيضان، ومواظبتهم الصلاة، وحفظ القرآن، ومحاسبة من لم يفعل ذلك (4)، وعدم وجود لصوص في البلاد.

ثم تحدث عن مدينة تنبكتو، فذكر أن أكثر سكانها من قبيلة مسوفة أهل اللثام (5). وبعدها يتطرق إلى مدينة كَوْكَوْ، فذكر محصولاتها، وتجارتها، والفقهاء المغاربة فيها من مدن مكناسة وتازة وفيلاليت (6).

لقد زار الرحالة ابن بطوطة مملكة مالي، حيث كان معاصراً لها. ووُصفت معلوماته عنها بأنها مفيدة جداً، ولاسيها عن أحوالها المعاشية، وعادات أهلها، وتقاليدها، ورجالها، وثقافتها،

<sup>(1)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، دار صادر، ص 679\_680.

<sup>(2)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، دار صادر، ص 680، وطبعة طلال حرب، ص 690.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، دار صادر، ص 681، وطبعة طلال حرب، ص 690 ـ 691.

<sup>(4)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، دار صادر، ص 683\_686.

<sup>(5)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، طبعة صادر، ص 694.

<sup>(6)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، طبعة صادر، ص 695.

#### ونتاجها الزراعي.

### 3\_ابن خلدون (ت 808هـ/ 1405م):

ومن المصادر المهمة في تاريخ المسلمين في السودان المؤرخ الشهير ابن خلدون في تاريخه المعروف بتاريخ ابن خلدون أو العبر....، فهو يتكلم عن السودان، وملوكهم، وممالكهم، وبخاصة معاصريه بقايا المرابطين الذين كانوا يحكمون في جزائر الأندلس الشرقية، وهي ميورقة ومينورقة ويابسة، وبعض مناطق المغرب العربي، كقابس وطرابلس. فبعد سقوط حكم بني غانية \_ وهم من بقايا المرابطين على يد الموحدين \_ اتجه من بقي منهم إلى الصحراء المغربية، وأقاموا فيها كها كان حالهم قبل قيام دولة المرابطين، وأدانوا بالطاعة إلى ملوك السودان، وامتهنوا التجارة بين السودان وبلاد المغرب العربي، وكثيراً ما كانت تحدث حروب بينهم وبين القبائل العربية في المغرب. ثم ينتقل للكلام عن الأمم السودانية عموماً، فيحدد موقعهم الجغرافي، وأشهر شعوبها، وقبائلها(۱).

ولما دخل العرب المسلمون فاتحين إفريقية المغرب، ودخل معهم التجار العرب المسلمون، لم يجدوا أعظم من ملوك غانية التي تقع دولتهم على البحر المحيط من الغرب، وعاصمتهم غانية على شكل مدينتين على ضفتى نهر النيجر(2).

ويتكلم ابن خلدون عن ملوك غانة اعتباراً من ملكهم الأعظم ماري جاطة (628 ــ 653هــ/ 1230 ــ 1255م) الذي قضى على صوصو، حتى عهد منسا مغا الذي تولى الحكم سنة 792هــ/ 1369م(1).

وينقل أخبار غانة إلى ابن خلدون أشهرُ فقهائها الشيخ عثمان الذي التقاه في مصر في طريقه إلى الحج سنة 799هـ/ 1399م، فيقول إن مملكة غانة ضعفت، فاستطاع المرابطون مدّ

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدوليّة، عمان، د. ت، ص 1654.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655.

<sup>(3)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655\_1657.

نفوذهم إليها، فكانوا سبباً في انتشار الإسلام فيها. ثم تكلم عن أهل صوصو السودانيين الذين استطاعوا إسقاط مملكة غانة، ثم تمكن أهل مالي السودانيون \_ وهم مسلمون \_ من القضاء على مملكة الصوصو، وأصبحت بلادهم بها فيها أملاك مملكة غانة القديمة حتى البحر المحيط ضمن مملكة مالي(1).

ومن مصادر ابن خلدون عن إمبراطورية غانة وملوكها كل من الحاج يونس ترجمان التكرور، والمعمر أبو عبد الله بن خديجة الكومي من نسل عبد المؤمن الموحدي، وهو الذي يسميه (صاحبنا) والذي التقى سلطان مالي منسا موسى في غدامس عند توجهه للحج، ثم صحبه. والمصدر الرابع لابن خلدون عن غانة هو القاضي أبو عبد الله محمد بن وانسول السجلهاسي الذي تولى القضاء في كوكو بمملكة غانة منذ سنة 776هـ/ 1374م(2).

### 4\_القلقشندي (ت 821هـ/ 1418م):

ومن المصادر المهمة التي أسهبت في الكلام عن تاريخ الإسلام في غربي إفريقية القلقشندي، وهو معاصر لابن خلدون. وقد تحدث عن البرنو وكانم ومالي وصوصو وغانة وكوكو وتكرور. مبتدئاً كلامه عن بلاد السودان بتحديد موقعها الجغرافي، فيقول: يحدها من الغرب البحر المحيط الغربي، ومن الجنوب الخراب مما يلي خط الاستواء، ومن الشرق البحر القلزم مما يقابل اليمن والأمكنة المجهولة الحال شرقي بلاد الزنج في جنوبي البحر الهندي، ومن الشمال البراري الممتدة بين الديار المصرية وأرض برقه، وبلاد البربر، من جنوبي المغرب إلى البحر المحيط (د).

ويذكر أن المشهور من ممالكها ست، وهي: بلاد البجا، وبلاد النوبة، وبلاد البرنو، وبلاد

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1656.

<sup>(3)</sup> القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق نبيل خالد الخطيب، ح5، دار الكتب العلمية، بيروت، 1987، ص 263.

كانم، وبلاد مالي ومضافاتها، ومملكة الحبشة(١).

وفيها يخص موضوع السودان الغربي يتكلم عن بلاد البرنو التي عنونها بالمملكة الثالثة، وعاصمتها كاكا، وأن أهلها مسلمون، وأغلب ألوانهم السواد. ويأخذ القلقشندي معلوماته عنها عن العمري، وعن مبعوث ملك البرنو الواصل إلى مصر بصحبة الحجيج أيام السلطان المملوكي الظاهر برقوق (784 ـ 801هـ/ 1381 ـ 1398م) ويذكر أن هنالك مكاتبات بين ملوك البرنو وسلاطين المهاليك، منها الرسالة التي بعثها ملك البرنو إلى السلطان الظاهر برقوق التي يذكر فيها أنه من ذرية سيف بن ذي يزن، وقد أخطأ ملك البرنو في نسب سيف بن ذي يزن إلى قريش، بينها هو من أعقاب تبابعة اليمن من حمير (2).

ويتكلم عن بلاد الكانم، فيقول: إن أهلها مسلمون، والغالب على ألوانهم السواد، ثم يذكر محصولاتها، وفواكهها، ومعاملاتها التجارية، وأن عاصمتها جيمي، وملكها مسلم، وهو من نسل سيف بن ذي يزن. ويعتمد في معلوماته على العمري في كتابيه «مسالك الأبصار» و«التعريف»، وابن عبد الملك المراكشي في «التكملة»، وأبي الفدا في «تقويم البلدان»، وابن سعيد من دون ذكر اسم الكتاب(3).

أما بلاد ماتي ومضافتها فيضعها تحت عنوان (المملكة الخامسة من بلاد السودان) وهي الثالثة من بلاد السودان الغربي بعد البرنو وكانم، فيقول (ماتي) بتشديد اللام، وهي المعروفة عند العامة ببلاد التكرور. وينقل عن العمري في كتابيه «مسالك الأبصار» و«التعريف» أنها تقع جنوب المغرب، وحدُّها من الغرب البحر المحيط، وفي الشرق بلاد البرنو، وفي الشمال

<sup>(1)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، ص 263، 264، 268، 269، 271، 289.

<sup>(2)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، ص 268 ـ 269، وطبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشر، مطبعة كوستا تسوماس وشركاه، ح5، ص 279. والحقيقة أن سيف بن ذي يزن الحميري ملك اليمن مدة 25 سنة، وكانت ولادته سنة 110 ق. م/ 516م. وقتل وعمر الرسول (صل الله عليه وسلم) ثلاث سنوات (549 ـ 574م/ 38 ـ 53ق. هـ). ينظر: الزركلي، الإعلام، ح3، ط 15، دار العلم للملايين، بيروت، 2002، ص 149.

<sup>(3)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية العامة، ح5، ص 280 \_ 281، وطبعة دار الكتب العلمية، ح5، ص 280 \_ 281، وطبعة بتحقيق يوسف على طويل، بيروت، 1987، ص 7.

جبال البربر، وفي الجنوب الهمج. مناخها شديد الحرارة، وأهلها طوال في غاية السواد، وتفلفل الشعور، وهي من أعظم المالك السودانية (١).

ويبتدئ بذكر أقاليمها، وهي خسة، كل إقليم منها مملكة بذاتها، فالأول هو: مالي ويقع في الوسط بين إقليمي صوصو غرباً وكوكو شرقاً، وعاصمته مدينة يني، وهي جزيرة كبيرة يحيطها فروع من نهر النيجر من جهاتها الأربع(2).

والإقليم الثاني هو: صُوْصُوْ، ويقع غرب إقليم مالي(٥).

وبلاد غانة الإقليم الثالث، وهي غربي إقليم صوصو، تجاور المحيط الغربي، وعاصمته مدينة غانة، وإن لها نيلاً [نهر النيجر] شقيق نيل مصر يصب في المحيط الأطلسي، وهي مبنية على ضفتى نهر النيجر، يسكن إحدى ضفتيها المسلمون، والثانية يسكنها الكفار.

والذهب متوافر فيها بكميات كثيرة، وأن أهلها أسلموا أيام الفتح الإسلامي. ويعتمد القلقشندي في معلوماته على كل من ابن سعيد وأبي الفداء والحميري صاحب الروض المعطار وابن خلدون (4).

وبلاد كوكو هي الإقليم الرابع، وهي شرق مالي، وعاصمتها كَوْكَوْ، وهي مدينة كبيرة تقع على الضفة الشرقية من نهر - لم يُسمِه - ينبع من الشمال ويغور في الصحراء. ولبلاد كوكو ملكها الخاص بها.

وبلاد التكرور هي الإقليم الخامس من أقاليم بلاد مالي ومضافاتها، وتقع شرقي بلاد كَوْكُو. ويليه من جهة الغرب مملكة البرنو، وهي عاصمة مملكة مالي، وتقع على الضفة الغربية من نهر النيجر. ثم يتكلم عن محاصيلها الزراعية، وحيواناتها، وتجارتها مع المغرب الأقصى. ثم يذكر

<sup>(1)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية العامة، حرى، ص 282، وطبعة دار الكتب العلمية، حرى، ص 271.

<sup>(2)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، طبعة المؤسسة المصرية العامة، ص 283، وطبعة دار الكتب، ح5، ص 272-273.

<sup>(3)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية العامة، وطبعة دار الكتب، ح5، ص 273.

<sup>(4)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية العامة، ص 284، وطبعة دار الكتب، ح5، ص 273 ـ 274.

أن ملوك هذه الأقاليم الخمسة وبعض ملوك البربر شيال بلاد مالي تحت حكم صاحب مملكة مالي. أما بلاد مغازة الذهب وهي بلاد الهمج الكفار فإنهم في طاعته، يفرض عليهم إتاوة سنوية من الذهب من دون السيطرة عليها، ولو شاء لاستطاع، اعتقاداً من ملوك مالي بأنهم إذا ما فتحوا هذه المنطقة، وانتشر الإسلام فيها، وأذّن المؤذن فيها، قل وجود الذهب، ثم يتلاشى حتى يعدم، ويزداد فيا يليه من بلاد الكفار، فاكتفى ملوك مملكة مالي بالطاعة، ودفع ما قرر عليهم من الذهب. وكانت مصادره عن هذا الإقليم كلاً من العمري في «مسالك الأبصار»، والحميري في «الروض المعطار»(۱).

ثم ينقل عن العمري في كتابه "مسالك الأبصار" معلوماته عن معدن الذهب، بأنه على نوعين: نوع يوجد في الصحراء له ورق شبيه بالنخيل، والثاني يوجد على ضفاف نهر النيجر، تحفر له حفائر، فيوجد فيها كالحجارة و الحصى. إضافة إلى النحاس الأحمر والملح الذي هو معدوم في داخل بلاد السودان الأخرى، ولندرته يضطر الناس إلى مبادلته كل صُبرة [كوم بلا وزن أو كيل] ملح بمثله من الذهب، وكانت عملية المبادلة تتم بوساطة ما يسمى بالتجارة الصامتة من دون مواجهة المتبادلين بعضهم البعض.

ويذكر القلقشندي نقلاً عن معاصره ابن خلدون أن هذه المالك الخمسة كانت بيد ملوك مستقل بعضهم عن البعض الآخر، وكان من أعظمها مملكة غانة، فلما أسلم الملثمون من البربر قاموا بفتح تلك الأقاليم، وانتشر الإسلام بين كثير منهم، وأعطى من لم يسلم الجزية، ثم ضعفت غانة، وسقطت على يد مملكة صوصو المجاورة لهم، فملكوا غانة (2).

أما ملوك مالي فقد دخلوا في الإسلام منذ زمن قديم، وأول من أسلم منهم ملك اسمه بَرَمِنْدانّة، ثم حج بعد إسلامه، وسار أخلافه بسيرته.

ثم يتحدث القلقشندي: عن أرباب الوظائف بمملكة مالي، فيذكر بصورة مختصرة عن

<sup>(1)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، طبعة المؤسسة المصرية العامة، ص 286\_287، وطبعة دار الكتب، ح5، ص 275\_276.

<sup>(2)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية، ص 293، وطبعة دار الكتب، ح5، ص 281\_282.

العمري في «مسالك الأبصار» أن بها الوزراء، والقضاة، والكتاب، والدواوين، وأن السلطان لا يكتب شيئاً في الغالب، بل يوكل كل أمر إلى صاحب وظيفته من هؤلاء. أما كتابتهم فهي بالخط العربي المغربي المغربي. (1).

ثم يشير إلى أن لباسهم عائم بحنك مثل العرب، ولبسهم شبيه بلبس المغاربة، وهو من القهاش القطني الأبيض: جباب ودراريع غير مفتوحة، وأبطالهم يلبسون الأساور من الذهب، ويركبون بالسروج مثل العرب<sup>(2)</sup>.

وأخيراً يتحدث في ترتيب المملكة، فيشير إلى مراسيم قصر السلطان: جلوسه، ومجلسه، وسلاحه من الذهب، ومماليكه، وأمراؤه، وسفيره بينه وبين الناس ويسمى الشاعر، وسيافه، والعادات الغريبة التي يتوجب القيام بها من قبل الحاضرين إلى مجلسه. وأن السلطان لا يأكل إلا منفرداً لوحده. وقد رأى هذه المراسيم والي مصر ابن أمير حاجب عن خدمة حاشية السلطان لمنسا موسى لما قدم الديار المصرية في طريقه إلى الحج(د).

ويعلق صلاح الدين المنجد على ما جاء في صبح الأعشى للقلقشندي، فيقول: إنه عقد فصلاً هاماً عن مالي، رتب فيه ما قاله من سبعة من المؤلفين، حسب أبواب أو موضوعات، فنقل عن العمري، وابن سعيد، وأبي الفداء، والحميري، وغيرهم. وكان جل اعتماده على العمري. وجاءت قيمة المعلومات الواردة فيه أنه جمع كثيراً من تلك المعلومات من كتب الجغرافيين والمؤرخين السابقين له، والتي بعضها لم تصل مؤلفاتهم إلينا، ثم قيامه بتنسيق تلك المعلومات، وإخراجها بالصورة التي هي عليها في صبح الأعشى (4).

5\_حسن الوزان، المشهور باسم ليون الإفريقي (ت بعد 957هـ/ 1550م):

للمؤلف اسهان؛ أحدهما إسلامي، والثاني مسيحي، وقد ذكر هو نفسه اسمه بخطه بعد

<sup>(1)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، طبعة المؤسسة المصرية، ص 298، وطبعة دار الكتب العلمية، ح5، ص 286-287.

<sup>(2)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، حرى طبعة المؤسسة المصرية، حرك، ص 299، وطبعة دار الكتب العلمية، حرى، ص 287.

<sup>(3)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية، حرك، ص 300 ــ 301، وطبعة دار الكتب العلمية، حرك، ص 288 ـ 289.

<sup>(4)</sup> المنجد، مالي، ص 8.

مطالعته لمخطوط «قواعد الشعر» لأحمد بن يحيى بن ثعلب [المخطوط في مكتبة الفاتيكان تحت رقم 357 عربي] رغم مرور مدة على أسره، وتداول اسمه المسيحي، إذ قال ((العبد الفقير إلى الله مؤلفه يوُحنى الأسد الغرناطي، المدعو قبل الحسن بن محمد الوزان الفاسي))(1). كما أورد اسمه نفسه في نهاية مؤلّفه أيضاً، فهو الحسن بن محمد الوزان أبو على الغرناطي أصلاً، الفاسي داراً، المسمى في أسره يوحنا الأسد Jean leon، والمعروف عند الإفرنج باسم ليون الإفريقي (Leon L' Africain).

ولدالحسن الوزان في غرناطة قبيل سقوطها على يدالملكين الكاثوليكيين الإسبانيين فردناند وإيزابلا، واختلف المؤرخون في تحديد سنة ولادته، لكن المرجح أنها حوالي 888هـ/ 1483 أي قبل سقوط غرناطة بنحو تسع سنوات (أ). انتقل صغيراً مع أسرته إلى فاس بعد سقوط غرناطة عام 897هـ/ 1492م، فتعلم بجامع القرويين (أ)، حيث درس على أعلام العلماء القرويين الكثيرين، وعلى رأسهم الإمام محمد غازي المكناسي صاحب الفهرس المنسوب اليه، ثم نجدة يجالس الفقهاء والقضاة يناظرهم ويناقشهم في نوازل فقهية وفتاوى دقيقة، وذلك خلال رحلاته العديدة. إضافة إلى كونه كاتباً وشاعراً، كما كان ماهراً في الحساب، يستخلص واجبات بيت المال من القبائل (أ)، واستهل حياته العلمية للشهادة عدلًا مع عدول فاس الرسميين (أ). ولفت نظر سلطان فاس محمد الوطاسي المعروف بالبرتغالي هذا النبوغ المبكر للحسن الوزان، فقربه، وأدخله في سلك رجال بلاطه، وانتدبه على الرغم من حداثة المبكر للحسن المهام الدبلوماسية والوساطات السياسية، فأرسله سنة 1515هـ/ 1512م إلى الملك

<sup>(1)</sup> تنظر صورة اسمه بخطه على كتاب قواعد الشعر لثعلب كها وردت أعلاه في الزركلي، الأعلام، ط 15، دار العلم للملايين، بيروت، 2002م، ح2، ص 217، وينظر أيضاً: الوزان، الحسن بن عمد الوزان الفاسي، وصف إفريقية، ط 2، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، دار الغرب الإسلامي، بيروت-الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، 1983، ح1، مقدمة المترجين، ص 12.

<sup>(2)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح1، مقدمة المترجمين، ص 217.

<sup>(3)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح 1، مقدمة المترجمين، ص 7.

<sup>(4)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح 1، ص 7؛ الزركلي، الأعلام، ح2، ص 217.

<sup>(5)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح 1، مقدّمة المترجمينُ ص 7.

<sup>(6)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح ١، مقدمة المترجمين ص 7.

المراكشي طالباً نجدته ضد البرتغاليين والأسبان الذين احتلوا عدداً من الثغور المغربية على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي(1).

وقام الحسن الوزان برحلات عديدة داخل المغرب وخارجه، وسجل مشاهداته في مذكرات شبه يوميات أصبحت أساساً لكتابه الجغرافي، فقد صحب أباه وهو صغير إلى إقليم جبال الريف والأطلس المتوسط، وكان أبوه مكلفاً من قبل السلطان بجمع ضرائب هذه المنطقة (2). كما قام برحلات أخرى طويلة زار خلالها مصر والجزيرة العربية والعراق وفارس وأرمينيا والتتار. أما رحلاته التي شكلت مادة كتاب وصف إفريقية فهي:

أ\_ رحلته إلى تنبكتو وغيرها من بلاد السودان مع عمه الذي كان مكلفاً عام 917هـ/ 1511م بسفارة بين ملك فاس محمد الوطاسي ثاني ملوك الدولة الوطاسية (910\_ 932هـ/ 1503 \_ 1525م) وبين ملك سنغاي الحاج محمد أسكيا الكبير (900\_ 935هـ/ 1493 \_ 1528م). فقد سلكوا في الذهاب الطريق الغربي عبر مراكش ودرعة، وعادوا عن طريق سجلهاسة \_ فاس. وفي رحلته الثانية إلى تنبكتو، حيث عبر الطريق من هناك إلى مصر، وعاد إلى وطنه بحراً.

ب\_رحلته إلى الشواطئ الغربية القريبة من فاس، وحضر محاصرة الوطاسيين لمدينة أصيلة المحتلة من قِبل البرتغاليين عام 914هـ/ 1508م.

ج\_رحلته إلى وسط المغرب، وفيها تعرف إلى الشريف السعدي محمد القائم بأمر الله.

د\_رحلته إلى الأطلس الكبير عام 918هـ/ 1514م.

هـ رحلته إلى بلاد حاحا في المغرب، وحضر معركة بولعوان بين المغاربة والبرتغاليين قبل أن يلتحق بمراكش.

<sup>(1)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح 1، مقدمة المترجين ص 7-8؛ رزق الله، مهدي، حركة التجارة، ص 21؛ الزركلي، الإعلام، ح 2، ص 217. (2) الوزان، وصف إفريقية، ح 1، مقدمة المترجين، ص 8.

و\_رحلته من مراكش إلى سوس عبر ممر أمزميز عام 920هـ/ 1515م، وفيها التقى بالشريف السعدى.

ز\_رحلته إلى الحجاز سنة 921هـ/ 1516م.

ح ـ رحلة الأستانة، التي خرج إليها بعد أداء فريضة الحج للقاء السلطان العثماني سليم الأول سفيراً من قبل ملك فاس محمد الوطاسي، لكن سليم الأول كان قد خرج في حملته العسكرية الشهيرة للاستيلاء على بلاد الشام ومصر، فلحق به الوزان، وحضر معه المعارك التي انتهت يوم 21 ربيع الأول 923/ 13 نيسان 1517م بالقضاء على مقاومة الماليك في مصر، وبقي الحسن الوزان في مصر بضعة أشهر، ولما خرج السلطان العثماني سليم من الإسكندرية اتجه الحسن الوزان إلى السودان.

طـ وصوله إلى ليبيا وتونس في طريق العودة إلى المغرب، حيث بقي هنالك حوالي سنتين، وعندما أبحر من تونس عائداً إلى المغرب سنة 926هـ/ 1520م وقع في أيدي القراصنة الصقليين الإيطاليين، فأسروه بالقرب من جزيرة جربة، وأخذوه إلى نابولي، ثم قدموه هدية للبابا ليو العاشر في روما(1).

ولأن البابا ليون العاشر كان من بابوات عصر النهضة الذين عملوا على إحياء العلوم والآداب والفنون، فقد سُر بهذا الأسير العالم العربي الشاب الذي كانت معه كتبه وأوراقه (2)، فتوثقت العلاقة بينها، ويقال إن البابا نَصَّرَه، ثم أطلق عليه اسمه Giovani Leoni، وفي كنف هذا البابا أكمل الوزان كتابه الشهير «وصف إفريقية» وترجمه كله إلى اللغة الإيطالية (3). ويقول مترجما الكتاب إلى اللغة العربية أن الحسن الوزان أدرك أنه لا يمكن أن يعيش عيشة إسلامية في بؤرة المسيحية، فتظاهر بالتمسح، وحمل اسم مالكه وحاميه البابا، فصار يدعى (J. leon)

<sup>(1)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح ا، مقدمة المترجين، ص 8-10؛ الزركلي، الأعلام، ح2، ص 1218 رزق الله، حركة التجارة، ص 22، على 1218 و 1338 ـ 8339. 22، على التجارة، ص 22، على 1338 ـ 8339.

<sup>(2)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح1، مقدمة المترجمين، ص 10؛ الزركلي، الأعلام، ح2، ص 218.

<sup>(3)</sup> رزق الله، حركة التجارة، ص 22.

أو يوحنا الأسد الغرناطي أو الإفريقي<sup>(1)</sup>. وقد اختفى الحسن الوزان من روما في ظروف غامضة (2)، وعاد إلى بلاده عام 934هـ/ 1527م (3)، والتحق بأقرب نقطة إليه في بلاد الإسلام، وهى تونس، وعاد إلى حياته الإسلامية الأولى (4).

وهنا يسدل الستار عن حياة الحسن الوزان، ولا يعرف هل بقي في تونس أم عاد إلى أهله في فاس، ولا يعرف تاريخ ولا مكان وفاته، والتي كانت على الأغلب بعد عام 957هـ/ 1550م(5).

أما كتاب «وصف إفريقية» الذي يهم دارسي تاريخ المسلمين في غربي إفريقية فهو يمثل القسم الثالث من كتاب الجغرافية العامة، الذي ألفه الحسن الوزان باللغة العربية. ثم ترجم المؤلف نفسه هذا القسم إلى اللغة الإيطالية في روما سنة 932هـ/ 1525م. وقد اعتذر عها يمكن أن يقع في كتابه من أخطاء، خاصة عند الترجمة، لأنه قد مر عليه بعد ما ألف وصف إفريقية مدة طويلة، لم يطلع فيها على كتاب في تاريخ إفريقية أو جغرافيتها، وإنها اعتمد على ما علق بذهنه مما رآه قبل هذه المدة الطويلة، وهذا ما يفسر خلو هذا الكتاب من نقول حرفية، على عكس ما عند الجغرافيين العرب. وأكثر ما ينقل عن الرقيق القيرواني وابن خلدون، ويذكر عشرات المؤلفين العرب كالبكري والإدريسي والعمري، ومع ذلك يبقى معظم مادة الكتاب من مشاهدات المؤلف وخبراته الشخصية (6).

ويقسم الحسن الوزان إفريقية إلى أربعة أجزاء هي: • بلاد البربر • بلاد الجريد • الصحراء الكبرى المترامية [صحاري ليبيا] • بلاد السودان الواقعة وراء الصحراء (٠).

أمّا صحارى ليبيا فيقسمها إلى خمسة أجزاء بحسب القبائل التي تسكنها، والتي يسميها

<sup>(1)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح1، مقدمة المترجمين، ص 11.

<sup>(2)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح1، مقدمة المترجين، ص 14.

<sup>(3)</sup> الزركلي، الإعلام، ح2، <del>ص</del> 218.

<sup>(4)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح أ، مقدمة المترجين، ص 14.

<sup>(5)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح1، مقدمة المترجين، ص 14؛ الزركلي، الأعلام، ح2، ص 217.

<sup>(6)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح 1، مقدمة المحققين، ص 14 \_ 15؛ الزركلي، الأعلام، ق 2، ص 218.

<sup>(7)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح 1، ص 15.

الشعوب، وهي: • صحراء صنهاجة • الصحراء التي يسكنها شعب وتريكه • الصحراء التي يسكنها شعب التي يسكنها شعب التي يسكنها شعب لمطة • الصحراء التي يسكنها شعب برداوة. ويتكلم عن كل واحدة من هذه الصحارى(١).

أما بلاد السودان فيتكلم عن جغرافيتها، وسكانها، وفتحها، وملوكها، وممالكها، مثل: مملكة ولاته، مملكة غينيا، مملكة مالي، مملكة تنبكتو، كاغو وممتلكاتها، مملكة كُوبَرْ، أغَدَسَ ومملكتها، مملكة كانو، كاتسينا ومملكتها، زَكْزَكُ مملكة زَنْفَرَى، مملكة وانْكُرة، بورنو ومملكته، وكَاوْكَا ومملكتها،

### 6\_الفشتالي (ت 1031هـ/ 1621م):

هو أبو فارس عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الصنهاجي الفشتالي، نشأ في قبيلته فشتالة بنواحي فاس، ودرس فيها على علمائها أحمد المنجور، والقاضي عبد الواحد الحميدي، والفقيه النحوي أحمد الزموري. بدأ حياته الوظيفية كاتباً في ديوان إنشاء الأمير المأمون ولي عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي بفاس، ثم انتقل من خدمته إلى خدمة السلطان نفسه، ثم عاد مع السلطان إلى مراكش بعد زيارة السلطان الأولى لمراكش سنة 990هـ/ 1582م، وبدأ أعماله في ديوان الإنشاء بتحرير نص بيعة سلطان البرنو سنة 1991هـ/ 1583م، ثم أصبح من جلساء المنصور وخاصته المقربين سنة 993هـ/ 1585م، وكلف بتحرير نص بيعة المأمون قراءتها على المنصور وخاصته المقربين سنة 993هـ/ 1585م، وكلف بتحرير نص بيعة المأمون قراءتها على الملاء وهكذا أصبح الفشتالي بمثابة وزير القلم الأعلى. وبعد أن كلفه المنصور بتدوين أخبار الدولة السعدية، وتسجيل وقائعها، أصبح الفشتالي مؤرخ الدولة الرسمي.

وشرع فعلاً في تأليف كتاب تاريخي عام عن الدولة السعدية منذ نشأتها في مطلع القرن السادس عشر؛ أي تاريخ السلاطين الشرفاء السعديين، وسياه «مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا» إلا أن معظم الكتاب قد ضاع، أو هو في حكم المجهول، ولم يصل إلينا منه إلا بعض

<sup>(1)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 148 ـ 154.

<sup>(2)</sup> الزركلي، الأعلام، ح2، ص 159 ـ 179.

الأحداث والوقائع التي تعود إلى عهد أحمد المنصور الذهبي(١).

وفيه يذكر أحداثاً عن بلاد السودان وقعت في عهد أحمد المنصور السعدي، وبخاصة ما يتعلق بالأساكي سلاطين إمبراطورية سنغاي، واحتلال جيش المنصور لها وإسقاطها، إضافة إلى بعض أخبار إمبراطورية البرنو.

## 7\_البرتلي الولاي (ت 1219هـ/ 1804م)(<sup>(2)</sup>:

هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الصديق بن أبي عبد الله محمد بن الطالب علي بنان البرتلي، عرف بالطالب محمد بن أبي بكر الصديق (3). كتب أحد تلامذته ترجمة له (4)، ذكر فيها شيوخه السودانيين الذين تتلمذ على أيديهم، كالطالب المحضري، والطالب الأمين الحرشي، والحسن البرتلي، وعمر المحجوبي (5). وذكر مؤلفاته، منها: تأليف في علم التاريخ، وتأليف في تراجم علماء التكرور (6). والمقصود بالتأليف الأخير هو الكتاب المعنون «فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور (7). وهذا الكتاب على ما قال عنه المحققان \_ ذو أهمية كبيرة في تاريخ الثقافة العربية؛ لأنه يسد فراغاً كبيراً في المكتبة العربية، فهو يتضمن 200 ترجمة لكبار علماء التكرور خلال 159 سنة (1056 ـ 1215هـ/ 1646 ـ 1800م) (8).

ويفيد كتاب «فتح الشكور» الباحثين بمعلومات قيمة عن التأثر والتأثير بين مراكز الثقافة العربية المختلفة في ذلك الوقت، وأسهاء كتب التراث العربي التي كانت موجودة آنئذ، وأسهاء مؤلفات علماء التكرور، ومساهماتهم في المحصول الضخم للمؤلفات العربية عبر القرون

<sup>(1)</sup> الفشتاني، أبو فارس عبد العزيز، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافية، الرباط، 1972، ص 2-6.

<sup>(2)</sup> الولاق، فتح الشكور، ص 22.

<sup>(3)</sup> الولاق، فتع الشكور، ص 17.

<sup>(4)</sup> الولاتي، فتح الشكور، ص 17 \_ 23.

<sup>(5)</sup> الولاق، فتح الشكور، ص 18.

<sup>(6)</sup> الولاق، فتح الشكور، ص 18.

<sup>(7)</sup> حققه تحمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي، ونشر في دار الغرب الإسلامي.

<sup>(8)</sup> البرتلي الولاتي، فتح الشكور، مقدمة المحققين، ص 3.

المتعاقبة في آسيا وإفريقية وأوروبا(۱). لذا يمكن اعتباره مصدراً مهمًا من مصادر دراسة الثقافة العربية الإسلامية في السودان الغربي، إضافة إلى أهميته في دراسة التاريخ السياسي من منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى بدايات القرن الثالث عشر الهجري/ منتصف القرن السابع عشر الميلادي إلى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي.

### 8 ـ محمود كعت<sup>(2)</sup> (ت 1002هـ/ 1594م):

ولد محمود كعت بن المتوكل على الله مؤلف كتاب «تاريخ الفتاش» سنة 873هـ/ 1468م، بناء على قوله هو، بدأ بتأليفه سنة 925هـ/ 1519م وهو في الثانية والخمسين من عمره.

وساهم في تكملته خمسة آخرون، ثلاثة منهم أولاد محمود كعت هم: القاضي إسهاعيل كعت، والقاضي محمد الأمين كعت، ويوسف كعت<sup>(3)</sup>. وكانت مساهمة هؤلاء الثلاثة تتراوح في تكملته بين الكتابة فعلاً، أو تقديم أوراق ومذاكرات لابن أختهم، المكمِل الرابع في تأليف الكتاب الذي لم يذكر اسمه ولا مرة واحدة، وهو بهذا حفيد محمود كعت لأمه، وقد ساهم مساهمة كبيرة في تكملة الكتاب، ولا يعرف اسم المكمِل الخامس، وبناء على ما تقدم فإن ستة مؤلفين ساهموا بطريقة أو بأخرى في تأليف الكتاب.

فهو إذن القاضي الفع محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمني داراً، التنبكتي مسكناً، الوعكري أصلاً (١٠) وعبارة (الكرمني داراً) تعني أن عائلته كانت تسكن كرمن أحد أقاليم تندرمة، و(التنبكتي مسكناً) تعني أن مدينة تنبكت كانت موطناً له، و(الوعكري) نسبة إلى

<sup>(1)</sup> البرتلي الولاتي، فتح الشكور، مقدمة المحققين، ص 5\_6.

<sup>(2)</sup> تنطق كلمة كعت من قِبل أهل المنطقة: كاتي، فهم يكتبون العين للدلالة على المد. ينظر أحمد فؤاد بلبع، محمود كعت وكتابه تاريخ الفتاش، ملحق بكتاب الوثنية والإسلام، تاريخ الإمبراطوريات الزنجية في غرب إفريقية، تأليف ك. مادهو يانيكار، ط 2، من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1998، ص 548؛ قداح، نعيم، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 27.

<sup>(3)</sup> القاضيٰ الفعَ محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمني التنبكتي الوعكري، تاريخ الفتاش، في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس، تحقيق: هوداس ودلافوس، باريس\_ 1981. والفع هو اختصر للكلمة العربية: الفقيه.

<sup>(4)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 1 \_2.

وعكري من مدن المغرب؛ فهي أصل أسرته(١١).

ويبدو أن محمود كعت الجد ألّف كتابه هذا في حق سلطان سنغي أسكيا الحاج محمد (898 \_ 935هـ/ 1493 \_ 1528م) الذي اعتلى عرش عملكة سُنْغي في زمانه، والذي كان عهده متميزاً بسبب أعماله الجيدة وعدله (3).

وهذا الكتاب "تاريخ الفتاش" يتحدث بالدرجة الأولى عن عهد سني على وأسكيا الحاج محمد، مروراً ببعض أحداث مملكة سُنغي وملوكها، ثم الحملة السعدية على مملكة سُنغاي واحتلالها من قبل القائدين جودر ثم محمود بن زرقون سنة 999هـ/ 1594م، وحتى بعض أحداث سنة 1075هـ/ 1664م.

وأخيراً، ومما يثير الاستغراب أن معاصر محمود كعت وابن مدينته تنبكتو العالم والمؤرخ أحمد بابا التنبكتي لم يذكره، ولذا لم يفرد له ترجمة، وبالتالي لم يذكر شيئاً عن كتاب «تاريخ الفتاش»، ربها لأن عائلة كعت لم تكن مالكية، وإن كتابا أحمد بابا التنبكتي «نيل الابتهاج» وملخصه «كفاية المحتاج» مخصصان لتراجم المالكية، أو أن عائلة كعت كانت منافسة لعائلة أقيت، أو لسبب آخر غير معروف. كها أن السعدي في «تاريخ السودان» والولاتي في «فتح الشكور» لم يذكرا شيئاً عن عائلة كعت، عدا ما أشار إليه السعدي عن وفاة القاضي محمود كعت بن الحاج المتوكل على الله عام 1002هـ، كها سبقت الإشارة إلى ذلك.

### 9\_أحمد بابا التنبكتي (ت 1036هـ/ 1627م):

هو من أبرز علماء وفقهاء ومؤرخي السودان الغربي، كتب سيرته الذاتية في نهاية كتابه «كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» (١٠) الذي هو مختصر لكتابه الآخر المعنون «نيل

<sup>(1)</sup> الفتاش، ص 48.

<sup>(2)</sup> حول مدة سلطته التي هي 43 سنة على الأصبح، أو 39 سنة التي انتهت بعزله من قبل ابنه أسكى موسى، ينظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 78.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 10 ـ 11.

<sup>(4)</sup> التنبكتي، أحمد بابا، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، تحقيق: أبو يجيي عبدالله الكندري، دار ابن حزم، بيروت، 2002م،

الابتهاج بتطريز الديباج» الذي عده ذيلاً ذَيَّل به كتاب «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون (١٠)، والكتب الثلاثة في تراجم المالكية.

وقد جاء في كتابه «كفاية المحتاج» قوله عن سيرته الذاتية: (وكها كانت النفوس تتشوق لمعرفة مؤلفي الكتب، رأيت أن أذكر نفسي هنا لئلا يجهلني من وقف على هذا الجزء)(2). فذكر اسمه ونسبه مطولاً في هذه السيرة(3)، كها ذكره مختصراً في كتابه الآخر «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» وأضاف إليه ألقاب: التكروري، ثم التنبكتي المالكي(4). أما تاريخ ولادته فذكر أنه ولد سنة وأضاف إليه ألقاب، التكروري، ثم التنبكتي المالكي (4)، أما تاريخ ولادته فذكر أنه ولد سنة 963هـ/ 1627م، على ما ذكره السعدي(6)، ويبدو أن المجي توهم عندما ذكر وفاته عام 1032هـ/ 1623م(7).

درس أحمد بابا التنبكتي في تنبكت على يدبعض أفراد أسرته الشهيرة؛ أسرة أقيت، منهم والده أحمد (ت 991هـ/ 1583م) الذي درس على يديه علم الحديث، والمنطق (ت 991هـ/ 1583م) وعلوم النحو، والتفسير، والحديث، والفقه، والأصول، واللغة العربية، والبيان، والتصوف (ق) كما درس في تنبكت أيضاً على يد محمد بن محمود التنبكتي المعروف ببَغْيُع (ت 1002هـ/ 1593م) الذي لازمه أكثر من عشر سنين درس فيها كتباً كثيرة، كمختصر خليل، والموطأ، والبخاري، ومسلم (ق). كذلك التقى بمراكش بأبي عبد الله بن يعقوب العالم والأديب المراكشي، فقرأ عليه كتباً كثيرة مثل: الشفا لعياض، والبخاري، والترمذي، والموطأ لمالك، وألفية الحديث

ص 513\_517.

<sup>(1)</sup> التنبكتي، أحمد بابا، كفاية المحتاج، ص 25، 513.

<sup>(2)</sup> التنبكتي، أحمد بابا، كفاية المحتاج، ص 513.

<sup>(3)</sup> التنبكتي، أحمد بابا، كفاية المحتاج، ص 513.

<sup>(4)</sup> التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، بهامش كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 4.

<sup>(5)</sup> التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 516.

<sup>(6)</sup> عبد الرّحن بن عبد الله بن عمران بن عامر، تاريخ السودان، تحقيق هوداس وبنوة، باريس، 1964، ص 243\_244. ينظر أيضاً: ابن شنب محمد، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: أحمد بابا التنبكتي، ترجة أحمد الشنتناوي وزملانه، م 1، ص 457\_458.

<sup>(7)</sup> عمد، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار الصياد، بيروت، 1284هـ، ح1، ص 170.

<sup>(8)</sup> التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 514.

<sup>(9)</sup> التنبكتي، نيل الابتهاج، ص 341\_342؛ كفاية المحتاج، ص 478، 514؛ ينظر أيضاً السعدي، تاريخ السودان، ص 44\_45.

للعراقي، وغيرها، وذلك بعد إجلاء أهل بيته \_ وهو منهم \_ من تنبكت إلى مراكش على يد القائد السعدي محمود بن زرقون(1).

وقد قام أحمد بابا بالتدريس بعد إطلاق سراحه سنة 1004هـ/ 1595م في جامع الشرفا بمراكش بطلب من أهلها، كما قام بالإفتاء فيها، قائلاً: (بحيث لا تتوجه الفتوى غالباً فيها إلا إلى)(2).

ويذكر أحمد بابا المحنة التي تعرض إليها وأسرته على يد محمود زرقون قائد حملة السعديين من مراكش إلى تنبكت التي استولى عليها، فقد جاء بهم أسرى في القيود، فوصلوا مراكش في رمضان سنة 1002هـ/ 1593م من قبل السلطان المنصور السعدي، على أن يبقوا في مراكش ولما تولى سلطنة السعديين في مراكش مولاي زيدان سنة 1014هـ/ 1605م أذن له ولمن بقي من أسرته بالعودة إلى تمبكتو، وهناك كرس بقية حياته لتعليم الفقه تحديداً (4).

وعُرف أحمد بشدته في الحق، لا يتهاون في الأخذ بنصرة الضعفاء، ولا يهاب قط أن يقول كلمة الحق، ولو كان ذلك بحضرة الأمراء والسلاطين<sup>(5)</sup>. وقد وصفه معاصره المؤرخ السعدي بأنه فريد عصره، والبارع بكل العلوم، ولا يخاف في الحق لومة لاثم<sup>(6)</sup>.

وقد ترجم أحمد بابا التنبكتي في كل من كتابيه «نيل الابتهاج بتطريز الديباج»، ومختصره «كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لـ 698 عالماً من علماء المالكية (٢)، بها فيها سيرته

<sup>(1)</sup> التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 514 ـ 515.

<sup>(2)</sup> التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 515\_516.

<sup>(3)</sup> التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 515؛ الوفراني، نزهة الحادي، ص 97.

<sup>(4)</sup> الوفران، نزهة الحادي، ص 97؛ ابن شنب، دائرة المعارف الإعلامية، مادة: أحمد بابا، م 1، ص 458.

<sup>(5)</sup> ابن شنب، دائرة المعارف، م 1، ص 458.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 35.

<sup>(7)</sup> كفاية المحتاج، ص 512.

الذاتية في آخر كتاب كفاية المحتاج<sup>(1)</sup>. وكان نصيب تراجم علماء السودان فيهما 17 عالماً<sup>(2)</sup>، تسعة منهم من أسرة أقيت؛ أسرة<sup>(3)</sup> أحمد بابا التنبكتي. كما وردت أسماء علماء وفقهاء سودانيين دون تراجم، من خلال تراجم مالكية أخرى، وبخاصة من هم ببلاد السودان<sup>(4)</sup>. وذكر تراجم مستقلة لعلماء رحلوا إلى السودان من أمثال: أحمد بن سعيد الزموري<sup>(5)</sup>، وعبد الرحمن القصري الفاسي<sup>(6)</sup>. كما ذكر المصادر التي اعتمدها في كتابة تراجمه للعلماء المالكية<sup>(7)</sup>، إضافة لذكره تاريخ تأليفه كتاب كفاية المحتاج؛ وهو سنة 1013هـ/ 1603م<sup>(8)</sup>.

## 10 ـ عبد الرحمن السعدي (كان حياً 1066هـ/ 1656م):

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدي<sup>(9)</sup>، مؤرخ مملكة سنغاي في بلاد السودان<sup>(10)</sup> في كتابه «تاريخ السودان». ولدسنة 1004هـ/ 1595م<sup>(11)</sup>، في مدينة تمبكتو<sup>(12)</sup>، أما أصله فمن مدينة جِنّى<sup>(13)</sup> على نهر النيجر، تلقى دراسته الأولى فيها<sup>(14)</sup>، ثم انتقل إلى تمبكتو صغيراً، وحضر مجالس كبار علمائها، ودخل في سلك إدارة الدولة السعدية في تمبكتو كاتباً للباشوات،

 <sup>(1)</sup> كفاية المحتاج، ص 513\_517.

<sup>(2)</sup> التنبكتي، نيل الابتهاج، ص 88\_90، 93\_95، 102، 161، 182، 218\_2020، 330\_332\_342، 341، 342، 341، 342

<sup>344، 348؛</sup> كفاية المحتاج، ص 75، 79، 80، 112، 170، 201، 255، 273، 464، 474، 476، 476، 484\_ 483، 492.

<sup>(4)</sup> نيل الابتهاج، ص 331، 335.

<sup>(5)</sup> نيل الابتهاج، ص 161.

<sup>(6)</sup> نيل الابتهاج، ص 176.

<sup>(7)</sup> كفاية المحتاج، ص 516\_517.

<sup>(8)</sup> كفاية المحتاج، ص 516.

<sup>(9)</sup> السعدي، تاريخ السودان؛ الولاتي، أبو عبد الله الطالب، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تحقيق: محمد إبراهيم الكتاني، ط2، بيروت ـ 2007، ص 176.

<sup>(19)</sup> بروكلمان، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: السعدي.

<sup>(11)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 213؛ الولاتي، فتح الشكور، ص 176؛ بروكليان، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: السعدي. 21/21/ مدمرة المسلم عاد مدارع المسلم

<sup>(12)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 21.

<sup>(13)</sup> حجي، محمد، الحركة الفكرية في عهد السعديين، منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، د. ت، ح2، ص 639.

<sup>(14)</sup> حاطوم، نور الدين وآخرون، المدخل إلى التاريخ، مطبعة الهلال، دمشق، 1981\_1982، ص 653؛ الزركّلي، الأعلام، ح3، ص 1313 حجي، الحركة الفكرية، ح2، ص 639.

ثم عدلاً وسفيراً (1). تولى إمامة مسجد سنكري في تمبكتو سنة 1036هـ/ 1627م (2)، والتدريس فيه (3)، ولا يعرف الباحثون عنه غير القليل مما بثه هو في ثنايا مؤلفه القيم «تاريخ السودان» (4).

ومن الملاحظ أن اسمه واسم والده وأجداده كلها أسهاء عربية، أما لقبه (السعدي) فثمة احتمالان: إما نَسَبَهُ إلى قبيلة بني سعد العربية، التي منها مرضعة الرسول (صلى الله عليه وسلم) حليمة السعدية، أو نسبة إلى السعديين سلاطين مراكش، حيث كان يعمل موظفاً في دولتهم بمدينة تمبكتو التي كانت تحت حكمهم آنئذ (5).

أما وفاته فهي إما خلال سنة 1066هـ/ 1656م، وإمّا بعدها؛ لأن من الثابت أنه كان حياً في مطلع هذه السنة (6).

يحتوي مؤلفه «تاريخ السودان» على 38 باباً، أتمها باستثناء الجزء الأخير، سنة 1063هـ/ 1653م، وأطلق عليها اسم المجموعة (7). وقد أعقب ذلك بكتابة الباب الأخير، وهو الثامن والثلاثون الذي يتضمن تاريخ السودان لبقية عام 1063هـ حتى 1066هـ/ 1656م (8).

بدأ الكتاب بمقدمة أشاد فيها باهتهام الجيل الأول على حد قوله من المسلمين بالتاريخ، ولكنه لما رأى (انقراض ذلك العلم ودروسه، وإنه كبير الفوائد كثير الفرائد، لما فيه من معرفة المرء بأخبار وطنه، وأسلافه، وطبقاتهم، وتواريخهم، ووفياتهم، فاستعنت بالله سبحانه في كتب (و) ما رويت من ذكر ملوك السودان أهل سغى، وقصصهم، وأخبارهم، وسيرهم، وغزواتهم، وذكر تنبكت، ونشأتها، ومن ملكها من الملوك، وذكر بعض العلماء والصالحين

<sup>(1)</sup> حجى، الحركة الفكرية، ح2، ص 639؛ حاطوم، المدخل، ص 653.

<sup>(2)</sup> الولاَّتي، فتع الشكور، ص 176؛ حجي، الحركة الفكرية، ح2، ص 639.

<sup>(3)</sup> حجى، الحركة الفكرية، ح2، ص 639.

<sup>(4)</sup> حجي، الحركة الفكرية، ح2، ص 639.

<sup>(5)</sup> بلبع، عبد الرحن السعدي وكتابه تاريخ السودان، ص 550.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 321.

<sup>(7)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 314.

<sup>(8)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 321.

<sup>(9)</sup> كتب: أي كتابة.

الذين توطنوا فيها، وغير ذلك، إلى أواخر الدولة الأحمدية الهاشمية العباسية سلطان مدينة حمراء مراكش....)(1). وكتابه هذا يتناول تاريخ مملكة سنغاي، وسير سلاطينها، وعلمائها، وقضاتها، وعلاقاتها الخارجية، ولاسيها مع السعديين بمراكش، وينتهي بتاريخ السودان إلى عام 1063هـ/ 1605م ومعظم تركيزه على سنغاي أولاً، ثم تنبكت مسقط رأسه ثانياً، وعلى مدينة جنى ثالثاً.

ويحلل بعض الباحثين الكتاب فيقولون: إن تاريخ السودان على الرغم من عنوانه العريض إلا أن تركيزه كان على دولة سنغى، وعهد الاحتلال السعدي المراكشي لها، وينصب اهتهامه على مدينة تنبكت مسقط رأسه، والمدينة الثانية التي حظيت باهتهامه هي مدينة جنى. وإن الجزء الأول من كتاب تاريخ السودان ـ الذي يتجاوز نصفه تقريباً ـ اعتمد فيه على مصادر شفهية أو مكتوبة، أما الجزء الثاني فيختلف عن الأول؛ لأنه كان يسجل الأحداث عن قرب، كشاهد عيان، فجاءت معلوماته فيه حية أصيلة (2). وعموماً فالكتاب زاخر بسير العلهاء، إلا أنه لا يشير بشيء من التفصيل عن حياتهم الخاصة، والأحداث التي ارتبطوا بها، مقتصراً بذلك على أسهائهم فقط، ومشايخهم، والكتب التي درسوها، وتواريخ وفياتهم، ومكان دفنهم. واتبع الطريقة نفسها عند الكلام عن رؤساء سنغى (3)، وهناك من يعتبره من أوثق المصادر عن تاريخ تلك البلاد في القرن 11هـ/ 17م (4).

# ثالثاً المراجع العربية عن تاريخ عالك غربي إفريقية أو السودان الغربي:

وهي كثيرة جداً لعل أبرزها ما كتبه إبراهيم على طرخان عن أهم تلك المالك التي أفرد لكل منها كتاباً مستقلاً، «إمبراطورية غانا الإسلامية»، القاهرة، 1970، تكلم فيه عن ظهور إمبراطورية غانة، وغانا الإسلامية، نهايتها، والأحوال العامة فيها. وتضمن الكتاب خرائط

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 1 ـ 2.

<sup>(2)</sup> بلبع، عبد الرحمن السعدي، ص 551\_552؛ أحمد، حركة التجارة، ص 27.

<sup>(3)</sup> أحمد، التجارة، ص 27\_28.

<sup>(4)</sup> حجي، الحركة الفكرية، ح2، ص 639.

لإمبراطورية غانة، ومدينة كومبي صالح، ونشاط قبائل السُّونِنْك، وطرق القوافل الرئيسية في غربي إفريقية.

والكتاب الثاني هو «دولة مالي الإسلامية» نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973. تضمن قيام دولة مالي، وانتشار الإسلام فيها، وازدهارها، ونهايتها، والأحوال العامة فيها، وختمه بظهور البامبارة وجمهورية مالي الحديثة. إضافة إلى الملاحق التي تضمنت معجها بالألفاظ والمصطلحات والأثر اللغوي العربي والإسلامي عند الماندنجو وجيرانهم في غربي إفريقية، مع عدد كبير من الخرائط، وهو بحق من أهم الكتب التي ألفت عن تاريخ مملكة غانة.

أما الكتاب الثالث لإبراهيم على طرخان فهو «إمبراطورية البرنو الإسلامية» نشرته الهيئة المصدية العامة للكتاب، 1975. تضمن مهد الإمبراطورية، وعناصر سكانها، وقيام إمبراطورية البرنو؛ أي عصر سيادة كانم، أو العصر الكانمي، والإسلام في إمبراطورية البرنو، وإمبراطورية البرنو، والعصر البرنو في ذروة مجدها في العهد الكانمي، وانتقال مركز الإمبراطورية من كانم إلى برنو، والعصر البرنوي أو عصر سيادة برنو، وسقوطها، والأحوال العامة فيها، كما تضمن الكتاب عدة ملاحق وخرائط وصور.

وللأستاذ الدكتور حسن أحمد محمود كتاب بعنوان «الإسلام والثقافة العربية في إفريقية» وآخر عن قيام دولة المرابطين، القاهرة، 1957.

وألف حسن إبراهيم حسن كتاباً بعنوان «انتشار الإسلام في القارة الإفريقية» احتوى على مسالك الإسلام في إفريقية، مع 7 خرائط، أغلبها عن ولايات السودان الغربي عبر القرون (5\_11هـ/ 11\_17م).

ولمهدي رزق الله أحمد كتاب بعنوان «حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقية قبل الاستعمار وآثارها الحضارية». وهو في الأصل أطروحة دكتوراه من قسم التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة الأزهر، تناول فيه عوامل تغلغل الإسلام ونجاحه في غربي إفريقية، والآثار الحضارية الناجمة عنه، متحدثاً عن دول غانا ومالي وسنغي، وحركة التعليم

الإسلامي في معاهد غربي إفريقية، وعلمائه، والكتب والمواد الدراسية الشائعة الاستعمال، والتبادل التعليمي مع البلاد الإسلامية.

ولعمر محمد صالح كتاب بعنوان «الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي امؤسسة الرسالة، 1993. وهو في الأصل أطروحة دكتوراه في الحضارة الإسلامية من جامعة السوربون 4. والمؤلف سنغالي من غربي إفريقية، تناول فيه انتشار الإسلام في غربي إفريقية، والمحاضر (جمع محضرة، ويبدو أنها تعني المدرسة)، ودورها في نشر الثقافة العربية الإسلامية في حوض نهر السنغال(1).

وقام معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعقد ندوة في الخرطوم سنة 1983 بعنوان: ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية، ونشرت الندوة في صورة كتاب في بغداد، 1985م. وقد ساهم فيها قسم من الباحثين ببحوث منها: انتشار الإسلام في غرب إفريقية حتى القرن السادس عشر الميلادي لعز الدين عمر موسى، ودور فقهاء الإباضية في إسلام مملكة مالي قبل القرن الثالث عشر الميلادي لأحمد الياس حسين، وعلماء بلاد السودان الغربي في القرنين السادس عشر والسابع عشر وآثارهم العلمية لأحمد إبراهيم دياب، ومساهمة أحمد بابا التمبكتي في الحضارة العربية الإسلامية من خلال كتابه: "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" لعبد الجليل التميمي، والحسن الوزان ـ ليو الإفريقي ومساهمة في الحضارة العربية الإسلامية للشيخ الأمين عوض الله، والشيخ عثمان بن فودي والحضارة العربية الإسلامية في الإقليم الشائي لجمهورية نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي لعمر عبد الرزاق الاتحادية لمحمد أحمد الحاج، ودراسة أولية في أسانيد الشيخ عثمان بن فودي لعمر عبد الرزاق النقر، وعبد الله بن فودي محمد بلو بن الشيخ عثمان فودي من علماء غربي إفريقية في القرن الناسع عشر للسرسيد أحمد العراقي.

وهناك كتب لمؤلفين أجانب كتبوا عن إفريقية، ترجم قسم منها، مثل: الوثنية والإسلام، تاريخ الإمبراطوريات الزنجية في غرب إفريقية، تأليف ك. مادهو يانيكار، ترجمة وتعليق

<sup>(1)</sup> ولمزيد من المعلومات حول هذه المراجع، تُنظر قائمة المراجع.

وتحقيق على مصادره العربية أحمد فؤاد بلبع، وهو من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 1998. وفيه معلومات مهمة عن الإمبراطوريات في غرب إفريقية. كما تضمن ملحقين للمترجم؛ الأول بعنوان: محمود كعت وكتابه تاريخ الفتاش، والثاني بعنوان: عبد الرحمن السعدي وكتابه تاريخ السودان. إضافة إلى كتب: تاريخ إفريقية السوداء لمؤلفه جوزيف لي زيربو، ترجمة يوسف شلبي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1994، ولجوان جوزيف كتاب بعنوان: الإسلام في عالك وإمبراطوريات إفريقية السوداء، ترجمة مختار السويفي، وللدكتورة فاج: تاريخ غرب إفريقية، ترجمة السيد يوسف النصر، دار المعارف، القاهرة، 1982، ولتوماس هودكير: ممالك السودان الغربي، ترجمة عبد الواحد الأمبابي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، بلا تاريخ.

ناهيك عن مواد تخص السودان الغربي في دائرة المعارف الإسلامية، مثل مادة: تمبكتو لكاره ده قو، وجِنّى لـ يفر G. Yver، وله أيضاً مادة: البرنو، وكانم. وكتب دلافوس أربع مواد هي: سنغال، سنغاي، السودان، سُوسُو. وكتب بروكلهان مادة: السعدي، ولمحمد بن شنب مادة: أحد بابا.

# الفصل الثاني

العلاقات العربية مع غربي إفريقية جنوب الصحراء

# أولاً \_ جغرافية غرب إفريقية والصحراء الكبرى:

إن كتابة تاريخ غربي إفريقية عموماً وتاريخ الإسلام في تلك البقعة خصوصاً يحتاج إلى التطرق إلى جغرافيتها، وسكانها، وأثر الصحراء الكبرى على تاريخها وشعوبها(١).

وسنبدأ بدراسة:

# 1 \_ جغرافية غربي إفريقية، أو السودان الغربي:

السودان في اللغة السود، ويطلق أيضاً على بلاد السود<sup>(2)</sup>، والمفروض أن تعني بلاد السودان جميع البلاد التي يقطنها السود، لكن أغلب الجغرافيين والمؤرخين العرب المسلمين أطلقوها على بلاد السودان الغربي، أو غربي إفريقية دون السودان الشرقي أو المصري، وكذلك دون المناطق الأخرى التي يسكنها السود في القارة الإفريقية. ويرى بعض الباحثين عموماً أن السودان يقسم إلى ثلاثة أقسام، هى:

أ\_السودان الغربي: ويشمل حوض نهر السنغال، ونهر غمبيا، والمجرى الأعلى لنهر فولتا، والحوض الأوسط لنهر النيجر.

ب\_السودان الأوسط: ويشمل حوض بحيرة تشاد.

ج\_السودان الشرقي، أو السودان المصري، أو الإنكليزي المصري: ويشمل الحوض الأعلى لنهر النيل فقط(٥٠).

وسنتناول بالحديث منطقتي السودان الغربي والأوسط فقط؛ أي غربي إفريقية إلى الجنوب من الصحراء الكبرى وصحراء ليبيا، ومن المحيط الأطلسي غرباً إلى الحدود الغربية للحبشة

<sup>(1)</sup> ذكى، عبد الرحن، تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقية الغربية، القاهرة ـ 1961، ص 7.

<sup>(2)</sup> شقير، نعوم، جغرانية وتاريخ السودان، دار الثقافة، بيروت، 1967، ص 9.

<sup>(3)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة سودان، م 12، ص 327-328.

شرقاً، دون السودان الشرقي [السودان المصري]، وتساير حدوده الجنوبيه بصفة عامة خط عرض 10° شهالاً، وهذا ما اتفق عليه أغلب المؤرخين القدامي والمحدثين.

تبلغ مساحة غربي إفريقية أو السودان الغربي نحو 2.4 مليون ميل مربع؛ أي حوالي 25 مرة من مساحة بريطانيا، ونحو 6/ 5 من مساحة الولايات المتحدة، وتقدر المسافة بين طرفيه بنحو المسافة بين موسكو ولندن<sup>(1)</sup>.

ما هو جدير بالذكر أن الجغرافيين والمؤرخين العرب المسلمين اكتفوا بذكر بلاد السودان فقط، ويعنون به بلاد السودان الغربي، واتفقوا على تحديد حدوده، فصاحب كتاب «حدود العالم» يقول: إن الصحارى تحدها من جهاتها الثلاث الشهالية والشرقية والجنوبية، ومن الغرب بحر الإقيانوس المغربي [المحيط الأطلسي](2).

ويضع الإدريسي بلاد السودان الغربي في الإقليم الأول الذي يبتدئ من البحر الغربي المسمى بحر الظلمات الذي لا يعرف ما خلفه، ويقسم هذا الإقليم إلى ثلاثة أجزاء، ويتكلم عن المدن المشهورة في كل جزء واحدة واحدة، فذكر 22 مدينة في عموم الإقليم: 6 منها في الجزء الأول، و8 منها في الجزء الثانى، و8 منها أيضاً في الجزء الثالث(6).

أما القزويني فيقول: إن شهال بلاد السودان أراضي البربر، وشرقيها الحبشة، وغربها البحر المحبط (4).

وينحى ابن سعيد الأندلسي منحى الإدريسي في تقسيم بلاد السودان الغربي التي تقع في الإقليم الأول إلى ثلاثة أجزاء، ويتكلم عن أحوال كل جزء بشيء من التفصيل في عصره (٥٠).

أما ابن خلدون فيحدد السودان بغربه وشرقه، فيقول: إن أمم السودان متصلون ما بين

<sup>(1)</sup> طرخان، إبراهيم علي، دولة مالي الإسلامية، دراسات في التاريخ القومي الإفريقي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973، ص 5.

<sup>(2)</sup> مجهول، حدود العالم، ص 147.

<sup>(3)</sup> صفة المغرب وأرضُ السودان، ص 2-14.

<sup>(4)</sup> آثار البلاد، دار صادر، ص 24.

<sup>(5)</sup> بسط الأرض في الطول والعرض، ص 22\_28.

المغرب والمشرق: فيجاورهم بلاد البربر بالمغرب وإفريقية، وبلاد اليمن والحجاز في الوسط، والبصرة وما وراءها من بلاد المشرق(1).

ويحدد القلقشندي السودان بغربه وشرقه، شأنه شأن ابن خلدون، لكنه أكثر وضوحاً منه، فيقول إن المحيط الغربي يحدها من الغرب، ومن الجنوب الخراب الذي يلي خط الاستواء، ومن الشرق البحر القلزم عما يقابل اليمن والأمكنة المجهولة شرقي بلاد الزنج في جنوبي البحر الهندي، ومن الشهال الصحارى الممتدة من مصر إلى البحر المحيط، مروراً بأرض برقة وبلاد البرر من جنوبي المغرب<sup>(2)</sup>.

وتحدّث الباحثون المحدثون عن جغرافيّة غربي إفريقية، فقالوا: يقصد بغربي إفريقية، أو السودان، أو السودان الغربي، أو إفريقية الغربية السوداء المناطق المحصورة ما بين الصحراء الكبرى من الشال والمنطقة شبه الاستوائية من الجنوب، وتطل على المحيط الأطلسي غرباً (٤) ومن الشرق خط يكاد يمر بالحدود الشرقية لنيجيريا. وليس من السهل تحديد الحدود الشالية والشرقية لغربي إفريقية تحديداً دقيقاً بالمصطلحات الجغرافية التقليدية، فليس هناك في الشرق أو في الشال حواجز جغرافية طبيعية تشكل علامات بارزة تحدد بوضوح الأقاليم التي تضمها إفريقية الغربية. ولم تكن الصحراء الكبرى أو النهران الكبيران؛ النيجر والسنغال، اللذان يجريان بمحاذاة الحافة الجنوبية للصحراء في يوم ما لتمنع أو تعطل انتقال الشعوب المختلفه أو تعرقل تجارتها ألى وعموماً فإن هذه المناطق ارتبطت بعلاقة وثيقة مع المغرب العربي على مر التاريخ (٤).

وإذا تقدمنا إلى غربي إفريقية من الجهة الشيالية يمكن ملاحظة التغيير الجغرافي المتدرج الذي

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1654.

<sup>(2)</sup> صبح الأعشى، دار الكتب العلمية، ح5، ص 263.

<sup>(3)</sup> الغربي، محمد، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، بغداد، 1982، ص 23.

<sup>(4)</sup> زكي، تاريخ الدول الإسلامية، ص 7.

<sup>(5)</sup> الغربي، بداية الحكم المغربي، ص 23.

يطرأ خلال الانتقال من الصحراء إلى الأماكن المأهولة بالسكان. كما يلاحظ أن بعض المناطق الصحراوية ليست خالية تماماً من السكان، وأنه ليس بشرقيها حواجز جغرافية طبيعية حتى نصل إلى مستنقعات النيل الاستوائية، أو المرتفعات الحبشية. ومن دون شك فإن ذلك الواقع الجغرافي أثر تأثيراً واضحاً في تاريخ غربي إفريقية وحضارتها عبر العصور(١).

وإذا ما أردنا أن نتعرف إلى علاقة إقليم السودان الغربي بالعالم الخارجي في مختلف العصور فسنجد أنها كانت في الأغلب تتم عن طريق الصحراء الكبرى، بينها كانت تلك العلاقات قليلة في الجهات الساحلية للمحيط الأطلسي. ولم يكن هنالك عائق أو حاجز يمنع انتقال الإنسان والحيوان من مكان إلى آخر، لكن المشكلة تكمن في اختراق الإقليم من الجنوب والجنوب الغربي بسبب المستقعات والغابات الاستوائية الكثيفة التي لم تمسها يد الإنسان من قبل. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل إن ذبابة التي تسي (2) كانت تقضي عليه وعلى ما يصحبه من حيوانات، لذلك اقتصرت التجارة من هذه الجهة على السلع النفيسة فقط؛ كالذهب والعاج (3).

أما مدلول إفريقية الغربية اليوم فهو يضم الدول التالية القائمة حالياً: موريتانيا السنغال، غمبيا، غينيا البرتغالية، مالي، سيراليون، ليبيريا، ساحل العاج، غانا، فلتا، داهومي، بوغو، نيجيريا، النيجر، الكاميرون، جزء من تشاد<sup>(4)</sup>.

#### 2\_جغرافية الصحراء الكبرى:

المقصود بالصحراء الكبرى المنطقة الممتدة من موريتانيا غرباً حتى السودان شرقاً، وتبلغ مساحتها حوالي 6,700,000 كـم2. وتقع على حافتها الجنوبية مناطق يصعب فيها تحديد

<sup>(1)</sup> زكي، تاريخ الدول الإسلامية، ص 7\_8.

<sup>(2)</sup> يبدو أن ذبآبة التسي تسي التي تؤدي إلى مرض النوم كانت متتشرة في السودان الغربي، وفي ذلك يقول القلقشندي إن سلطان علكة مالي المدعو ماري جاطة (761 ـ 775هـ/ 1330 ـ 1344م) أصابته (علّة النوم وهو مرض كثيراً ما يصيب أهل تلك البلاد، لاسيها الرؤساء منهم، يأخذ أحدهم النوم حتى لا يكاد يفيق، فأقام به سنتين حتى مات سنة خمس سبعين وسبعهائة). صبح الأعشى، ح5، ص 297.

<sup>(3)</sup> زكى، تاريخ الدول الإسلامية، ص 80.

<sup>(4)</sup> الشَّيخلي، صَباح إبراهيم وعادل عي الدين الألوسي، تاريخ الإسلام في إفريقية وجنوب شرق آسيا، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1989، ص 50.

الصحراء وغير الصحراء، تتخللها هضاب وجبال ووديان متباينة الارتفاع، وتتراوح ما بين 100 \_ 6000 قدم فوق سطح البحر. وتتناثر فيها كثبان الرمال والواحات الكبيرة؛ مثل: توجور، وغرداية، وادرار، ولانوت، وبني عباس، ووات. الأمطار فيها قليلة ونادرة، ولكن الآبار توجد في بعض أنحائها، ولاسيا في الواحات، حيث حفر العرب آباراً كثيرة هناك، واستوطنوا بالقرب من مزروعاتهم. تنمو فيها بعض النباتات؛ مثل: الصبار، والصمغ، والنخيل التي نمت قرب مصادر المياه، وفي المناطق شبه الصحراوية وبالقرب من الواحات تنمو الحشائش التي ترعاها الجهال والأغنام والماعز(۱).

ورد وصف الصحراء الكبرى في كثير من المصادر العربية، فقد قال عنها ابن حوقل: (وبين المغرب.... وبلد السودان مفاوز وبراري متقطعة، قليلة المياه، متعذّرة المراعي، لا تسلك إلا في الشتاء، وسالكها في حينه متصل السفر، دائم الورود والصَدّر))(2).

وقد أسهب البكري في وصفها (٤)، ووصف السودان الغربي (٤)، أما ابن سعيد فيقول: (وأول ما يلقاك من هذا الجزء صحار يقطعها المسافرون ما بين سجلهاسة وغانا، وهي طويلة عريضة، يكابدون فيها شدة العطش ووهج الحرّ. وربها هبت ريح جنوبية ونشفت المياه التي بالقرّب، فهم يعيدون إليها المياه التي في بطون الإبل، ويجعلون على أفواهها الكهاثم لئلا تأكل شيئاً، فإذا نشفت الريح مياههم نحروها جملاً جملاً، وشربوا ما في بطنها. وليس في هذا الجزء مدينة مذكورة غير أوداغُست) (٤). أما الإدريسي فعند حديثه عن تلك الأراضي يذكر أنها (صحراء خالية لا عهارة فيها، وهذه الصحارى فيها بجابات مياه، وذلك أن الماء لا يوجد فيها إلا بعد يومين وأربعة وخمسة وستة واثني عشر يوماً، مثل مجابة تيسر التي في طريق سجلهاسة إلى غانة، وهي أربعة عشر يوماً لا يوجد فيها ماء، وأن القوافل تتزود بالماء لسلوك هذه المجابات في

<sup>(1)</sup> زكى، تاريخ الدول الإسلامية، ص 9.

<sup>(2)</sup> صورة الأرض، دار مكتبة حياة، بيروت، 1979، ص 100.

<sup>(3)</sup> المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، وهو جزء من كتاب المسالك والمهالك، الجزائر، 1857، ص 163 ـ 172.

<sup>(4)</sup> المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 172 ـ 184.

<sup>(5)</sup> الجغرافيا، تحقيق إسهاعيل العربي، بيروت، 1970، ص 113.

الأوعية على ظهور الجمال)(1). ولذلك أصبح من الطبيعي وجود أدلاء للقوافل في الصحراء من أفراد بعض القبائل الصحراوية، يسمي ابن بطوطة الواحد منهم (التكشيف)، فيقول: (التكشيف اسم لكل رجل من قبيلة مسوفة يكتريه أهل القافلة)(2)، مهمته حمل ما يكتبه من في القافلة إلى أصحابهم في مدينة أيوالاتن(3) ليكتروا لهم البيوت، وليخرجوا للقائهم بالماء لمسيرة أربعة أيام. وربها يموت هذا التكشيف في هذه الصحراء، ولا يعلم أهل أيوالاتن بالقافلة، فيموت من فيها أو كثير منهم. وفي الغالب يكون سبب موت التكشيف هذا هو خروجه لوحده، فيضل الطريق، فيموت، إذ لا يظهر الطريق أو لا أثر له، بسبب الرمال التي تسفيها الريح، فترى جبالاً من الرمال في مكان، ثم تراها قد انتقلت إلى مكان آخر. والدليل عموماً يأخذ خبرته من كثرة تردده في هذه الصحراء، ويجب أن يتصف بالذكاء. وكانت أجرته في سفرة ابن بطوطة في الصحراء 100 مثقال من الذهب(4).

أما الحسن الوزان فيقسم إفريقية إلى أربعة أجزاء أفقياً، هي:

1 \_ بلاد البربر: تقع شمال جبال الأطلس من حدود مصر شرقاً إلى المحيط غرباً.

2\_بلاد الجريد (نوميديا): وتقع جنوب جبال الأطلس.

3\_الصحراء الكبرى المترامية بعد بلاد الجريد.

4\_بلاد السودان الواقعة وراء الصحراء.

ثم يقسم الصحراء الكبرى التي يسميها (صحراء ليبيا) إلى خسة أقسام بحسب القبائل التي تسكنها، ويسميها (شعوب)، وهي: صحراء صنهاجة، ونزيكة، وتاركة، ولمطة، وبرداوة.

<sup>(1)</sup> نزمة المشتاق في اختراق الأفاق، نابولي \_ روما، 1970، ص 17 \_ 18.

<sup>(2)</sup> الرحلة، دار صادر، بيروت\_1960، ص 675.

<sup>(3)</sup> أيوالاتن الواردة في رحلة ابن بطوطة هي مدينة والاتا، أنشأها المسلمون من أهل غانا. ينظر: طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 16.

<sup>(4)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 675، ويعتبر ابن بطوطة مدينة أيوالاتن أول بلاد السودان، وقد استغرقت سفرته من سجلهاسة إليها مدة شهرين. الرحلة, ص 676.

ويبدأ بصحراء صنهاجة التي يقول فيها: (إن هذه الصحراء شديدة الجفاف وعرة، تبتدئ عند المحيط غرباً، وتمتد شرقاً إلى ملاحات ثغرة، وتنتهي شهالاً في تخوم نوميديا؛ أي إقليم سوس عند أقا ودرعة. وتسير جنوباً حتى أرض السودان عند مملكتي ولاته وتمبكتو. لا يوجد فيها ماء إلا على مسافة كل مائة أو مائتي ميل، بالإضافة إلى أنه مالح مر في آبار عميقة جداً، خصوصاً في الطريق المؤدية من سجلهاسة إلى تمبكتو. وفي هذه الصحراء عدد كبير من الوحوش والحيّات.... وفي هذه المشقة عظمى، تسمى أزواد، لا ماء فيها ولا منزل طول مسافة مائتي ميل بين بئر أوزاد وبئر أروان الذي هو على بعد مائة وخمسين ميلاً من تمبكتو، يموت فيها كثير من الناس حرّاً وعطشاً)(1).

والصحراء الثانية من صحارى ليبيا هي الصحراء التي يسكنها شعب وَنْزيكَة، وتمتد من تخوم تغزة غرباً إلى الأير، وهي البلاد الخالية التي يسكنها شعب تاركة شرقاً وتتاخم شهالاً صحراء سجلهاسة وتبلبلت وبني كومي، وجنوباً صحراء كير. وصحراء شعب ونَزْيكة (أكثر من السابقة وعورةً ووحشةً، يمر بها التجار الذاهبون من تلمسان إلى تمبكتو...، فتؤدي صعوبة المرور إلى موت العديد من الناس والدواب لفقدان الماء...)(2).

والصحراء الثالثة هي التي يسكنها شعب تاركة (٤)، وتبتدئ عند تخوم الأير غرباً، حتى قفر إيغيدي شرقاً، وتتاخم شهالاً مفازات توت ونيكورارين ومزاب، وجنوباً المفازات القريبة من عملكة أكدز، (وهي ليست وعرة وخطيرة مثل سابقتيها، إذ يوجد فيها ماء جيد من آبار عميقة جداً...... وتمتد هذه الصحراء من الشهال إلى الجنوب على طول ثلاثيائة ميل)(4).

<sup>(1)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ترجمهُ عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983، ح2، ص 148\_149.

<sup>(2)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 150.

<sup>(3)</sup> تاركة: قبيلة من قبائل صنهاجة بالصحراء، ينسب إليها بلفظ تاركي، والجمع توارك، حُرف على نسان المشارقة إلى طوارق-بالطاء بدل الناء ومنه حي تواركة المعروف بجوار القصر الملكي بالرباط؛ لاختصاصهم بخدمة القصر منذ أجيال. وشعب تاركة مذكور في النصوص العربية منذ القرن الرابع الهجري، و(تاركة) كلمة بربرية معناها قناة؛ وأطلق العرب هذا الاسم على السكان الملشمين. ينظر: الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 150، حاشية رقم 70، ص 152، حاشية رقم 73.

<sup>(4)</sup> الوزان، وصف إفريقية، جـ 2، ص 151 ـ 152.

وتبتدئ الصحراء الرابعة التي يسكنها شعب لمطة عند إيغيدي المذكورة سابقاً، حتى القفر الذي يسكنه شعب برداوة، وتتاخم شهالاً قفار تكُّرت ووركلة وغدامس، وجنوباً المفازات الممتدة إلى كانو مملكة بلاد السودان، وهي (جافة وخطيرة على التجار الذي يجتازونها، كحال الذين يذهبون من قسنطينة إلى بلاد السودان. ويدعي سكان هذه الصحراء فعلاً أن إمارة وركلة تنتهك حرمة إقليمهم، ويعلنون العداء ضد أمير وركلة، ويسلبون جميع التجار الذين يلاقونهم في الصحراء، لكن أهل وركلة يقتلونهم بلا شفقة ولا رحمة)(١).

أما الصحراء الخامسة التي يسكنها شعب برداوة فتبتدئ غرباً من حيث تنتهي السابقة، وشرقاً إلى قفر أوجلة، وتتاخم شهالاً مفازات فزان وبرقة، وجنوباً مفازة بورنو. و(الأرض شديدة الجفاف في هذه الناحية، ولا يمكن اختراق هذه البلاد بسلام؛ فأهل غدامس وحدهم يستطيعون ذلك لأنهم أصدقاء لبرداوة، يأخذون من فزان المؤن والثياب، وغير ذلك عما هو ضروري للسفر)(2).

أما باقي صحارى ليبيا التي تمتد من أوجلة إلى النيل فيسكنها الأعراب، وشعب يدعى لواتة، وهو إفريقي أيضاً (٤).

ويقول البكري إن بني جدالة هم آخر بلاد المسلمين قرباً ومحاددة لبلاد السودان، (وإن أقرب بلاد السودان صنغانة، وبين آخر بلادهم وبينها مسيرة ستة أيام)(4).

وتنتشر في الصحراء مناجم الملح الذي يوجد تحت سطح الأرض بحوالي 3.5 متر، ويستخرج بعد حفره على هيئة كتل وألواح، ثم يقطع كها تقطع الحجارة، ليحمل على ظهور الجمال إلى كل من سجلهاسة ومدن السودان الغربي؛ مثل غانة وغيرها(5).

<sup>(1)</sup> الوزان، وصف إفريقية، س2، ص 153\_154.

<sup>(2)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 154.

<sup>(3)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 154.

<sup>(4)</sup> المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 172.

<sup>(5)</sup> البكري، المغرب، ص 171؛ مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، 1986، ص 214؛ ابن بطوطة، رحلة، ص 674.

## ثانياً \_ أصول السكان:

#### 1\_سكان الصحراء الكرى:

هم أساساً من الجنس الأبيض، ويعتقد أن أصولهم عربية، وغالبيتهم بصفة عامة من البدو الرحّل. ويشير ابن خلدون إلى أن قبيلة صنهاجة المغربية التي تُعد من القبائل الكبيرة تركت الأراضي الزراعية واختارت الصحراء سكناً لها، معتمدةً على ألبان الأغنام ولحومها في المنطقة المحصورة بين المغرب العربي شهالاً والحبشة شرقاً وبلاد السودان الغربي جنوباً، وقد حدث ذلك قبل حركات التحرير العربية للمغرب العربي. وعدّد ابن خلدون القبائل والبطون التي تتفرع من قبيلة صنهاجة، وهي: كذالة، ولمتونة، ومسوفة، وتريكة، وناوكا، وزغاوة، ثم لمطة، واتخذوا اللثام علامة تميّزوا بها عن غيرهم. وفي البداية كانوا وثنيين، ثم أسلموا بعد فتح الأندلس؛ أي بعد سنة 92هـ وكانت الرئاسة لقبيلة لمتونة، وذلك منذ الوقت المعاصر للأمير الأموي عبد الرحمن الداخل في الأندلس، حيث تزعّمت حركة الجهاد في بلاد السودان الغربي، وعملت على نشر الإسلام هناك(۱).

وعد الجغرافيون العرب قبيلة لمتونة \_ التي هي فرع من صنهاجة \_ أهم القبائل التي تسكن الصحراء الكبرى، ووصفوهم بأنهم (رحالة لا يستقر بهم موضع، ولا يعرفون الحرث ولا الزرع ولا الخبز، وإنها لهم الأغنام الكثيرة، فيعيشون من لبنها ولحمها، فهم يجففون اللحم ويطحنونه، ويصبون عليه اللبن، قد غنوا به عن الماء، فيبقى الرجل منهم الشهر لا يشرب ولا يأكل خبزاً ولا يعرفونه، وصحتهم مع ذلك متمكنة، ربها مرت بهم قوافل فيتحفون ملوكهم ورؤساءهم بالخبز والدقيق)(2).

وعنها يقول السعدي: إن (لمتون ينتمون إلى لمتونة، وهم من أولاد لمت، ولمت وجدال ولمط ومسطوف ينسبون إلى صنهاجة. فلمت جد لمتونة، وجدال جد جدالة، ولمط جد لمطة،

<sup>(1)</sup> تاريخ، ح6، ص 181.

<sup>(2)</sup> مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، ص 213\_214. يُنظر ما يشابه هذا النص في البكري، المغرب، ص 164، ص 170.

ومسطوف جد مسوفة. وهم ظواعن في الصحراء رحّالة، لا يطمئن بهم منزل، ليس لهم مدينة يأوون إليها. ومراحلهم في الصحراء مسيرة شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الإسلام، وهم على دين الإسلام وأتباع السنة، وهم يجاهدون السودان وصنهاجة، يرفعون أنسابهم إلى هير..... وأنهم خرجوا من اليمن، وارتحلوا إلى الصحراء، وطنهم بالمغرب....) (1)، وكانوا قد تلثموا قبل خروجهم من اليمن (وتفرقوا في الأقطار أيادي سبأ، فكان خروج الملثمين عن اليمن ماذكر، وكانوا أول من تلثم، ثم انتقلوا من قطر إلى قطر، ومن مكان إلى مكان بانتقال الأيام والأزمان، حتى صاروا بالمغرب الأقصى.... فاحتلوا بها واستوطنوا، وصار اللثام زيم الذي أكرمهم الله به، ونجاهم لأجله من عدوهم، فاستحسنوه ولازموه، وصار زيّاً لهم ولأعقابهم، لا يفارقونه إلى هذا العهد) (2).

أما الحسن الوزّان فيقسم الصحراء الغربية ـ والتي يسميها صحارى ليبيا ـ إلى خسة أقسام بحسب القبائل المنتسبة إلى صنهاجة والتي تسكنها؛ فيبدأ بصحراء صنهاجة، والثانية التي تسكنها قبيلة ونزيكه، والثالثة تسكنها قبيلة تاركه أو الطوارق<sup>(3)</sup>. وتشغل قبائل الطوارق نحو نصف الصحراء الكبرى، وهم أقوام ينزلون الجهات الوسطى من الصحراء الغربية، وينقسمون إلى أربعة أقسام سياسية كبرى، كل منها يقيم في أمكنه وأصقاع خاصة به، وهي:

- 1 \_ قبائل أزقر، وهي في الشمال الشرقي.
  - 2\_ قبائل حجاز في الشمال الغربي.
    - 3\_قبائل أيراواسين.
- 4\_قبائل أولميدن في الجنوب الغربي. وبعض بلادها جبليٌّ هو بلاد أدرار، وبعضه سهل(4).

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 25.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 26.

<sup>(3)</sup> وصف إفريقية، ح2، ص 148 ـ 152.

<sup>(4)</sup> زكى، تاريخ الدول الإسلامية، ص 10 - 11.

أما الصحراء الرابعة بحسب تقسيم الحسن الوزان فهي التي تسكنها قبيلة لمطة، ثم الصحراء الخامسة التي تسكنها قبيلة برداوة، أو كما تسمى بشعب تيدة أو تبو<sup>(1)</sup>. و(برداوة) اسم أطلق على سكان برداي في تبستي، ثم شمل تدة. وشعب التبو يعيش في تبستي ـ وهي هضبة تقع شمال غربي تشاد وشمال مالي ـ لكن مع ذلك فإن التبو موزعون في منطقة واسعة بين صحراء ليبيا في الشرق، وصحراء حجار في الغرب، وفزان في الشمال، وإقليم تشاد في الجنوب. ويختلف التبو اختلافاً واضحاً عن الزنوج، وأهم مواردهم من زراعتهم للنخيل والحبوب في الوديان الرطبه، وتربية الماعز، ويعمل البعض أدلاء للقوافل وتأجير الإبل، ولا تدل تقاطيع وجوههم وسماتهم على أنهم من أصل سوداني، ولا يعرف متى دخلت في الإسلام بلادهم، ويظهر أنهم اعتنقوا الإسلام حديثاً، وتأثروا إلى حد كبير بالسنوسية، وقاوموا التوغل الأوربي في مواطنهم (2).

#### 2 ـ سكان السودان الغري:

الهجرات البربرية المغربية إلى السودان الغربي:

في حدود القرن الثاني الميلادي خرجت جماعة من سكان المغرب منحدرة جنوباً، حيث استقرت بين شعوب المائدي الزنجية، وخصوصاً بين شعب السويننكي، ولا يعرف أصلهم على وجه التحقيق، كما يبدو أنهم وصلوا سلمياً دون غزو(د).

وعندما صار المغرب العربي بين القرنين الرابع والخامس الميلاديين تحت الحكم الروماني ثم الفندالي حدثت ثورات متواصلة فيه؛ نتيجة لاضطهاد الحكام المحتلين، وظلمهم لسكان المغرب، وفرضهم أعمال السخرة، بل إن الفندال صادروا الأراضي الخصبة، وطاردوا سكان القرى والواحات إلى المناطق الصحراوية والجبلية. فحدثت هجرات منتظمة واسعة إلى

<sup>(1)</sup> وصف إفريقية، ص 153 \_154 وحاشية ص 154.

<sup>(2)</sup> زكي، تاريخ الدول الإسلامية، ص 11.

<sup>(3)</sup> حسن، حسن إبراهيم، انتشار الإسلام في القارّة الإفريقية، ط3، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1984، ص 97.

الجنوب والصحراء وما وراءها، وهكذا وصلت موجات متلاحقة من قبائل المغرب البربرية، فسكنت الصحراء ووسط النيجر وشمال غانا.

وهناك ثلاث مجموعات من أولئك المهاجرين المغاربة:

المجموعة الأولى ضمت أفخاذاً من صنهاجة مثل لمطة ولمتونة، وقد سكنت الواحات الصحراوية شهال نهر النيجر، وسُميت بالطوارك.

واتجهت المجموعة الثانية \_ وهي صنهاجية أيضاً \_ نحو الجنوب الغربي، موغلة في السودان الغربي، واستقرت في منطقة مياه ومراع، وأسست مدينة أودغشت، وجعلتها عاصمة لها، مما دفع الزعاء السود إلى تأسيس مدن على غرار أودغشت، فظهرت لاحقاً مدينة غاتا في أواسط القرن 4هـ/ 10م. ونالت تلك القبائل الصنهاجية التي انطلقت في توسعها إلى ضفاف نهر السنغال احترام الحكام الأفارقة، ولقيت حماية من غانا لتجارتها التي كانت تصل حتى نهر النيجر شرقاً، والمحيط الأطلسي غرباً، وحواضر المغرب العربي شهالاً. ويبدو أن هذه القبائل كانوا طيلة وجود دولة غانا هم عهاد الحكم والجيش والتجارة. ومما يدل على أهمية صنهاجة أن تسمية بلاد الزنوج، أو بلاد الزناجة، واسم نهر السنغال مشتقان من صنهاجة.

أما المجموعة الثالثة التي نزحت في أعقاب احتلال الفندال للمغرب في بداية القرن الخامس الميلادي، وهي موجة صنهاجية أيضاً، فقد اتجهت إلى طريق الواحات الوسطى، باحثة عن منطقة ملائمة للإقامة الدائمة، وقد وجدتها في منطقة كوكيا الواقعة جنوب مدينة غاو، حيث التربة الخصبة، والأسهاك الوفيرة، والمكان الملائم للتجارة، فاستقرت بها. وكان رئيس هذه المجموعة يتخذ لقب ذا أو زا، أما اسمه فكان أليمن أو أيمن، وهو اسم حمل بعض المؤرخين السودانيين من أمثال السعدي على القول بأنه وأتباعه قدموا من بلاد اليمن (1)، وإن ذي اليمن أو زا اليمن هذا هو أحد أبناء سيف بن ذي يزن، أتى من اليمن، واستقر على ضفاف النيجر بين

<sup>(1)</sup> ينظر النص في السعدي، تاريخ السودان، ص 4.

الوثنيين في مدينة كوليا التي أصبحت عاصمة لتجارة الذهب(١).

وفي القرن الرابع الميلادي حكم المهاجرون المغاربة زنوج هذه المناطق، وكونوا أسرة حاكمة ظلت تحكم في مدينة أوكور (AUKUR) حتى منتصف القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، حيث سقطت سنة 153هـ/ 770م حين ثار عليهم حكام السوننكي الذين حكموا غانا حتى سقوطها سنة 1240م<sup>(2)</sup>.

وقد اختلطت دماء سكان غانا البيض بدماء السوننكي عن طريق التزاوج. وهاجر هؤلاء البيض بعد سقوط دولتهم إلى بلاد التكرور التي تمتد شهال السنغال إلى منطقة فوتا التي تقطنها شعوب ثلاثة هم: التوكولور (TUCOLOR) وكانوا يكونون الطبقة الحاكمة، والولوف (WOLOFF)، والسيرير. وقد أصهر هؤلاء البيض إلى طبقة التوكولور، واستطاعوا بذلك السيطرة على الأحوال السياسية في هذه البلاد حتى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، حين استطاع التوكولور أن يتخلصوا منهم. وفي هذا الوقت كان هؤلاء البيض قد أصبحوا أفارقة شكلاً وموضوعاً، وهم يسمون الآن الفلاني (FULANI)(6).

# ثالثاً \_ علاقة العرب القدماء بغربي إفريقية (السودان الغربي):

إن الصلات بين إفريقية الشهالية وبلاد السودان الغربي عبر الصحراء قديمة؛ فقد كانت القوافل التجارية تعبر الصحراء إلى بلاد السودان الغربي التي عرفت بوفرة الذهب، حاملة الملح ومواد أخرى، وتعود بالذهب من الجنوب<sup>(4)</sup>. وكان البربر منذ قرون قبل الفتح الإسلامي للمغرب على اتصال بأهل السودان؛ متعاونين حيناً، ومتنافرين أحياناً، ومختلطين

<sup>(1)</sup> الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، ص 28-30.

<sup>(2)</sup> حسن، انتشار الاسلام في القارة الإفريقية، ص 97.

<sup>(3)</sup> حسن، انتشار الاسلام في القارة الإفريقية، ص 97.

<sup>(4)</sup> الحاج، محمد أحمد، الشيخ عثمان بن فودي والحضارة العربية الإسلامية في الإقليم الشهالي لجمهورية نيجيريا الاتحادية، ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية الخرطوم، 28 ـ 30 تموز، 1983)، من إصدارات معهد البحوث والدراسات العربية، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر في الصفاة بالكويت، بغداد 1985، ص 336.

فى كل الأحوال، واستمر ذلك طوال العصور الإسلامية(١).

أما الطرق التي سلكها الإسلام من إفريقية الشهالية إلى غربي القارة الإفريقية فهما طريقان؛ ساحلي وصحراوي: فالطريق الساحلي يمر من خلال حوض نهر السنغال، وهو الذي سلكه المرابطون. والثاني هو الطريق التجاري الذي يبدأ من إفريقية الشهالية متجهاً إلى الجنوب من خلال واحات الصحراء إلى المدن الكبرى في السودان، وأهمها في المغرب العربي في العصور الوسطى كانت القيروان وتونس وطرابلس، أما في غرب إفريقية فاشتهرت مدن غانا، ومالي، وجني، وتحبكتو أو تنبكت، وكانو.

وكانت التجارة من خلال هذا الطريق الصحراوي تسلك ثلاث طرق رئيسية، هي:

أ-الطريق من مراكش إلى منحنى نهر النيجر والمناطق الواقعة جنوباً.

ب \_ الطريق من تونس إلى المنطقة الواقعة بين نهر النيجر وبحيرة شاد.

ج - الطريق من طرابلس إلى المنطقة المحيطة ببحيرة شاد(2).

<sup>(1)</sup> موسى، عز الدين عمر، انتشار الإسلام في غرب إفريقية حتى القرن السادس عشر، ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية، ص 53.

<sup>(2)</sup> حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 11-12.

# رابعاً ـ وسائل انتشار الإسلام في غربي إفريقية:

انتشر الإسلام في غربي إفريقية بتأثير عدة وسائل، ساهمت كلها بشكل أو بآخر في تعرف الأهلين إلى مبادئ الإسلام الراقية والإنسانية، ونظمه العادلة، وفكره المنفتح والمرن، بعضها كان جهادياً، والآخر سلمياً، وسنعرض الآن إليها بنوع من التفصيل:

## 1 \_ إسلام السكان الأصليين:

حدث ذلك تدريجياً نتيجة احتكاكهم بالتجار المسلمين، أو العلماء الوافدين إليهم، أو بنتيجة الهجرات البشرية من خارج البلاد السودانية، أو هجرات جماعات سودانية مسلمة من مناطقها إلى هنا لأسباب مختلفة سياسية أو اقتصادية أو طبيعية كالتصحر وطول موجة الجفاف لسنوات متصلة في مكان معين. وتعدّ هذه الهجرات من أهم وسائل انتشار الإسلام في المدن والأرياف، بسبب اختلاط البربر والعرب بالسكان السودانيين الأصليين اختلاط مجاورة ومعايشة ومعاملة ومصاهرة، فامتزجت الدماء والثقافات. فقد اختلطت قبائل السننكي السودانية بقبائل صنهاجة الصحراء، إضافة إلى هجرات القبائل العربية الهلالية إلى الصحراء الكبرى وتعريبها للصحراء. وفي القرن 10هـ/ 16م كان هناك وجود قوي لقبائل عربية هلالية من بنى حسان في منعطف نهر النيجر، ومن عرب الشوا حول المناطق الشهالية لبحيرة شاد(۱).

كها كان لجهاعات سودانية مسلمة متاجرة متنقلة أثر في نشر الإسلام ودخوله إلى المجتمعات السودانية، كالسننكي والونقارا والديولا، ثم هجرات جماعات واسعة من السننكي والمالنطي بعد سقوط دولتي غانا ومالي على التوالي<sup>(2)</sup>.

ومن الجدير بالذكر أنه كانت للتجار المصريين مساهمة في نشر الإسلام في بلاد السودان

<sup>(1)</sup> موسى، انتشار الإسلام، ص 52-53.

<sup>(2)</sup> موسى، انتشار الإسلام، ص 53.

الغربي؛ فقد وصلوها حاملين الملح والزجاج والرصاص، وكانوا يشترون منها أحجار الذهب، بينها يتوغل فريق منهم للبحث داخل تلك البلاد عن الذهب، فأينها وجدوه حلوا هناك(١).

#### 2 ـ حركات الجهاد:

فتح عمرو بن العاص مصر سنة 21هـ، ثم اتجه إلى فتح المغرب سنة 23هـ لتأمين حدود مصر الغربية، ففتح برقة وطرابلس. ثم توالت حركة الفتح من قبل عبد الله بن أبي سرح سنة 27هـ، ثم معاوية بن حديج الكندي سنة 45هـ، وبعده عقبة بن نافع خلال ولايتيه للمغرب (50 ـ 25هـ و 26 ـ 26هـ)، وزهير بن قيس، ثم حسان بن النعمان سنة 88هـ، ثم موسى بن نصير سنة 88هـ.

أما أول من غزى بلاد السودان فهو عبد الرحمن بن حبيب من قبل والي إفريقية عبيد الله بن الحبحاب في عهد هشام بن عبد الملك سنة 116هـ، وكان النصر حليفه. فقد وصلت غزواته إلى خلف غانا حيث معدن الذهب، ويؤكد كل من ابن خياط(3) وابن حزم(4) ذلك.

ويشير القلقشندي إلى أن أهل غانا أسلموا في أول الفتح الإسلامي<sup>(5)</sup>. ثم توالت على حكم المغرب العربي دول عديدة كدولتي الخوارج في سجلهاسة وتيهرت، والأدراسة، والأغالبة، والفاطميين، وبنى زيري، وبنى حماد.

انتشر الإسلام في بلاد السودان كما سبقت الإشارة إلى ذلك، لكن الحدث المهم هو ظهور عبد الله بن ياسين صاحب دعوة المرابطين بين الملثمين، وإنشاؤه رباطه الذي اختلف الباحثون في مكانه، هل هو على ربوة في مصبّ نهر السنغال أو نهر النيجر، أم في أحد الأودية على حافة

<sup>(1)</sup> مؤلف مجهول، حدود العالم، ص 148.

<sup>(2)</sup> البلاذري، فتوح البلدان، تحقيق عبد الله أنيس الطباع وحمر أنيس الطباع، مؤسسة المعارف، بيروت، 1987، ص 317-321؛ ابن خلدون، تاريخ، ص 1606 ـ 1610؛ السامرائي، خليل إبراهيم وآخرون، تاريخ المغرب الغربي، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1988، ص 51-95.

<sup>(3)</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ص 511.

<sup>(4)</sup> رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، بيروت - 1987، ح2، ص 74.

<sup>(5)</sup> صبح الأعشى، طبعة مطبعة كوتساتوماس، ح5، ص 284.

الصحراء الجنوبية في مضارب لمتونة (١). بينها يقول أحد الباحثين: إن هذا الرباط ـ الذي هو عبارة عن قاعدة يرابطون فيها للجهاد ضد الكفار ـ يقع في جزيرة هي الآن ميناء سان لويس بجمهورية السنغال (١)، وهذا هو الأرجح. وبقيام دولة المرابطين، وإسلام العديد من سكان علكة غانا، وبقاء ملوكها على وثنيتهم، أرسلوا حملة عسكرية إلى غانا بقيادة الأمير المرابطي أبي بكر بن عمر عام 469هـ/ 1076م، هدفها إحلال حكام من المسلمين البربر بدل ملوكها الوثنين، ومذاك أصبحت عملكة غانا جزءاً من إمبراطورية المرابطين (١).

وهنايمكن القول إن كثيراً من سكان غانا اعتنق الإسلام قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، ومنذ فتح المرابطين لعاصمة غانا ازداد عدد الداخلين في الإسلام، كما أسلم ملوكها، وأصبحت الحكومة إسلامية من ذلك الوقت، وظلت غانا إسلامية حتى اختفاء دولة غانا من التاريخ في مطلع القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي(4).

### 3\_ أثر العلماء والفقهاء المالكية والإباضية:

بدأ دور العلماء والفقهاء والدعاة في إسلام سكان غرب إفريقية منذ وقت مبكر؛ فكان الداعية والتاجر يمثلان أحياناً شخصاً واحداً يصعب التفريق بينهما، أي إن دورهم ارتبط بالتجارة، فالقوافل التجارية كانت تضم أفراداً منهم، يؤهله علمه لمسك السجل التجاري، ولأنه عالم دين فإنه يضفي جواً روحياً وسط القافلة بدعواته ومواعظه وحكمه، حتى تقوى النفوس على مخاطر الطريق. وقد استقر بعضهم هناك وتزوج، وعن طريق هؤلاء العلماء والتجار انتشر الإسلام في زمن مبكر<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> دندش، عصمت عبد اللطيف، دور المرابطين في نشر الإسلام، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988، ص 59 ـ 73؛ محمود، انتشار الإسلام في إفريقية، ص 73. ينظر أيضاً: ابن خلدون، تاريخ، ص 1645.

<sup>(2)</sup> شلبي، أحمد، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ح6، ط4، القاهرة، 1983، ص 107.

<sup>(3)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655؛ العبيدي، عبد العزيز بن راشد، وسائل انتشار الإسلام في إفريقية، دراسة تاريخية، مجلة دراسات إفريقية، المعدد المعدد الله على المعدد ا

<sup>(4)</sup> طرخان، إمراطورية غانة الإسلامية، ص 47.

<sup>(5)</sup> أحمد، مهدي رزق الله، حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقية قبل الاستعبار وآثارها الحضارية، ط1، من

ومن المعروف أن المذهب الخارجي الصفري والإباضي انتشر في أرجاء كثيرة من المغرب العربي، وأدى ذلك إلى قيام دولتين لهم؛ الصفرية سنة 140هـ/ 758م في سجلهاسة، والإباضية في تيهرت، في دولة الجزائر الحالية. وكان الإباضية حتى قبل قيام دولتهم يهارسون التجارة على نطاق واسع مع غرب إفريقية منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، وقد أدى استقرارهم على أطراف الصحراء في واحات فزان وجبل نفوسة وغدامس وواحات الجزائر منذ ذلك الوقت إلى ارتباطهم القوي بتجارة الصحراء، وعزز من ذلك الارتباط اعتناق مجموعات من قبيلتي هوارة وزناتة للمذهب الإباضي، وممارسة كثير منهم التجارة عبر الصحراء (1).

ويشير أحد الباحثين إلى ما ذكره الشاخي من تمكن الإباضية من تجار وفقهاء من تقوية اتصالاتهم بغرب إفريقية منذ القرن 4هـ/ 8م. ولعل كثيراً من تلك المناطق اعتنقت الإسلام على يد الإباضية منذ ذلك الوقت، وما ذكره الشاخي من أن (بلادالسودان بغانة وما يليها كانت تدين بالمذهب الإباضي حتى تسامعت بهم المخالفون، فقصدوها من كل أوب، فردوهم إلى مذهبهم)(2). ويشير الباحث نفسه إلى أن الإباضية هم أول من قام بتركيز الدعوة الإسلامية في غرب إفريقية قبل وصول الأعداد الكبيرة من فقهاء المذاهب الأخرى.

أما انتشار المذهب المالكي ـ الواسع كها هو معروف في غرب إفريقية ـ فكان على حساب المذهب الإباضي الذي ساد في المنطقة منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، وارتبطت سيادته بحركة المرابطين في الصحراء الغربية، ومن ثم ضمهم أملاك مملكة غانة التي اسقطوها إلى دولتهم عام 469هـ/ 1076م(3).

ويشير ابن بطوطة في رحلته إلى اعتناق سكان زاغري من بلاد السودان ـ وهم من السودان

إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 1998، ص 97\_98.

<sup>(1)</sup> حسين، أحمد إلياس، دور فقهاء الإباضية في إسلام عملكة مالي قبل القرن الثالث عشر الميلادي، ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية، ص 94. ينظر أيضاً ابن خلدون، تاريخ، ص 1606 -1610.

<sup>(2)</sup> حسين، دور فقهاء الإباضية، ص 95.

<sup>(3)</sup> حسين، دور فقهاء الإباضية، ص 95.

والبيضان مذهب الإباضية والمذهب السنى المالكي(١٠).

ولما وصل ابن بطوطة إلى مالي وجد من الفقهاء المالكية البيضان، بعضهم مغاربة والآخر من المصريين، قد اكتروا له داراً في محلة البيضان بهالي، وهما كبير فقهاء البيضان محمد بن الفقيه الجزولي، وشمس الدين بن النقويش المصري، وكذلك ابن محمد بن الفقيه، وصهره عبد الواحد، إضافة إلى القاضي السوداني بهالي واسمه عبد الرحمن. وبلغت منزلة الفقهاء المالكية المغاربة مكانة كبيرة، إلى درجة أن الفقيه محمد بن الفقيه الجزولي كان متزوجاً ببنت عم السلطان التي كانت تتفقد ابن بطوطة وصحبه بالطعام (2).

وكان للفقهاء المغاربة والأندلسيين حظوة كبيرة لدى سلاطين مالي؛ فسلطان مالي منسا موسى كان يجب البيضان، ويحسن إليهم. فعلى سبيل المثال أعطى الفقيه والشاعر المفلق أبا الحق الساحلي الغرناطي المعروف بالطويجن في يوم واحد أربعة آلاف مثقال ذهب، وقبره في تنبكتو(د)، وأكرم الفقيه مدرك بن فقوص بثلاثة آلاف مثقال ذهب في يوم واحد. ومن الطريف الإشارة هنا إلى أن جد السلطان المذكور \_ واسمه سارق جاطة \_ قد أسلم على يد جد الفقيه مدرك هذا(4)، وأن فقيها مغربياً من أهل تلمسان ويعرف بابن شيخ اللبن أهدى إليه السلطان منسا موسى سبعين مثقالاً من الذهب، وكسوة، وعبيداً، وخدماً، وطلب منه أن لا ينقطع عنه(5).

وقد أشار ابن بطوطة إلى وجود فقهاء مغاربة استضافوه في مدينة كوكو السودانية، وهم محمد بن عمر من أهل مكناسة، والحاج محمد الوجدي التونسي، والفقيه محمد الغيلاني إمام مسجد البيضان<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> يُنظر: ابن بطوطة، الرحلة، ص 680.

<sup>(2)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 681\_782.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، 689، 692.

<sup>(4)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 689.

<sup>(5)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 690.

<sup>(6)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 695\_696.

ويبدو أن دور الفقهاء المالكية لم يقتصر على تعليم السودانيين الدين الإسلامي وفقهه، بل إن بعضهم كان يفد إلى مالي لدراسة الفقه على أيدي فقهائها؛ إذ ذكر ابن بطوطة أن من جملة من زاره في داره بهالي علي الزودي المراكشي الذي وصفه بأنه من الطلبة (١١)، وأن بعض الطلبة المغاربة كان يجمع بين الدراسة وتعليم القرآن بهالي. فقد وجد ابن بطوطة ولداً لابن الفقيه التلمساني ابن شيخ اللبن المذكور سابقاً يجمع بينهها، فهو من الطلبة ويقوم أيضاً بتعليم القرآن بهالي (2).

ومن العلماء المغاربة الذين سكنوا مدينة يني في مملكة مالي مدة (35) سنة، وتحرك في أرجاء المملكة، أبو عثمان سعيد الدُكَّالي، على ما قاله العمري في مسالك الأبصار (3).

### 4 ـ إسلام الملوك والحكام السودانيين:

كانت سياسة الملوك والحكام السودانيين من أهم العوامل في نشر الإسلام في البلاد السودانية، فمع أن انتشار الإسلام بين الناس سبق إسلام الملوك والحكام كقاعدة عامة، لكن عالا شك فيه أن هؤلاء الملوك قاموا بنصيب كبير في اتساع دائرة انتشار الإسلام بين الرعية. فهذا البكري الأندلسي يقول إن مدينة تكرور أهلها سودان، وثنيون، حتى تولى عليهم وارجابي بين رابيس (ت 432هـ/ 1041م) فأسلم، ثم أقام الشريعة الإسلامية، وأسلم على يده أهلها، فأهل تكرور على أيام البكري مسلمون (١٠)، وبالذات في سنة 460هـ/ 1068م عند تأليفه كتابه المسالك والمالك والمالك والمالك، كما يشير البكري إلى أن أهل مدينة سلى السودانية ـ التي تقع بين تكرور وغانة ـ أسلموا على يد وارجابي نفسه (٥).

ويشير عز الدين عمر موسى إلى ما قاله المؤرخ السعدي في كتابه تاريخ السودان أنه بإسلام سلطان جِنى أسلم أهلها، إلا أن السعدي نفسه يضيف قائلاً بأن السلطان نفسه عندما أراد

<sup>(</sup>٦) ابن بطوطة، الرحلة، ص 681.

<sup>(2)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 690.

<sup>(3)</sup> ح4، ص 60.

<sup>(4)</sup> المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 172.

<sup>(5)</sup> المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 174.

<sup>(6)</sup> المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 172.

إشهار إسلامه (أمر بحشد جميع العلماء الذين كانوا في أرض المدينة، فحضر منهم أربعة آلاف ومئتا عالم، فأسلم على أيديهم)(1). ويبدو أن الحكام كانوا لا يعلنون إسلامهم إلا إذا أمنوا انقياد رعاياهم لهم، بدليل أن ملك ألكان كان مسلماً يخفي إسلامه، وأن ملك غانا إلى منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي كان غير مسلم، مع وجود كثير من المسلمين في مدينته، ولهم سبع مساجد غير المسجد الجامع، ويتمتعون بنفوذ كبير في بلاطه(2).

أما سلاطين مملكة مالي فقد ساهموا مساهمة كبيرة في انتشار الإسلام وتثبيت الحكم الإسلامي؛ فهذا السلطان منسا موسى يقوم ببناء المساجد والجوامع والمآذن، وأقام بها الجثمع والجهاعات والأذان، وجلب الفقهاء إلى بلاده، وتفقه هو نفسه بالدين (قلام مواظباً على الصلاة والقراءة والذكر، وقام بأداء فريضة الحج، وزار قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) وعاد إلى بلاده وفي نيته ترك السلطنة نهائياً إلى ابنه محمد، والعودة إلى مكة المعظمة، كي يقيم مجاوراً فيها، لكن المنية عاجلته دون تنفيذ مشروعه (4). ويقول عنه والي مصر ابن أمير حاجب أنه رآه في مصر قبل توجهه إلى الحجاز، وكان يجيد التكلم باللغة العربية إجادة تامه (5).

وكان للمسجد ولدار الخطيب مكانة رفيعة عند سلاطين عملكة مالي، فكان المغضوب عليهم من قبل السلطان والذين يخافون قتلهم يستجيرون بالمسجد، وإن لم يكن فبدار الخطيب. وهذا ما حدث للملكة قاسا زوجة السلطان منسا سليان المتآمرة عليه، ولبنات عمه اللواتي عفا عنهن (٥).

وقد عُرف عن بعض ملوك مملكة سُنغى رعايتهم للعلماء؛ فالسلطان أسكيا الحاج محمد

<sup>(1)</sup> انتشار الإسلام، ص 49، 52. ينظر أيضاً: السعدي، تاريخ السودان، ص 12.

<sup>(2)</sup> موسى، انتشار الإسلام، ص 49.

<sup>(3)</sup> العمري، أحمد بن يحيى، مسالك الأبصار في عمالك الأمصار، تحقيق محمد عبد القادر خربسات وآخرون، ح4، من إصدارات مركز زايد للتراث والتاريخ، العين، الإمارات العربية المتحد، 2001م، ص 59.

<sup>(4)</sup> العمري، مسالك الأبصار، -4، ص 69.

<sup>(5)</sup> العمري، مسالك الأبصار، ح4، ص 69.

<sup>(6)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، دار صادر، ص 690.

بن بكر كان يأمر للقضاة في مجلسه (ببسط حصير الصلاة لهم، وجعل للمزامين أن يجلسوا عن يساره، ولا يقوم لأحد إلا للعالم والحجاج إذا قدموا من مكة، ولا يأكل معه إلا العلماء والشرفاء وأولادهم)(1).

#### 5- الحج:

حرص كثير من الأفارقة عند اعتناقهم الإسلام على أداء فريضة الحج، وتحمسوا للسفر إلى البلاد المقدسة، على الرغم من المشقة الكبيرة التي تنافم نتيجة ذلك السفر<sup>(2)</sup>، كتيهان السلطان منسا موسى عند عودته من الحج، وما تعرض له من شدائد كثيرة (<sup>(3)</sup>، وتعرض سلطان سنغى أسكيا محمد الذي كان يلقب بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين إلى مشقة عظيمة حيث (هبت عليهم السموم بين مكة ومصر، ونشف جميع ما معهم من الماء، حتى كادوا أن يموتوا من الحوا والعطش......) (<sup>(4)</sup>)، ومع ذلك فإنه لم يخلُ موسم من مواسم الحج من ورود أعداد من الحجاج السودانيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، متصلين بالمسلمين في الحجاز والمناطق التي مروا بها كمصر التي كانت تزخر بالعلماء وطلاب العلم، عما كان له الأثر الكبير عليهم. فكانوا يعودون للملاهم وهم أشد تمسكاً ومعرفة بإسلامهم، فيقومون بنشر الإسلام في بلادهم وفق الأسس الإسلامية الصحيحة (<sup>(5)</sup>)؛ فقد كانت تسود بين بعض المسلمين السودانيين ومنهم سلاطينهم عادات وتقاليد محرمة في الإسلام، ولم يعرفوا عن تحريمها سابقاً، ولكن صِلاتهم بالمسلمين للسلطان منسا موسى في مصر عندما كان في طريقه إلى الحج سنة 724ه، فمن عاداتهم القديمة أنه إذا كانت لأحدهم ابنة جميلة فعليه تقديمها للسلطان، فيملكها بغير تزويج، مثل ما ملكت الدين. وعندما نبّه والي مصر ابن أمير حاجب السلطان منسا موسى الذي كان في طريقه للملطان، فيملكها بغير تزويج، مثل ما ملكت المين. وعندما نبّه والي مصر ابن أمير حاجب السلطان منسا موسى الذي كان في طريقه للحج السلطان منسا موسى الذي كان في طريقه للحج

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 72.

<sup>(2)</sup> العبيدي، وسائل انتشار الإسلام في إفريقية، ص 54.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 72.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 72.

<sup>(5)</sup> العبيدي، وسائل انتشار الإسلام في إفريقية، ص 54.

إلى أن الإسلام يحرّم هذا الأمر، ردّ بأنه وأهل مملكته لم يعلموا بمثل هذا التحريم، وتم تجاوزه كلية (١).

ويشير ابن بطوطة إلى كثرة الحجاج من أهل السودان، وقضاتهم، وسلاطينهم، فأينها كانوا يحلّون من مدن السودان يجدون كثيراً من المسلمين الحجاج فيها. ويذكر مثلاً أنه أُضيف في مدينة كوكو من قبل الحاج محمد الوجدي التازي<sup>(2)</sup>، كها أصبحت كلمة الحاج مرادفة لبعض سلاطينهم بعد حجهم، مثل الأسكيا الحاج محمد سلطان عملكة سُنغى<sup>(3)</sup>.

ومن الأمثلة الأخرى على من قام بالحج أحمد بن أحمد والد أحمد بابا التنبكتي، وكانت رحلته للحج سنة 956هـ، حيث التقى بجملة من علماء المشرق الإسلامي، وخاصة علماء مصر ومكة والمدينة (4). وعمن رحل للشرق فحج وجاور عم المؤلف أحمد بابا التنبكتي، وهو أبو بكر بن أحمد التنبكتي (5)، وهذا والد محمود كعت مؤلف تاريخ الفتاش، واسمه الحاج المتوكل كعت الكرمني التنبكتي (6).

وقد ذكرت المصادر أساء سلاطين للدول الإسلامية في غرب إفريقية قاموا بأداء فريضة الحج إلى مكة، وتدل رحلاتهم هذه على أثر الحج في انتشار الإسلام في إفريقية. فأول من حج من سلاطين مالي هو برمندار [أو برمندانه] الذي أصبح قدوة لسلاطينهم من بعده، ثم حج منهم السلطان منسا ولي بن ماري جاطة أيام السلطان المملوكي الظاهر بيبرس (625 ـ 676هـ/ 1228 ـ 741م)، وحج بعد منهم السلطان صاكوره أيام السلطان المملوكي عمد بن قلاوون (648 ـ 741هـ/ 1285 ـ 1341م)، وهو الذي فتح مدينة كوكو السودانية

<sup>(1)</sup> مسالك الأبصار، ح4، ص 69.

<sup>(2)</sup> مسالك الأبصار، ص 695.

<sup>(3)</sup> مسالك الأبصار، ص 75.

<sup>(4)</sup> التنبكتي، نيل الابتهاج، ص 93\_94؛ كفاية المحتاج، ص 79.

<sup>(5)</sup> التنبكتي، نيل الابتهاج، ص 102؛ كفاية المحتاج، ص 112.

<sup>(6)</sup> محمود تُعت، تاريخ الفتاش، غلاف الكتاب.

## ونشر الإسلام فيها(١).

أما أشهر حجة ذكرتها المصادر لسلطان من سلاطين مملكة مالي فهي التي قام بها منسا موسى سنة 724هـ/ 1324م زمن السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون؛ فقد تحدثت المصادر بإسهاب عنها، وعن مقابلته السلطان الناصر الذي احتفى به وأكرمه، وكيف أنفق جميع ما حمل من الأموال على سلطان مصر، وأهلها، وأهل مكة، قبل عودته إلى بلاده؛ فابن خلدون يشير أنه قد (أعد لنفقته من بلاده فيها يقال مائة حمل من التبر، في كل حمل ثلاثة قناطير، فنفذت كلها، وأعجزته النفقة، فاقترض من أعيان التجار)(2) في مصر، وقد اصطحب السلطان منسا موسى إلى بلاده الشاعر والمهندس الأندلسي أبا إسحاق الغرناطي من مكة، والقاضي أبا العباس الدكالي، كها جلب كثيراً من الكتب إلى بلاده من مصر والحجاز(3).

أما الحجة الشهيرة الثانية التي قام بها سلطان آخر من ممالك السودان فهي حجة الأسكيا · الحاج محمد سلطان مملكة سُنغي سنة 902هـ(4)، فقد مر بمصر متوجهاً نحو مكة والمدينة، في رحلتي الذهاب والإياب، حاملاً لقب الخلافة، وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين(5).

ويذكر محمود كعت أنه كان معه في حجه هذا إضافة إلى رجاله وجنده سبعة من كبار فقهاء تنبكت، أحدهم المؤلف محمود كعت نفسه. وقد حمل معه أكثر من ثلاثهائة ألف مثقال من الذهب(٥)، ولما وصل إلى الحجاز أقبل عليه أهل الحرمين الشريفين، واشترى في مكة المشرفة أرضاً، وبنى عليها داراً أوقفها على الكعبة المشرفة، كها التقى بالعلهاء الأجلاء والصلحاء

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاریخ، ص 1484\_1485.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1485؛ ينظر ما ذكره القلقشندي المشابه لقول ابن خلدون، صبح الأعشى، ح5، ص 296.

<sup>(3)</sup> للمزيد عن رحلة السلطان منسا موسى للحج ومروره بمصر وعودته إلى بلاد السودان ينظر: العمري، مسالك الأبصار، ح4، ص 71\_75؛ ابن بطوطة، الرحلة، ص 692. 693؛ ابن خلدون، التاريخ، ص 1484\_1485؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، ص 289\_296.

<sup>(4)</sup> للمزيد عن حجة سلطان مملكة سُنغي، ينظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 34، 65 ـ 70؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 72.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 72؛ ينظر أيضاً محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 66.

<sup>(6)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 65.

#### الم ضيين(١).

أما مسألة تلقبه بالإمام أو الخليفة فيشير محمود كعت إلى أن شريف مكة الحسني العباس اجلسه (بمسجد البلدة الشريفة مكة، وجعل على رأسه قلنسوة خضراء، وعهامة بيضاء، وأعطاه سيفاً، وأشهد الجهاعة الحاضرين أنه خليفة بأرض التكرور، وأن كل مَن خالفه في تلك الأرض فقد خالف الله تعالى ورسوله)(2).

وبسبب استقامتة، وحسن سيرته، وتثبيته لأركان دولته، وتقريبه العلماء والفقهاء، واتباعه سيرة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، فإن علماء عصره أجمعوا على أنه خليفة، وممن أيد ذلك صراحة عبد الرحمن السيوطي عندما التقاه في مصر في أثناء عودته، وكذلك الشيخان العالمان السودانيان اللذان كانا معه: محمد بن عبد الكريم المغيلي، والشيخ شمهروش الجني(ف). وكانت رسائله مكتوبة باللغة العربية، وفي صدرها ألقاب الخلافة، كما يوردها محمود كعت (هذا كتاب أمير المؤمنين وخليفة المسلمين السلطان العادل القائم بأمر الله أسكي الحاج محمد بن أبي بكر أدام الله عزه ونصره)(4). ولابد من الإشارة هنا إلى أن مواكب السلاطين السودانيين الذاهبة للحج كانت كبيرة العدد، تضم الأمراء وأعيان القبائل والعلماء والنساء والخدم، إضافة إلى عدد كبير من الجنود لحراسة الموكب، قد يصل عددهم إلى 800 جندى(5).

أما الطريق الذي كان الحجاج السودانيون يسلكونه فكان من خلال الصحراء إلى مصر (٥)، فالعمري يذكر أن (بلاد مالي وغانة وما معها يُسلك إليها من غربي صعيد مصر، على الواحات، في برَّ مقفر يسكنه طوائف من العرب، ثم من البربر، إلى عمران يُتوصَّل منه إلى مالى وغانة، وهي

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 68.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 12.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 12، ص 13، ص 68.

<sup>(4)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 72.

<sup>(5)</sup> لزيادة المعلومات حول هذا الموضوع يُنظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 32، ص 34، ص 35، ص 36؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 72؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، ص 300\_301.

<sup>(6)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1485.

مسامتة جبال البربر في جنوب مراكش، ما يليها في قفار طويلة، وصحار ممتدة موحشة)(1). 6-الطرق الصوفية:

من العوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام والثقافة العربية في غرب إفريقية الطرق الصوفية، التي زاد عدد اتباعها، ولاسيها بين المشتغلين بالتجارة، ومن العلهاء والفقهاء. أقام أتباع هذه الطرق الزوايا للعبادة، ولإيواء الوافدين المحتاجين إلى المأوى والطعام، وللاعتكاف بعيداً عن زخرف الحياة وملذاتها، وللدرس والتفقه في شؤون الدين (2)، كالقادرية والتجانية والسنوسية (3). والطريقة القادرية هي الأوسع انتشاراً في السودان الغربي، حيث تأسست في بغداد على يد عبد القادر الكيلاني (561ه/ 166هم/ 1666م)، ودخلت إلى غربي إفريقية، على أيدي مهاجرين من قبيلة كونتا من توات، متخذين من مدينة ولاته أول مركز لطريقتهم، ثم لجؤوا إلى تمكتو، وانتشر أتباعها من الفقهاء والمريدين من السنغال إلى مصب نهر النيجر، وكان جدهم محمد الكنتي قد جاء من توات في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وتعرف طريقتهم عادة بالطريقة البكايثية؛ نسبةً إلى ابنه أحمد البكاي (ت 910هم/ 1504م)، لكن الفضل في نشر الطريقة ومبادئها يعود إلى عمر الشيخ ابن أحمد (ت 960هم/ 1553م) الذي تلقى العلم على يد العالم محمد بن عبد الكريم المغيلي، فقام عمر بإرسال أتباعه لنشر الفري الصحراء وحوض النيجر وبلاد الهوسا<sup>46</sup>.

وللتجانية دور مهم أيضاً في انتشار الإسلام في إفريقية، وقد أنشأها أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن سالم التّجاني الذي ولد عام 1150هـ/ 1737م وتوفي عام 1230هـ/ 1815م، وهو من أهالي قرية عين ماضي بالجزائر، تنقل في البلاد الإسلامية، مثل تلمسان ومكة والمدينة

<sup>(1)</sup> مسالك الأبصار، ح5، ص 74.

<sup>(2)</sup> الجمل، شوقي عطاً لله، الحضار الإسلامية العربية في غرب إفريقية، سياتها، ودور المغرب فيها، المناهل، العدد السابع، السنة الثالثة، 1976، ص 145\_146.

<sup>(3)</sup> حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 43؛ الجمل، الحضار الإسلامية العربية في غرب إفريقية، ص 146.

<sup>(4)</sup> الجمل، الحضارة الإسلامية العربية، ص 146؛ حسن، انتشار الإسلام، ص 43.

والقاهرة، وتتلمذ على يد شيوخها، ثم أسس طريقة صوفية جديدة. رحل إلى الصحراء عام 1140هـ/ 1727م، وعاد إلى فاس عام 1213هـ/ 1798م، واتخذها مركزاً لنشر دعوته، وقد قضى الشطر الأكبر من حياته متنقلاً لتنظيم شؤون طريقته، ويسمى أتباع الطريقة التجانية بالأحباب (۱). انتشرت التجانية بين رجال القوافل، وكثر أتباعها في حوض السنغال، وتمبكتو، وسيجو، وأسسوا زوايا في كل من كانو، وبرنو، وأداي، وشنقيط. واستمرت الطريقة التجانية في النمو والازدهار لتصبح من الطرق الصوفية المعروفة في السودان الغربي (2).

أما السنوسية فلها دورها المؤثر في نشر الإسلام في القارة الإفريقية عموماً، ومنها غربي إفريقية. مؤسسها الفقيه الجزائري سيدي محمد بن علي السنوسي (ت 1275هـ/ 1859م)، وقد تأثرت بالوهابية التي نشرها محمد بن عبد الوهاب في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي في الجزيرة العربية (3). كان مركزها واحة جغبوب في الصحراء الليبية بين مصر وطرابلس بداية، ثم انتقلت إلى كفرة سنة 1895م على عهد سيدي المهدي بن سيدي محمد السنوسي وخليفته (4).

أدت الطرق الصوفية دوراً هاماً في مقاومة الاستعهار، سواء ما قام به المقاومون أتباع الطريقة القادرية للاستعهار البرتغالي والإسباني للثغور المغربية، أو ما قامت به السنوسية في عاربة الاستعهار الإيطالي، أو ما قام به الحاج عمر التكروري في السودان في القرن التاسع عشر الذي جعل من التّجانية وسيلة للوصول إلى أهدافة في طرد الفرنسيين من البلاد، ولذا كان يطلق على حركته به العمرية (5)، وكان قد حج إلى مكة عام 1236هـ/ 1820م، وخلع عليه في أثناء حجه لقب خليفة التجانية في السودان، وبدأ سنة 1244هـ/ 1828م بشن سلسلة من الحملات الدينية والحربية التي حققت له السيادة على كل من: ماندنك، وكآرته، وسيكو،

<sup>(1)</sup> حسن، انتشار الإسلام، ص 45.

<sup>(2)</sup> الجمل، الحضارة الإسلامية العربية، ص 147.

<sup>(3)</sup> حسن، انتشار الإسلام، ص 47.

<sup>(4)</sup> حسن، انتشار الإسلام، ص 48، 49.

<sup>(5)</sup> الجمل، الحضارة الإسلامية العربية، ص 147.

وماسينا. وقد ترك الحاج عمر بعد وفاته سنة 1281هـ/ 1864م إمبراطورية واسعة الأرجاء، لكنها انهارت أمام الاستعمار الفرنسي (1890 ــ 1893م)(1).

<sup>(1)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة السودان، م12، 331\_332؛ ليفتزيون، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مركز الشارقة للإبداع الفكري، مادة: مالي، ح27، ص 8432.

# الفصل الثالث

إمبراطورية غانا الإسلامية

#### مقدمة:

قامت في غربي إفريقية أو السودان الغربي إمبراطوريات ذات أصول وثنية، ارتبطت بعلاقات سياسية وتجارية مع الدولة العربية الإسلامية، وقد تطورت بانتشار الإسلام وحضارته في غربي إفريقية، وقيام الإمبراطوريات الإسلامية. ناهيك عن هجرة أعداد كبيرة من العرب والبربر إلى تلك المناطق واسقرارهم فيها، ثم اختلاطهم بسكان البلاد الأصليين.

وأبرز هذه الإمبراطوريات الإسلامية التي تأسست في غربي إفريقية: غانا، ومالي، وسنغاي، ثم إمبراطورية البرنو التي تأسست في كانم ثم في البرنو، تلتها إمبراطويات في العصر الحديث زالت على يد الاستعمار الأوربي. وفيها يلى أبرز تلك الإمبراطوريات الإسلامية:

## 1 \_ عملكة غانا الأولى الصنهاجية الأصل:

ليس في حوزة المؤرخين أية وثائق مكتوبة عن بدايات هذه المملكة (1)، ولم تمدنا المصادر العربية الأولى بتفصيلات عن نشأتها، واكتفت بالإشارة إلى بلاد غانا، وما فيها من ذهب، وطعام، ولباس أهلها (2)، ومعظم المعلومات التي وردتنا كانت من كتب الرحالة والجغرافيين العرب المسلمين.

وأول جغرافي عربي رحل إلى مملكة غانا وكتب ما شاهده عنها هو ابن حوقل المتوفى بعد 367هـ/ 978م، وهو شيء ضئيل يتناول العلاقة والمخالطة بين ملك أدغست البربري وملك غانا الزنجي، وأن ملك غانة هو أغنى رجل على وجه الأرض، بسبب الأموال التي يملكها والذهب المتجمع والموروث من ملوك غانا السابقين. وأن سعر حمل الملح المستورد من مملكة

<sup>(1)</sup> قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 27.

 <sup>(2)</sup> ابن الفقيه، مختصر أخبار البلدان، ص 81. يُنظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 42.

أودغست يصل سعره في غانة إلى ما بين 200 ـ 300 دينار (١). وأن القبائل البربرية المتلثمة من صنهاجة التي تعيش في البوادي كانوا يفرضون ضريبة على المجتازين عليهم من التجار إلى بلاد السودان، والراجعين بالتبر من تلك البلاد (١)، وأن المفاوز والبراري الفاصلة بين بلاد المغرب والسودان قليلة المياه، ولا تسلك إلا في الشتاء (١).

ويقول ابن خلدون إن العرب المسلمين لما فتحوا إفريقية، دخل التجار المغرب، فلم يجدوا أعظم من ملوك غانا [ويسميهم غانية] المجاورين للبحر المحيط، وعاصمة مملكتهم غانة (٩٠).

وكلمة: غانة \_ على ما ذكر البكري \_ كانت صفة من صفات ملوكهم، ثم أصبحت اسها لعاصمتهم التي هي عبارة عن مدينتين على ضفتي نهر النيجر، إحداهما يسكنها المسلمون، والثانية يسكنها ملكهم الوثني وحاشيته (5). لكن سكان مدينة غانا وحاكمها كانوا مسلمين على أيام الإدريسي، فملكها من ذرية صالح الحسني [أخو إدريس مؤسس دولة الأدارسة في المغرب]، وهو مطبع لأمير المؤمنين الخليفة العباسي المستظهر بالله، وذكر أن ملك عملكة غانا كان قائها على عرشه سنة 510هـ/ 1116م (6). ويشكك ابن خلدون في نسب هذا الملك، مشيراً إلى أن صالح الحسني المذكور مجهول، وإن أهل غانا ينكرون أن يكون عليهم ملك من غير أمة صوصو (7).

تُعد مدينة غانا من أكبر مدن السودان الغربي في العصور الوسطى(٥)، ويذكر القلقشندي أنها

<sup>(1)</sup> صورة الأرض، ص 98.

<sup>(2)</sup> صورة الأرض، ص 99.

<sup>(3)</sup> صورة الأرض، ص 100.

<sup>(4)</sup> تاريخ، ص 1655.

<sup>(5)</sup> المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 174 ـ 175؛ ينظر أيضاً: ابن خلدون، تاريخ، ص 1655.

<sup>(6)</sup> الإدريسي، صفة المغرب وأرض السودان، ص 6؛ وينظر أيضاً: ابن سعيد، بسط الأرض، ص 24-28.

<sup>(7)</sup> تاريخ، ص 1484.

<sup>(8)</sup> البكري، المغرب في ذكر إفريقية وبلاد المغرب، ص 175؛ الإدريسي، صفة المغرب وأرض السودان، ص 6؛ الشريشي، شرح مقالات الحريري، مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين، جمع صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1982، ص 11.

تقع غرب إقليم صَوْصَوْ، وتجاور البحر المحيط الغربي(١)، وقد تلاشت من الوجود حالياً(<sup>2)</sup>.

تأسست إمبراطورية غانا الأولى في وقت غير معلوم، على يد أمراء يقال إنهم من الجنس الأبيض، حيث نمت وازدهرت في السودان الغربي<sup>(3)</sup>، بينها يرى آخرون أن أول حكومة قامت في غانا ترجع إلى حوالي القرن الأول الميلادي<sup>(4)</sup>، وكانت (خاضعة لأسرة من أصل ليبي)<sup>(5)</sup>.

ويؤكد المؤرخان السودانيان السعدي ومحمود كعت أصولهم البيضاء، فيقول الأول: (وهم بيضان في الأصل)<sup>(6)</sup>، بل إن محمود كعت يرجح كونهم من صنهاجة، وليسوا بيضان فحسب، والأصح أنهم ليسوا من السودانيين<sup>(2)</sup>. فالمرجح إذن أن الذي أسس أول مملكة في غانا هم من سكان المغرب العربي والصحراء البيض، وبالذات من قبيلة صنهاجة البربرية.

وأول ملوكها هو قَيَمغَ، ودار إمارته غانا، وهي مدينة عظيمة في أرض باغَن (8)، ولم يذكر اسم ملك آخر غيره. أما محمود كعت فيذكر أن هذا السلطان \_ ويسميه كيمع \_ هو سلطان المغرب كله بلا استثناء، وهو سلطان عظيم، وأنه من الملوك الأوائل (9). ولم يُشْرِ إلى أنه مؤسس المملكة، ويقول إن اسمه بلغة السودانيين من أهل وعكرى ملك الذهب (10)، ثم يذكر اسم آخر ملوكها البيض؛ وهو كَنِسَعَي، الذي كان معاصراً للرسول محمد صلى الله عليه وسلم (11).

ويقول أحد الباحثين: ولم يعرف حتى الآن من ملوك الحكومة الأولى التي قامت في غانا سوى ثلاثة أسهاء أو اسمين ولقب، وهما الاسهان السابقان قيمع أو كيمع وكَنِسَعَيْ، والثالث

<sup>(1)</sup> صبح الأعشى، المؤسسة المصرية العامة، ح5، ص 248، مطبعة دار الكتب، ح5، ص 273\_274.

<sup>(2)</sup> يفر، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة: غانة، ح23، ص 7062.

<sup>(3)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: السودان، م12، ص 329.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 21.

<sup>(5)</sup> الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 162.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 9.

<sup>(7)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 42.

<sup>(8)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 9.

<sup>(9)</sup> تاريخ الفتاش، ص 41.

<sup>(10)</sup> تاريخ الفتاش، ص 41.

<sup>(11)</sup> تاريخ الفتاش، ص 41.

هو كارا، ويذكر تواريخ حكمهم بالقرون هكذا:

- 1 \_ كيمَع كان يحكم في وقت ما قبل القرن الرابع الميلادي.
  - 2\_كارا حكم خلال القرن الرابع الميلادي.
  - 3-كَنِسَعَيْ كان يحكم في القرن الرابع الميلادي(١).

أما عدد ملوكها فهو 44 ملكاً؛ تملك 22 ملكاً منهم قبل البعثة النبوية، و22 ملكاً بعد البعثة، على حد قول السعدي<sup>(2)</sup>. لكن محمود كعت يذكر أن 20 ملكاً منهم حكموا قبل ظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عدد الملوك الذي حكموا بعد ظهوره، واكتفى بذكر آخرهم وهو كَنِسَعَيْ المعاصر للرسول الكريم<sup>(3)</sup>. لكن انقراض مملكة غانا الأولى البيضاء في عام 174هـ/ 790م؛ وقيام مملكة غانا الثانية السودانية السوداء<sup>(4)</sup> لا يتفق مع ما قاله محمود كعت من أن انقراضها كان في القرن الأولى الهجري<sup>(5)</sup>.

لعب الذهب في مملكة غانا دوراً كبيراً في قوتها وثراثها، فها من جغرافي أو مؤرخ عربي إلا وذكر توافر الذهب فيها<sup>(6)</sup>، أو أنها متصلة ببلاد التبر في بلاد السودان الغربي، التي هي أيضاً بلد من بلدانه (7). بل إن ابن حوقل يقول: (وغانة أيسر من على وجه الأرض من ملوكها، بها لديه من الأموال والمدّخرة من التبر المثار على قديم الأيام للمتقدمين من ملوكهم وله)(8).

ولم يقتصر هذا الغنى على ملوك مملكة غانا الأولى، بل استمر ذلك لدى ملوك مملكة غانا

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 24.

<sup>(2)</sup> تاريخ السودان، ص 9.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 41.

<sup>(4)</sup> يشر، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة غانة، ح23، ص 7063؛ طرخان، إمبرطورية غانة الإسلامية، ص 25.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 41.

<sup>(6)</sup> ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، ص 81، مجهول، حدود العالم، ص 148.

<sup>(7)</sup> الشريشي، شرح مقامات الحريري، في كتاب مملكة مالي، ص 11 ـ 12؛ ياقوت، معجم البلدان، دار صادر، مادة: تبر، م2، ص 12 ـ 13 ومادة: غانة، م4، ص 184؛ القزويني، آثار البلاد، ص 18، 57؛ ابن سعيد، كتاب بسط الأرض، ص 26.

<sup>(8)</sup> صورة الأرض، ص 98.

السودانية الزنجية الثانية الوثنية، وعلى جميع ملوك المالك التالية؛ مثل ملوك مالي وسنغي. فقد أفاض البكري في وصف ترف وبذخ ملكها وشعبه، والذي تولى الحكم سنة 455هـ/ 1063م، قبيل فتح المرابطين لغانا بثلاث عشرة سنة على يد أبي بكر بن عمر المرابطي سنة 469هـ/ 1076م(1). وذكر الإدريسي ما كان عليه ملك غانا المسلم الحسني في العام 510هـ من المرخاء والترف، مشيراً إلى إحكام بنيان قصره، ونقوشه، وادهانه، وشمسيات زجاجه، وقطعة الذهب التي يمتلكها والتي يصل وزنها إلى 30 رطلاً قطعة واحدة من غير أن تُسبك أو تُطرق، ولا توجد عند أي أحد آخر من الملوك لا قبله ولا بعده(2)، وقد أكد ابن سعيد وجود هذه التبرة لدى الملك المذكور فقال: (وله تبره كبيرة، فيها نَصْب يربط فيه فَرسَه، ويفخر بذلك على سائر ملوك السودان)(3).

ويبدو أن ملوك مملكة غانا الأولى البيض أو أسرة حكومة كيمَع اتسموا بالظلم والتعسف، بدليل ما ذكره محمود كعت حول سقوط دولتهم على يد مؤسس مملكة غانا الثانية من أسرة السوننك من أن الله تعالى أفنى (ملكهم، وسلط أراذهم على كبرائهم من قومهم، واستئصالهم، وقتلوا جميع أولاد ملوكهم، حتى يبقروا بطون نسائهم، ويخرجوا الأجنة ويقتلوهم)(4).

# 2\_ مملكة غانا الثانية السودانية السِّوننكية (174 \_ 599هـ/ 1076 \_ 1203م):

وتدخل غانا مرحلة جديدة بقيام حكومة غانية ثانية، وتُعد أول مملكة زنجية ظهرت في غرب إفريقية (5) من قبل أمراء من قبيلة سركله السوننكية الوثنية الزنجية السودانية، الذين كانوا يعيشون مع الأمراء البيض في الجنوب الغربي من والته، في إقليم يعرف باسم وغَدوَ أوغانا، وكانوا يتخذون الألقاب: تونكا، وكيمغا، وغانا. واللقب الأخير كها سبقت الإشارة

<sup>(1)</sup> البكري، المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 76، 174.

<sup>(2)</sup> صفة المغرب وأرض السودان، ص 6\_7.

<sup>(3)</sup> كتاب بسط الأرض في الطول والعرض، ص 26.

<sup>(4)</sup> تاريخ الفتاش، ص 42.

<sup>(5)</sup> يقر، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة: غانة، ح23، ص 7062 ـ 7063.

توسع فيه، فأصبح يطلق على المدينة أيضاً، وهو الذي ورد عند الجغرافيين والمؤرخين العرب(١).

وأول ملوكها هو كايا ماغان سبي kaya maghan cisse، الذي طرد العناصر البيضاء من غانا حوالي سنة 174هـ/ 790م (2), مسقطاً بذلك عملكة غانا الأولى البيضاء، ثم مدّ سلطانه إلى ما وراء حدود عملكته الأصلية، فشمل الجزء الأكبر من السودان الغربي، وخاصة مناجم الذهب التي على الضفة البسرى لنهر السنغال الأعلى، ومعظم قبائل البربر الصحراوية، وخاصة لمتونة، وقصبتهم أودغست (3).

وقد أورد البكري اسم ملك آخر من ملوك مملكة غانا الثانية، وهو الملك بسي الذي انتهى حكمه عام 455هـ/ 1063م ـ والذي كان على الرغم من وثنيته محباً للمسلمين ـ فتولاها ابن أخته تنكامنين في العام المذكور، والذي كان على عرش المملكة سنة 460هـ/ 1068م أيام الجغرافي الأندلسي البكري<sup>(4)</sup>.

3\_ فترة الفتح المرابطي لغانا (469\_480هـ/ 1076\_1087م)، وقيام إمبراطورية غانة الإسلامية (469\_599هـ/ 1076\_1203م):

دبّ الضعف في مملكة غانا الثانية، في الوقت الذي اشتد فيه أمر المرابطين الملثمين في الشمال المغربي<sup>(5)</sup>، وقامت دولتهم التي بدأ الدعوة لقيامها عبد الله بن ياسين في رباط بجزيرة في مجرى السنغال الأعلى، وبعد فترة من الزمن ترك ذلك الرباط، وأخذ يتجول داعياً إلى الإسلام بين بربر أدرار وتاكنت، وسودانيي تكرور، فنالت دعوته تأييداً؛ لأنه توجه بها إلى الجهاهير من السود والبيض الذين كانو يتطلعون إلى الخلاص من نير حكم أسرة سركلة السوننكية حصن الوثنية

<sup>(1)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: السودان، م12، ص 329، يڤر، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة غانة، ح23، ص 7063.

<sup>(2)</sup> يقر، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة غانة، ح23، ص 7063.

<sup>(3)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: السودان، م12، ص 329.

<sup>(4)</sup> البكري، المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 174.

<sup>(5)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655.

الحصين، فأسلم ملك التكرور وأهل بيته الذين هم أول من دخل إلى الإسلام من السودانيين، بل زودوا الجيش المرابطي بالمحاربين، وسرعان ما أسلم ملك مالي، وملك سنغاي.

أما أودغست البربرية التي ظلت على ولائها لمملكة غانا الثانية الوثنية فقد هاجمها عبد الله بن ياسين، وفتحها سنة 446هـ/ 1054م. وفي الوقت الذي توجه فيه يوسف بن تاشفين للسيطرة على المغرب الأقصى استطاع ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني فتح غانا سنة 469هـ/ المسيطرة على المغرب الأقصى استطاع ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني فتح غانا سنة 469هـ/ يزالون يحكمونها، والتي استغلت سقوط عملكة غانا أمام المرابطين لإعلان استقلالها؛ مثل عالك جاره، وكومبو، وجخا. لكن أبا بكر بن عمر اللمتوني توفي بعد 11 سنة من حكمه، وذلك عام 480هـ/ 1087م، ثم تبعتها مغادرة جيوش المرابطين لبلاد السودان الغربي. إلا أن تلك المغادرة لم تحل دون انتشار الإسلام؛ ففي نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي استطاع أحد المسلمين واسمه جُلا، والذي كان قد أسلم على يد سركلة جخا، نشر الدين الإسلامي إلى غابات ساحل الذهب، حيث اعتاد هو وقومه الذهاب إليها لشراء جوز الكولاد).

ويبدو أن الملك الغاني عند دخول أبي بكر بن عمر اللمتوني المرابطي غانا هو تنكامنين نفسه الذي أشار إليه البكري بأنه تولى الحكم سنة 455هـ/ 1063م، والذي كان على عرشه سنة 460هـ/ 1068م/، أي بعد 14 سنة من توليه الحكم، وبعد تسع سنوات من كونه على عرش المملكة.

ولا يعرف من ملوك حكومة غانا الثانية السوننكية سوى خمسة أسهاء، هم:

1 ـ بنتجوي دو كوري كان يحكم سنة 173هـ/ 790م، وهو معاصر للخليفة العباسي

<sup>(1)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: السودان، م12، ص 330 ـ 331؛ يڤر، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة غانة، ح23، ص 7064 \_ 7065.

<sup>(2)</sup> البكري، المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 174؛ وينظر أيضاً قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 30.

هارون الرشيد.

2\_تكلان: كان يحكم حوالي مطلع القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي.

3 ـ تلوتان أو بولاتن: وهو ابن السابق، حكم حوالي سنة 222هـ/ 837م، وهو معاصر للخليفة العباسي المعتصم بالله.

4\_بسي: توفي حوالي سنة 455هـ/ 1063م، وهو معاصر للخليفة العباسي القائم بأمر الله.

5 ـ تنكامنين: وهو ابن أخت السابق، تولى عرش المملكة عام 455هـ/ 1063م، وكان حياً سنة 460هـ/ 460م، وهو الذي كان ملكاً عند فتح المرابطين لمملكة غانا عام 469هـ/ 1076م، وكان معاصراً أيضاً للخليفة العباسي القائم بأمر الله، وابنه المقتدي بالله(۱۰). وفي عهده يمكن اعتبار بدء تاريخ إمبراطورية غانة الإسلامية الفعلي في عام 469هـ/ 1076م؛ ففي هذا العام أصبحت حكومتها إسلامية بإسلام ملكها تنكامنين السوننكي الذي كان يحكم غانا عند فتح المرابطين لها، وبإسلامه دخل عدد كبير من سكان العاصمة غانا وغيرها من المدن الإسلام (2).

وخير من يحدد عام 469هـ لإسلام مملكة غانا الثانية السوننكية هو الجغرافي الأندلسي الغرناطي الزهري، المتوفى حوالي 532هـ/ 1137م، فيذكر أن (مدينة غانة...... وأهل هذه البلاد كانو يتمسكون بالكفر إلى عام [ورد خطأ العام 496هـ كتابة ورقياً، ولم نعلم هل الخطأ جاء من ناسخ المخطوطة، أم من قراءة المحقق] 469هـ، وذلك عند خروج يحيى بن أبي بكر أمير مسوفة، [يقصد به ابن أبي بكر بن عمر فاتح غانا]، فأسلموا، وحسن إسلامهم، وهم اليوم مسلمون، وعندهم العلماء والفقهاء والقراء، وسادوا في ذلك. وأتى منهم إلى بلاد الأندلس رؤساء من أكابرهم، وساروا إلى مكة، وحجوا، وزاروا، وانصر فوا إلى بلادهم، وأنفقوا أموالاً

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 27\_28.

<sup>(2)</sup> طرّخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، صّ 47؛ دندش، دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية، ص 114.

كثيرة في الجهاد)(1). إن غزو المرابطين لم يؤد إلى اختفاء إمبراطورية غانا، بل إلى تحول حكومتها إلى الإسلام(2).

ومن الجدير بالذكر أن حركة المرابطين ليست هي التي أدخلت الإسلام لأول مرة في الميالك السودانية؛ لأن الإسلام وصل إليها منذ عهد عقبة بن نافع والأدارسة، فالمؤرخون والجغرافيون العرب المسلمون يؤكدون تغلغل الإسلام في السودان الغربي منذ بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي<sup>(1)</sup>. فالبكري يذكر أن غانا مدينتان سهليتان، أحداهما (المدينة التي يسكنها المسلمون، وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجداً، أحدها يجتمعون فيه، ولما الأثمة، والمؤذنون، والراتبون، وفيها فقهاء وحملة علم..... ومدينة الملك على بعد ستة أميال من هذه....... وفي مدينة الملك مسجد يصلي فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة من مجلس حكم الملك)<sup>(4)</sup>. إن يؤكد هذا النص أن انتشار الإسلام في غانا لم يحدث بين عشية وضحاها، وليس هذا فحسب، بل إن تراجمة الملك كانوا من المسلمين، وكذلك صاحب عشية وضحاها، وأكثر وزراثه (5)، وذلك على أيام الملك السوننكي تنكامنين. أما خاله الملك السابق له يعي، والذي انتهى عهده عام 455هم/ 1063م، فقد وصفه البكري بأنه (كان محمود السيرة، عباً للعدل، موثراً للمسلمين) (6). وعلى الرغم من أن سيادة المرابطين على غانا انتهت بوفاة أبي بكر أمير المرابطين، فإن حركتهم كانت بعيدة الأثر في زيادة انتشار الإسلام، وتقوية العقيدة بكر أمير المرابطين، فإن حركتهم كانت بعيدة الأثر في زيادة انتشار الإسلام، وتقوية العقيدة بكر أمير المرابطين، فإن حركتهم كانت بعيدة الأثر في زيادة انتشار الإسلام، وتقوية العقيدة الإسلامية في السودان الغربي (7).

ولم تكن العاصمة غانا هي الوحيدة من مدن مملكة غانا التي تغلغل فيها الإسلام قبل

<sup>(1)</sup> أبو عبد الله عمد بن أبي بكر، الجغرافية، تحقيق: محمد حاج صادق، دمشق، 1968، ص 125.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 51\_52.

<sup>(3)</sup> صالح، عمر عمد، الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي، مؤسسة الرسالة، 1993، ص 29.

<sup>(4)</sup> المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 175.

<sup>(5)</sup> البكري، المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 175.

<sup>(6)</sup> البكري، المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 174.

<sup>(7)</sup> طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 47.

دخول المرابطين لها؛ ففي مدينة غيارو التي تبعد 12 ميلاً عن نهر النيجر كثير من المسلمين (١٠)، وفي غربها مدينة أخرى على نهر النيجر هي يرسني (يسكنها المسلمون، وما حولها مشركون)(٥).

ولم تذكر المصادر أسهاء ملوك مملكة غانا المسلمين غير الملك تنكامين، إلا أن هناك إشارات تفيد أن ملك بلد اسمه (ملل) من بلاد السودان الغربي يعرف بالمسلماني، كان قد أسلم على يد ضيف من المسلمين كان عنده يقرأ القرآن ويعلّم السنة (3). ومن الطبيعي أن إسلام هذا الملك كان قبل سيطرة المرابطين على مملكة غانة؛ لأن البكري الذي كتب كتابه سنة 460هم/ 1068 لم يتطرق للسيطرة المرابطية على مملكة غانا.

وفي سنة 1939م تم العثور في مدينة ساني [ولعلها المدينة نفسها التي ذكرها البكري وهي يرسني التي سكنها المسلمون قبل السيطرة المرابطية على عملكة غانة] (4) والتي تبعد 4 أميال عن مدينة جوا الحالية، على شواهد قبور ملكية، يعود تاريخها إلى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، كتب على إحداها ما يلي: (هنا جثمان الملك الذي دافع عن دين الله، ويرقد الآن في رعايته، أبو عبد الله محمد سنة 494هـ) (5)، ووفاة هذا الملك كانت بعد انتهاء سيطرة المرابطين على غانا بـ 14 عام.

إضافة إلى ما مرّ يذكر الإدريسي أن ملك مملكة غانا الإسلامية هو من ذرية صالح، أخو إدريس الأول ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، وذلك في سنة 510هـ/ 1116م، وأنه يخطب لنفسه، لكنه تحت طاعة أمير المؤمنين العباسي، دون أن يذكر اسمه، وأن أهل غانا مسلمون (6)، وأن نسب سلطان غانا العلوي الذي ذكره الإدريسي قد

<sup>(1)</sup> البكري، المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 177.

<sup>(2)</sup> البكري، المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 177.

<sup>(3)</sup> البكري، المُغرب، ص 178.

<sup>(4)</sup> البكري، المُغرب، ص 177.

<sup>(5)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، 1983، ص 124.

<sup>(6)</sup> صفة المغرب وأرض السودان، ص 6.

شكك فيه ابن خلدون (1)، علمًا أن ابن سعيد يشير أيضاً إلى أن سلطان غانا هو من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما (2). ومن البديهي إن النسبة إلى البيت العلوي أمر مألوف ومشهور عند كثير من ملوك ممالك السودان، فقد ادعاها ملك مملكة مالي وارث مملكة غانا، إضافة لادعاء ملوك مملكة برنو السودانية أنهم من سلالة الملك سيف بن ذي يزن العربية اليمنية (3).

وعلى كل حال فالجغرافي الأندلسي أبو حامد الغرناطي (ت 565هـ/ 1170م) يذكر أن أهل غانا (أحسن السودان سيرة، وأجملهم صوراً، سبط الشعور، ولهم عقول وفهم، ويحجون إلى مكة) (4). وأعطانا الشريف الإدريسي وصفاً لسيرة حياة ملك غانا المسلم الحسني، الذي لم يذكر اسمه والذي يلتقي الإدريسي نفسه به في النسب بعبد الله بن الحسن المثنى فأظهر غناه، وأبهة حكمه وعدله، وسيرته الحسنة بين الناس، وأنه كان يخطب في يوم الجمعة لنفسه، لكنه يدين بالطاعة لأمير المؤمنين الخليفة العباسي (5)، وأن له قصراً على ضفة نهر النيجر، بناه سنة 510هـ/ بالطاعة لأمير المؤمنين الخليفة العباسي (5)، وأن له قصراً على ضفة نهر النيجر، بناه سنة 110هـ/ وتتصل علكته ببلاد التبر، وهي [أرض ونقارة] المشهورة بكثرة ذهبها وجودة نوعيته. وعُرف عنه أنه أعدل الناس في حسن سيرته معهم، فكان يخرج من قصره مرتين في اليوم صباحاً وبعد على أن أخدل الناس في حسن سيرته معهم، فكان يخرج من قصره مرتين في اليوم صباحاً وبعد حقوق المظلومين، وذلك بإحضار الظالم والمظلوم بين يديه (6). وعادة ما كان يرتدي إزار حرير يتوشح به، أو بردة يلتف بها، وسراويل في وسطه، و في قدمه نعل شركي، ويخرج في موكب على الخيول بأحسن حال وأكمل زيّ بمناسبات الأعياد، وله أعلام كبيرة كثيرة، وراية واحدة، على الخيول بأحسن حال وأكمل زيّ بمناسبات الأعياد، وله أعلام كبيرة كثيرة، وراية واحدة، على الخيول بأحسن حال وأكمل زيّ بمناسبات الوحشية التي في بلاد السودان. أما لباس عامة وتشي أمام الموكب الفيلة والزرافي والحيوانات الوحشية التي في بلاد السودان. أما لباس عامة

<sup>(1)</sup> تاريخ، ص 1484.

<sup>(2)</sup> ابن سعيد، بسط الأرض في الطول والعرض، ص 26.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 49.

<sup>(4)</sup> تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، تحقيق: إسباعيل العربي، دار الجيل، بيروت، دار الآفاق الجديدة، المغرب، 1993، ص 39-40.

<sup>(5)</sup> صفة المغرب وأرض السودان، ص 76.

<sup>(6)</sup> الإدريس*ي، ص 76*.

أهل غانا فهي الأزر والفوط والأكسية، كل واحد على قدر إمكانيته (1).

### 4 ـ سقوط إمبراطورية غانا الإسلامية على يد الصوصو:

سقطت إمبراطورية غانا الثانية الإسلامية على يد قوم صُوصُو أو السُوسُو الوثنين السودانين (2) المجاورين لهم من الشرق في سنة 959ه/ 1203 م (5). وقد سبقت الإشارة إلى أن ملوك غانا الأولى البيض ذوي الأصول الصنهاجية طردوا من قبل الملك الزنجي الأسود كايا ماغان سسي (4)، فاتجه أعضاء الأسرة الهاربة إلى تكرور، واختلطوا بالتكاررة. ويقال إن هؤلاء البيض الهاربين لم يعودوا بيضاً كها كانوا في الأصل؛ إذ تغيرت ألوانهم باختلاطهم وتزاوجهم مع الأهلين، حتى صاروا بمرور الزمن أشبه بالزنوج، وقد نجحوا في التحكم السياسي في منطقة تكرور حتى القرن الحادي عشر، عندما قام التكاررة بطردهم. هؤلاء البيض الصنهاجيون هم الذين اشتهروا فيها بعد باسم الفولانيين (5). وقد قام هؤلاء المطرودون من بلاد التكرور بدور بارز في تكوين الطبقة الحاكمة التي ساعدت على استقلال كايناجا، وقيام عملكة جديدة عرفت بمملكة صوصو غربي إقليم مالي (6). وكانت عملكة كانياجا بداية تابعة لإمبراطورية غانا، وظل حكامها الصُوصُو يدفعون الجزية لحكومة غانا لفترة طويلة، حتى حدث فتح المرابطين لغانا حملمها الصُوصُو عنه عنها خرج الصوصو وأعلنوا استقلالهم عن غانا، وتوسعوا فيا حولهم، حتى انتزعوا إقليم ديارا من غانا الإسلامية في أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي (7).

<sup>(1)</sup> الإدريسي، ص 76.

<sup>(2)</sup> ابن خلدُون، تاريخ، ص 1655؛ طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص26، 51، 54.

<sup>(3)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655؛ ديلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: غانة، م12، ص 378.

<sup>(4)</sup> ينظر: يقر، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة: غانة، ح23، ص 7063.

<sup>(5)</sup> طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 27.

<sup>(6)</sup> حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 100.

<sup>(7)</sup> حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية؛ دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سوسو، م12، ص 1378 طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 53.

استطاع سومانجورو أعظم ملوك الصوصو الوثني الاستيلاء على غانا سنة 599هـ/ 1203م، منهياً سيادة الملوك الغانيين المسلمين، وبذلك سقطت إمبراطورية غانا الإسلامية، وتفرق أعضاء الأسرة الملكية الغانية في البلاد، مع عدد كبير من المسلمين من سكان العاصمة غانا، واستطاع أحد زعائهم واسمه إساعيل من التوجه بهم إلى ولاته، حيث أقاموا مركزاً تجارياً لهم، وسرعان ما ازدهرت هذه المدينة، حتى صارت من أهم المراكز التجارية في السودان الغربي(1).

قام سوما نجورو بعد ضمه لديارا وانتصاره على مملكة غانا بمجابهة مملكة الماندنجو النامية في كانجابا، والتي اشتهرت فيها بعد باسم إمبراطورية مالي، وقتل أولاد الملك الماندنجي ناري فامغان الأحد عشر، ونجا أصغرهم، وهو الولد الثاني عشر الذي عُرف فيها بعد باسم ماري جاطة؛ أي الأمير الأسد(2).

#### 5 ـ سقوط كل من دولة صوصو وبقايا إمبراطورية غانا الإسلامة على يد ملك مالي:

لم تدم إمبراطورية صوصو طويلاً، فقد كانت نهايتها ونهاية إمبراطورها سومانجورو نفسه النزَّاع إلى سفك الدماء على يد ماري جاطة [ساندياتا كيتا] soundiata ketia، الذي ضم جميع أملاك الصوصو، بها فيها أراضي إمبراطورية غانا إلى إمبراطورية الماندنجو، بعد معركة حربية فاصلة سنة 633هـ/ 1235م(6). وعاد أهل صوصو إلى بلاد التكرور، وأسسوا حكومة فيها حتى سنة 760هـ/ 1350م تقريباً، حيث تغلب عليها شعب الولوف(4).

وبعد 5 سنوات من الحرب المذكورة أعلاه أي في سنة 638هـ/ 1240م قام ماري جاطة ملك مملك مملك ملكة مالي بتدمير عاصمة غانا تدميراً كاملاً (٥) ولم يهدأ لسلاطين مملكة مالي بال، ولم يتم

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 54؛ حسن، انتشار الإسلام، ص 100.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 54؛ حسن، انتشار الإسلام، ص100؛ دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سوسو، م12، ص 739؛ قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 31.

<sup>(4)</sup> حسن، انتشار الإسلام، ص 100.

<sup>(5)</sup> دلانوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سوسو، م12، ص 379؛ طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 55.

لدولتهم الاستقرار والثبات، إلا باستئصال شأفة إمبراطورية غانا الإسلامية، أينها كانوا(1).

وهكذا تضافرت دول ثلاث، في أزمان مختلفة، على إسقاط إمبراطورية غانا الإسلامية، كانت أولها دولة المرابطين التي غزتها سنة 469هـ/ 1076م، لكنها لم تسقطها، بل أدى ذلك إلى تحولها إلى الإسلام؛ ثم غزو دولة الصوصو الذي أنهى إمبراطورية غانا سنة 599هـ/ 1203م؛ والثالثة إمبراطورية مالي، التي قام ملكها ماري جاطة سنة 638هـ/ 1240م بتدمير عاصمة إمبراطورية غانا، والذي يمثل الحلقة الثالثة في سقوط إمبراطورية غانا،

وبما يجدر ذكره أن إمبراطورية غانا الإسلامية التي أكمل ماري جاطة إسقاطها وإزالتها من الوجود كانت هي المسيطرة في البداية على مالي، لكن الآية انقلبت الآن، فأصبح التابع متبوعاً، والمتبوع تابعاً، أي إن غانا عادت مملكة في القرن الثامن الهجري تابعة لإمبراطورية مالي، حسبها يذكر العمري المعاصر لهما، إذ قال عن مالي: (وليس في مملكة صاحب هذه المملكة من يطلق عليه اسم ملك إلا صاحب غانة، وهو كالنائب له وإن كان ملكاً)(3).

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 41.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655؛ دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: غانة، م12، ص 378\_379؛ طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 51\_52\_54.

<sup>(3)</sup> مسالك الأبصار، ص 61.

الفصل الرابع

إمبراطورية مالي الإسلامية

# أولاً: أقاليم المملكة:

قامت إمبراطورية مالي في العصور الوسطى (١)، وتُعد أعظم ممالك السودان الغربي (2). هذه الإمبراطورية اشتملت على خسة أقاليم، كل إقليم منها يُعد علكة بذاتها، وهي:

الـ مالي: تتوسط هذه المملكة أقاليم الدولة، يجدها من الغرب إقليم صوصو، وعاصمتها يني، والبعض يذكرها بنبي، لكن العمري يوضح أن يني هي العاصمة، أما بنبي فهي اسم مصطبة السلطان التي توضع على دكة كبيرة من الأبنوس(د).

2 - صُوصُو: أو سوسو [ويسمونه أيضاً الأنكارية] ويقع هذا الإقليم غرب إقليم مالي (4).

3\_بلاد غانا: وهي غربي إقليم صُوصُو، وتمتد إلى البحر المحيط الغربي [المحيط الأطلسي]، وعاصمتها مدينة غانا(<sup>5)</sup>.

4 - كَوْكَوْ: ويقع هذا الإقليم شرق إقليم مالي، وقاعدته مدينة كوكو، وهي مقر ملك تلك البلاد، وهو كافر، يقاتل من غربيه مسلمي غانا، ومن شرقيه مسلمي الكانم(٥٠).

5\_بلاد تَكُرور: وهي شرقي بلاد كوكو، وقاعدتها مدينة تكرور(٥٠).

ويذكر كل من العمري والقلقشندي أن إمبراطورية مالي تحتوي على أعمال أربعة عشر، ويسميانها أقاليم، ويبدو أنهما يقصدان بهذه الأعمال أو الأقاليم الولايات(8).

<sup>(1)</sup> ليفتزيون، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة: مالي، -27، ص 8425.

<sup>(2)</sup> العمري، مسالك الأبصار، ح4، ص 59؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 282.

<sup>(3)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق: خريسات، ح4، ص 64 و59؛ وطبعة صلاح الدين المنجد، علكة ماري، ص 43، 151 العلمشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 283، وطبعة صلاح الدين المنجد، علكة ماري، ص 105.

<sup>(4)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 283.

<sup>(5)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، ص 284.

<sup>(6)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، ص 285.

<sup>(7)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 286.

<sup>(8)</sup> العمري، مسالك الأبصار، ح4، ص 60؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 286.

عرف إمبراطور أو ملك مالي عند المصريين بملك التكرور، لكنه كان يأنف من هذه التسمية، لأن التكرور هو إقليم من مملكته، والأحبّ إليه أن يقال صاحب مالي، لأنه الاسم الأكبر، وهو به أشهر(1).

ويقول العمري المعاصر لمملكة مالي: (وحد صاحب مملكة مالي في الغرب البحر المحيط، وفي الشرق بلاد البرنو، وفي الشهال جبال البربر، وفي الجنوب الهمج<sup>(2)</sup>. أما الحسن الوزان فيذكر أنها كانت تمتد على طول أحد فروع نهر النيجر لمسافة 480 كم، متاخمة لإمبراطورية غانا من جهة الشهال، ويحدها من الجنوب صحارى وجبال وعرة، ومن الغرب غابات مهجورة حتى المحيط الأطلسي، ويحدها من الشرق إقليم كاغو، وفي هذه البلاد قرية كبيرة تسمى مالي، أطلق اسمها على سائر الإمبراطورية، وهي قصر الملك وحاشيته (1). أما محمود كعت فيقول: (وأما مل فإقليم واسع وأراض كبيرة عظيمة، مشتملة على المدن والقرى، ويد سلطان مل مبسوطة على الكل بالقهر والغلبة) (4). وأنه سمع من الناس يقولون إن السلاطين المسلمين في الدنيا أربعة: (السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برن، وسلطان ملّ) (5).

وإمبراطورية مالي الإسلامية هذه التي قامت في القرن السابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين كانت تضم المناطق القائمة الآن: دولة مالي الحالية التي سميت على اسم إمبراطورية مالي، والسنغال، وغمبيا، والنيجر<sup>(6)</sup>. وفي رأي آخر أن مملكة مالي كانت تشمل الدول الحالية: مالي في الوسط، وموريتانيا الجنوبية في الشهال، والسنغال وغينيا في الغرب، وأراضي ساحل العاج الشهالية والفولتا في الجنوب، وجمهورية النيجر في الشرق<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق: خريسات، ح4، ص 59.

<sup>(2)</sup> التعريف بالمصلح الشريف، ص 35.

<sup>(3)</sup> وصف إفريقية، ح2، ص 164.

<sup>(4)</sup> تاريخ الفتاش، ص 38.

<sup>(5)</sup> تاريخ الفتاش، ص 38.

<sup>(6)</sup> ليفتزيون، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة: مالي، ح27، ص 4825.

<sup>(7)</sup> قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 44.

## ثانياً \_ ظهور إمبراطورية مالي:

يعود ظهور إمبراطورية مالي إلى الفترة التي قامت بها إمبراطورية غانا، أي قبل البعثة النبوية بزمن طويل. فدولة الماندنجو [مالي] كانت تتسع تدريجياً في إقليم كانجابا بأعالي النيجر، ولا توجد معلومات عن تاريخها قبل البعثة النبوية، والمعروف عنها يتضح منذ القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي، وقد بلغت ذروة قوتها ومجدها في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي(1). حكمت مالي ثهانية أُسرَ، الخمس الأولى لا تُعرف معلومات عنها عدا أسهائها، وهي: كوروما، ديارا، مركو، كامارا، باكايوكو. أما الأسر الثلاث الأخرى وبحسب تسلسلها الزمني فهي: أسرة التروريين، وأسرة الكوناتيين، وأسرة كيتا. وحكمت أسرتا التروريين والكوناتيين في القسم الشهالي من دولة مالي.

أما أول مَن أسلم من ملوك مالي فكان من أسرة الكوناتيين، وهو برمندانة الكوناتي، والمعرف أيضاً باسم جورماندا كوناتي (2)، وسيأتي الكلام عن إسلامه لاحقاً.

أما الأسرة الثامنة فهي أسرة كيتا، وتُعد من أهم الأسر التي حكمت دولة مالي، وهي صاحبة الفضل في تكوين إمبراطورية مالي الواسعة المترامية الأطراف، وعدَّ ساندياتا الملقب ماري جاطة، المؤسس الحقيقي لدولة مالي بعد انتفاضته على ملك الصوصو، وقضائه قضاءً تاماً على ما بقى من إمبراطورية غانا(د).

أما أسهاء ملوكها فلا يعرف اسم أحد من ملوكها الذين هم من الأسر الخمس الأولى سابقة الذكر، كما لا يعرف أحد من الأسرة السادسة، وهي أسرة التروريين، سوى مؤسسها، وهو مانسا نوفن تراوري. ويعرف من أسهاء ملوك الأسرة السابعة \_ وهي أسرة الكوناتيين \_ ثلاثة، هم: مؤسسها جمبا كوناتي؛ وجورماندانا المحرف إلى برمندانة؛ وآخر ملوكها وهو مانسا ألو.

<sup>(1)</sup> طرخان، مملكة غانة الإسلامية، ص 32.

<sup>(2)</sup> طرخان، مملكة غانة الإسلامية، ص 32.

<sup>(3)</sup> طرّ خان، عملكة غانة الإسلامية، ص 35، 39.

أما الأسرة الثامنة \_ وهي أسرة كيتا \_ فقد توالى على حكمها 37 ملكاً منهم، كان آخرهم مامبي كيتا. علماً أن هذه الأسرة تولت الحكم حوالي منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، وسقطت في أواخر القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي(1).

والملاحَظ أن مدينة مالي يسميها كل من البكري<sup>(2)</sup> والإدريسي (ملل)<sup>(3)</sup>، وعند محمود كعت (ملّ)<sup>(4)</sup>، ويصفها الإدريسي بأنها تقع على تل أحر التراب، منيع جوانبه، وأهلها متحصنون فيه عمن يستهدفهم من سائر بلاد السودان<sup>(5)</sup>.

وأول من أسلم من ملوك مالي هو الملك المعروف بالمسلماني؛ أسلم على يد أحد ضيوفه من فقهاء المسلمين، كان يعلّم الناس قراءة القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وذلك بعد أن حل بالبلاد قحط وشقاء بسبب عدم سقوط الأمطار، فأقنع هذا الفقيه الملك الوثني بقيامها معاً بصلاة الاستسسقاء، فانهمر المطر، فأسلم الملك، وهدم الأصنام، وأخرج السحرة من بلاده، وصح إسلامه وإسلام الملوك الذين جاؤوا من بعده على عرش مملكة مالي<sup>6)</sup>. ويبدو أن إسلامه كان قبل سنة 040هـ/ 1068م وهي السنة التي كتب فيها البكري كتابه (المسالك والممالك)، وقبل دخول المرابطين غانا سنة 469هـ/ 1076م.

والملاحظ أن هناك اختلافاً حول اسمه، أهو بَرَمِنْدانَة الذي ذكره ابن خلدون على أنه أول من أسلم من ملوكهم، وحجّ واقتفى سننه في الحج ملوكهم من بعده؟ (٥٤)، وهنا نرى أن إبراهيم على طرخان قارن بين شخصيتين لملكين، أحدهما برمندانة الكوناتي [الذي ينتسب إلى أسرة

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655 ـ 1657؛ القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية، ح5، ص 293\_198؛ طر خان، دولة مالي، ص 121 ـ 123.

<sup>(2)</sup> المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 178.

<sup>(3)</sup> صفة المغرب وأرض السودان٬ ص 6.

<sup>(4)</sup> تاريخ الفتاش، ص 41.

<sup>(5)</sup> صفة المغرب وأرض السودان، ص 6.

<sup>(6)</sup> البكري، المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 178.

<sup>(7)</sup> البكري، المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، ص 174.

<sup>(8)</sup> تاريخ ص 1655. ينظر أيضاً القلقشندي صبح الأعشى، ح5، ص 293. ويبدو أن القلقشندي نقل ذلك عن ابن خلدون، ماعدا ضبط الاسم بالحركات فقد اعتمد به على بعض علماء مالي.

الكوناتين التي سبقت أسرة كيتا]، الذي أسلم، وحج حوالي سنة 441هـ/ 1050م، والثاني هو موسى ديجيو الذي اشتهر باسم الأكوي، وباسم سربندانة أيضاً الذي قد يكون محرفاً إلى برمندانة، وهو من أسرة كيتا التي تولت عرش مملكة مالي حوالي سنة 545هـ/ 1150م(1)، حيث يورد آراء بعض المستشرقين مثل: هنري لابوري وترمنجام، والسيدة لوجارد، ودولافوس. فقد أكد هنري لابوري على إسلام ملك مالي برمندانة، وحجه حوالي عام 441هـ/ 1050م؛ ويؤكد ترمنجام أنه حج في القرن السادس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ أما لوجارد فذكرت أن ملوك مالي كانوا مسلمين في نهاية القرن السادس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، وأن أغلب الرعايا كانوا على الوثنية؛ في حين يذكر دولافوس أنه بعد حوالي قرن من إسلام برمندانة انتقل العرش في مالي إلى أسرة كيتا، وذلك حوالي 545هـ/ 1150م(2).

وأخيراً يكتفي طرخان بالقول: (أن المعني باسم برمندانة في روايات ابن خلدون والقلقشندي هو برمندانة الأول من أسرة الكوناتيين)(د).

وبناء على ما تقدم يمكن القول إن من المؤكد أن أول من أسلم هو برمندانة الأول الكوناتي، الذي ورد عند ابن خلدون والقلقشندي، وذلك لأن البكري الذي ذكر أن أول من أسلم من ملوك مالي والذي كان يلقب بالمسلماني دون ذكر اسمه لا يتعارض مع أقوالهما، ولا مع أقوال المستشرقين الواردة أعلاه. وهذا التأكيد قد بني على أن البكري المتوفى عام 487هـ/ 1094م والذي ألف كتابه عام 460هـ/ 1068م، والذي ذكر إسلام أول ملك من ملوك مالي، لا يمكن أن يكون قد قصد به شخصية برمندانة من أسرة كيتا التي تولت عرش عملكة مالي عام 545هـ/ 1150م؛ أي بعد 82 سنة من تأليفه (المسالك والممالك).

أما المؤسس الحقيقي لدولة مالي فهو ماري جاطة، أو سندياتا كيتا (627 \_ 653هـ/

<sup>(1)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 52 .. 53.

<sup>(2)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 53.

<sup>(3)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 53.

1230 ـ 1255)(1). وهنالك رواية تقول إن إمبراطور الصوصو سومانجرو بعد أن استولى على غانا اتجه لغزو مالي، وسيطر عليها، ثم قتل أحد عشر أميراً من الأسرة الحاكمة في أقل من سنة، وهم أخوة، ونجا الصبي الثاني عشر، وهو سندياتا [المعروف بهذا الاسم في السودان الغربي] والملقب ماري جاطة، وقد تمكن هذا الأخير من الوقوف في وجه إمبراطور الصوصو سفّاك الدماء، فأعد جيشاً، والتقى الجيشان في معركة قرب نهر النيجر عند كيرينا قرب كوكيلورو سنة 633هـ/ 1235م، كانت نتيجتها مقتل إمبراطور الصوصو، وانتصار ماري جاطة، وتحرير مالي من سيطرته. ثم قام بتوسيع حدود دولته شهالاً حتى بلغ مدينة غانا عاصمة إمبراطورية غانا، فدمرها تدميراً كاملاً، وأصبحت ضمن مملكة مالي سنة 638هـ/ 1240م، وزال حكم إمبراطورية الصوصو عليها سريعاً (2).

وعلى الرغم من الرواية الشفوية حول مقتل الأبناء الأحد عشر، ونجاة الابن الثاني عشر الصبيّ ماري جاطة أو سندياتا كيتا، واتخاذها وجها أسطورياً، فإنه قدر لهذا الصبي أن يكون المؤسس الحقيقي لدولة مالي<sup>(3)</sup>. ويقول أحد الباحثين: إنه على الرغم من وجود ملحمة شهيرة تدور حول شخصية ماري جاطة أو سوندياتا كيتا تصدح بها شعوب ماندين تخليداً لذكراه، إلا أن حياته الحقيقية غير معروفة، وبالأخص فيها يتعلق بإسلامه (4). وعلى أية حال فقد استطاع أن يحوّل مملكته الصغيرة إلى إمبراطورية مالي العظيمة، التي احتلت مكان إمبراطورية غانا كأغنى مركز تجاري في السودان الغربي، وبدأ التجار في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي يفدون إليها من المغرب العربي، ويقيمون فيها (5)، فأصبحت التجارة عبر الصحراء الكبرى مزدهرة في مجتمعات المسلمين، وبصورة خاصة بعد توسع إمبراطورية مالي الجديدة

<sup>(1)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 39؛ سلا، عبد القادر محمد، المسلمون في السنغال، ص 56.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية العامة، ح5، ص 293؛ ديلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سوسو، م12، ص 379؛ قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 31.

<sup>(3)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 31.

<sup>(4)</sup> سلا، المسلمون في السنغال، ص 56\_57.

<sup>(5)</sup> حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 103؛ طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 42.

شهالاً نحو منطقة السهول، وهكذا أصبح الماليون يشكلون همزة الوصل مع العالم الإسلامي شهال الصحراء(1).

ومن الجدير بالذكر أن دولة مالي التي ثبت أركانها في أول عهده هي التي اشتهرت في التاريخ باسم دولة مالي الجنوبية، وذلك بعد تدهور دولة مالي الشهالية الأولى على يد إمبراطور الصوصو، وفرار ماري جاطة أو سندياتا نحو الجنوب. وبمعنى آخر فإن الأسر السابقة لأسرة كيتا في حكم دولة مالي، وبخاصة أسرتي التوريين والكوناتيين، وكذلك بعض أوائل أسرة كيتا، قد حكمت دولة مالي الشهالية. أما التي تركها ماري جاطة بعد وفاته فهي إمبراطورية مالي الكبرى الشاملة، إذ استطاع ماري جاطة استرداد جميع الأقاليم الشهالية التي انتزعها إمبراطور الصوصو، ثم زاد عليها، فإليه يرجع الفضل في تحويل دولة مالي الشهالية الصغيرة في كانجابا إلى إمبراطورية كبرى (2).

لم يشترك ماري جاطة [سندياتا] في معارك حربية بعد سنة 638هـ/1240م، لكن قواده الذين دربهم على أساليب القتال واصلوا الفتح والغزو. وفي خلال الخمس عشرة سنة التي بقيت من حكمه (638 ـ 638هـ/ 1240 ـ 1255م) وفي عهد ابنه وخليفته منسا ولي (علي)، استولى هؤلاء القواد على منطقة وانجارا الغنية بمناجم الذهب، كها استولوا على مدينتي بامبوك وتبدو، علماً أن هاتين المدينتين لم تكونا جزءاً من إمبراطورية غانا، ولا من إمبراطورية صوصو<sup>(3)</sup>.

وقد قام ماري جاطة بنقل عاصمة ملكه سنة 638هـ/ 1240م، التي كانت بعيدة عن مركز الدولة من جارب في كانجابا إلى مدينة جديدة أنشأها على نهر النيجير، هي مدينة نياني Niani التي تقع قرب اتصال نهر النيجر بفرعه سانكاراني، ونياني هذه هي التي اشتهرت باسم مالي أو

<sup>(1)</sup> ليفتزيون، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة: مالي، ح27، ص 8426.

<sup>(2)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 43.

<sup>(3)</sup> حسن، انتشار الإسلام، ص 103\_104؛ طرخان، دولة مالي الإسلامية، 43\_44.

ملّ أو ملل أو ملي، وصار اسمها علماً لإمبراطورية مالي(1).

توفي ماري جاطة سنة 668هـ/ 1255م بسبب تناوله طعاماً فاسداً في أحد الأعياد بعاصمته الجديدة، وكانت دولته قد امتدت عند وفاته من بلاد الجلق غرباً عند المحيط الأطلسي إلى أواسط النيجر شرقاً، ومن فوتا جالون جنوباً إلى عاصمة غانا السابقة شهالاً، وقدرت مساحتها بها يزيد على نصف مساحة قارة أوربا(2).

وكها سبقت الإشارة عند الكلام عن سقوط إمبر اطورية غانا فإن ماري جاطة المسلم، وبطل مالي الوطني، يشهد له التاريخ بأنه لم يتابع المسلمين وعلهاءهم الذين فروا من غانا إلى ولاته أمام بطش إمبر اطور الصوصو عند احتلاله غانا عام/ 1203م، فتركهم وشأنهم (أ). ولم تذكر المصادر أنه قام بتأدية فريضة الحج على الرغم من اهتهام سلاطين مالي السابقين له واللاحقين الكبر بتأديتها.

## ثالثاً \_ إمبراطورية مالي الإسلامية (653 ـ 712هـ/ 1255 ـ 1312م):

ولِّيَ في هذه الفترة التي تزيد على النصف قرن ثهانية سلاطين، كلهم من أسرة كيتا، باستثناء المغتصب ساكورة. كان أولهم منسا ولي (علي) ابن ماري جاطة (653 ــ 668هـ/ 1255 ــ 1270م). ومعنى منسا بلغتهم، (السلطان)، ومعنى ولي: (علي).

كان منسا ولي من أعظم ملوكهم، وسّع فتوحات أبيه ماري جاطة، وحج سنة 658هـ/ 12 منسا ولي من أعظم ملوكهم، وسّع فتوحات أبيه ماري جاطة، وحج سنة 658هـ/ 120م، أيام السلطان المملوكي الظاهر بيبرس (65 هـ/ 12 ـ 12)(4) وزار مصر في طريقة إلى الحج. عرف بالتقوى والصلاح(5)، واستطاع بسط نفوذ مالي على دولة سنغى الناشئة في

<sup>(1)</sup> حسن، انتشار الإسلام، ص 103؛ طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 42.

<sup>(2)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 43.

<sup>(3)</sup> طرّخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، ص 55؛ طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 55.

<sup>(4)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1484 ـ 1485؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 293؛ ليفتزيون، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة: مالى، ح27، ص 8426.

<sup>(5)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلّامية، ص 63 ــ 64.

حوض نهر النيجر الأوسط، إلا أن جاو [كاغو] العاصمة صمدت، ولم يستطع دخولها، وضهاناً لخضوعها فقد عمد إلى أخذ رهائن من أهلها، من ضمنهم علي كُلن وأخوه غير الشقيق سلمان نار ولدي ملك سنغي زاياسبي(1). وسنغي هذه هي التي أصبحت إمبراطورية كبيرة فيها بعد، زادت مساحتها على مساحة إمبراطورية مالى(2).

وقد أشار محمود كعت إلى سعة إمبراطورية مالي، وعظمة سلطانها، ورفاهية أهلها بسبب توافر معدن الذهب في أرضها، فقال: (وأما مِلّ [يعني مالي] فإقليم واسع، وأرض كبيرة عظيمة، مشتملة على المدن والقرى، ويد سلطان مل مبسوطة على الكل بالقهر والغلبة، وكنا نسمع من عوام عصرنا يقولون: سلاطين الدنيا أربعة، ماخلا السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برن، وسلطان ملّ..... قيل أن مَلِّ تشتمل على نحو أربعائة مدن، وأرضها كثيرة الخير، ليس في مملكة سلاطين الدنيا غير الشام أحسن منها، وأهلها ذوو ثروة ورفاهة عيش، وحسبك بمعدن الذهب في أرضه) (ق).

وبوفاة منساولي تقلدالسلطنة أخوه منساواتي (4) أو والي (5) (668\_672هـ/ 1270\_174م)، ولا يُعرف عنه شيء؛ لأن المصادر لا تمدنا بأية معلومات عن حكمه أو سيرته أو أعاله. وبوفاته عام 672هـ/ 1274م ولى العرش أخوه خليفة، وهو الابن الثالث لماري جاطة. ولما لم يكن مؤهلاً للحكم فقد وثب به أهل مملكته، فقتلوه بعد سنة من توليه الحكم، وذلك عام 673هـ/ 1275م، وولوا عليهم سبطاً من أسباط ماري جاطة يدعى أبو بكر، وهو ابن بنت ماري جاطة (673\_688هـ/ 1275\_1285م)، ولا يُعرف اسم والده أو نسبه (7).

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 5.

<sup>(2)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 64.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 38\_39.

<sup>(4)</sup> ابن خلدون، تاریخ، ص 1655.

<sup>(5)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 293.

<sup>(6)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، حك، ص 293\_294.

<sup>(7)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 293\_294.

ويلاحظ أنه خلال الفتنة التي وقعت في مالي، وما رافقها من اضطراب وانعدام الأمن، تمكن الرهينتان اللذان أخذهما سلطان مالي الأسبق منسا ولي (علي) \_ وهما علي كُلن وأخوه سلمان نار ابنا ملك دولة سنغى \_ من الهرب إلى بلادهما سنة 673هـ/ 1275م. ولم يتمكن سلطان مالي أبو بكر من قتلها، على الرغم من تتبعه لأثرهما، وكلما جرى قتال بين الجانبين انتصر الأخوان الهاربان على رجال سلطان مالي. وقد أعلن علي كلن نفسه سلطاناً على سنغى، وتلقب بلقب سن، واستقل عن سلطان مالي، وتولى بعده أخوه غير الشقيق سلمان نار، ولكن علكة على كلن ومن بعده سلمان نار لم تتجاوز سنغي وأحوازها فقط(١).

كانت نهاية السلطان أبي بكر سبط ماري جاطة على يد مغتصب للعرش، كان مولى من موالي سلاطين إمبراطورية مالي سنة 684هـ/ 1285م، وقد ورد اسمه بعدة صيغ، فذكر ابن خلدون أن اسمه ساكورة، وبلسان السودانيين سبكرة (2)، أما القلقشندي فقد ذكر أن اسمه ساكبُورة ويقال سيكُره (3).

وعلى الرغم من أنه مغتصب للعرش فإنه يعد من مشاهير سلاطين هذه الفترة، فقد استطاع توسيع نطاق الإمبراطورية بانتصاره على بلاد كوكو، وأضافها إلى مملكته التي امتدت من المحيط الأطلسي إلى بلاد التكرور، واستطاع أن يعيد هيبتها بين الأمم السودانية. وبهدوء الوضع السياسي في مالي بدأت مظاهر الحياة تعود إلى وضعها الطبيعي، ونشطت الحركة التجارية فيها بوفود التجار من بلاد المغرب وإفريقية (4). وقد حج أيام السلطان المملوكي في مصر الناصر محمد بن قلاوون سنة 699هـ/ 1300م (5)، إلا أنه قُتل في أثناء عودته بتاجورا (6).

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 6.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، تأريخ، ص 1655، 1485.

<sup>(3)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 294، وطبعة صلاح الدين المنجد، عملكة مالي، ص 122.

<sup>(4)</sup> ابن خلدوَّن، تاريخ، ص 1655؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 294، وطبعة صلاح الدين المنجد، عملكة مالى، ص 122.

<sup>(5)</sup> ابن ُخلدون، تاريخ، ص 1484، 1655.

<sup>(6)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1655.

ويذكر أن رحلته للحج هي الأولى التي يُعرف عنها بعض التفاصيل، فقد اتخذ طريق القوافل الشرقي عبر النيجر إلى تيبستي، ومنها إلى واحات مصر، ومنها إلى مصر. وخلال عودته قتل، لكن رجاله حملوا جثته معهم، وأودعوها عند ماي البرنو، وهو بيري إبراهيم بن دوناما (697هـ/ 1288 ـ 1306م)، فبعث ماي البرنو بخبر وفاته إلى مالي، وقام ولي الأمر بإرسال بعثة حملت جثته إلى مالي مالي.

تقلد حكم إمبراطورية مالي بعد مقتل ساكورة الابن الرابع من أبناء ماري جاطة، واسمه قو<sup>(2)</sup>، وبتقلده السلطنة عادت أسرة كيتا إلى حكم إمبراطورية مالي. ولم تذكر لنا المصادر شيئاً عن الأحداث التي حدثت مدة ولايته التي دامت خمس سنوات. تولى بعده ابنه محمد بن قو بن ماري جاطة (3) (704 ـ 710هـ/ 1305 ـ 1310م)، لم تمدنا مصادرنا أيضاً بشيء عن عهده. وبوفاته عام 710هـ/ 1310م اعتلى عرش المملكة ابن أبي بكر، وهو ابن أخ ماري جاطة (4)، ولم يدم حكمه سوى سنتين، ولا يعرف عنه شيء أيضاً. ويعلق طرخان عن عهودهم فيقول: ليس في عهود هؤلاء السلاطين ما يستحق الذكر، فهي فترة اضطرابات وفتن، وانتقال مابين عهدين لسطانين عظيمين، هما: عهد مارى جاطة السابق، وعهد منسا موسى (5).

ويبدو أن السلطان ابن أبي بكر هو نفسه الوارد في جواب السلطان منسا موسى على سؤال والي مصر ابن أمير حاجب، في أثناء مروره بمصر للحج، عن انتقال السلطنة إليه، والتي أوردها العمري وأعادها القلقشندي، إذ أجاب أن سلطان مالي الذي قبله كان مولعاً بوجود نهاية للمحيط الأطلسي، فجهز مثات السفن، وملاها بالرجال والمؤن ما تكفيهم سنين، وأمرهم أن لا يعودوا حتى يصلوا إلى نهاية المحيط الأطلسي، أو تنفد مؤونتهم، فغابوا مدة طويلة، ثم

<sup>(1)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 69.

<sup>(2)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 294، وطبعة صلاح الدين المنجد، مملكة مالي، ص 123.

<sup>(3)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1656؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، حرك، ص 294.

<sup>(4)</sup> ابنُ خلدون، تاريخ، صُ 1656؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، صُ 294، وطبعة صلاح الدين المنجد، عملكة مالى، ص 123.

<sup>(5)</sup> دولة مالي الإسلامية، ص 70.

عادت سفينة واحدة منها، فسأل السلطان كبير ربابنتها عن أخبارهم، وما حدث لهم، فأجاب:

لقد سارت السفن زماناً طويلاً، وعندما وصلوا إلى أعماق المحيط الأطلسي تعرضت السفن إلى تيار بحري قوي (ربها يكون ذلك مثلث برمودا الذي عرف في التاريخ الحديث) فابتلع السفن، أما أنا فكانت سفينتي آخر السفن، فعدت من ذلك المكان، ولم أدخل ذلك التيار القوي [والذي سهاه وادٍ له جرية عميقة]، فأنكر السلطان عليه هذا الكلام، ولم يصدقه(١).

واستمر السلطان منسا موسى في حديثه: ثم قرر السلطان المذكور صاحب فكرة الاستكشاف أن يقوم هو بنفسه باستكشاف نهاية المحيط الأطلسي، فأعد ألفي سفينة؛ ألفاً له ولمن معه من الرجال الذين استصحبهم، وألفاً للزاد والماء، واستخلف منسا موسى على عرش سلطنة مالي، وركب بمن معه البحر المحيط [المحيط الأطلسي]. وكان ذلك آخر العهد به، وبمن معه، وأصبح منسا موسى ملكاً بدله(2).

وبناءً على ما تقدم من القصة التي أوردها سلطان مالي عن تقلده العرش، وبناءً أيضاً على ما جاء عند ابن خلدون والقلقشندي، اللذين ذكرا أن عرش المملكة قد انتقل من أولاد ماري جاطة إلى أولاد أخيه أبي بكر، وليس إلى أخيه أبي بكر، ومنهم هذا السلطان صاحب محاولة استكشاف العالم الجديد، وأخوه منسا موسى الذي تقلد الحكم بعده بسبب عدم عودته. أي إن صاحب محاولة الاستكشاف لم يكن أبا بكر والد منسا موسى، إذ لو كان هو لقال منسا موسى إن والدي أبا بكر هو بطل محاولة استكشاف نهاية المحيط الأطلسي، ومما يؤكد ذلك أن الملك انتقل (من ولد ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي بكر، فولي منهم منسا موسى ابن أبي بكر) (6).

<sup>(1)</sup> العمري، مسالك الأبصار، ح4، ص 7؛ القلقشندي، طبعة المؤسسة، المصرية، ح5، ص 294\_ 295.

<sup>(2)</sup> العمري، مسالك الأبصار، ح4، ص 70؛ القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية، ح5، ص 295.

<sup>(3)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، حكَّ، ص 295. يُنظّر: العمري، مسالك الأبصار، ح4، تحقيق: خريسات، ص 59، وطبعة صلاح الدين المنجد، مملكة مالي، ص 43.

تقلد منسا موسى عرش إمبراطورية مائي سنة 712هـ/ 1312م(1)، بعد فقدان الأمل بعودة سلفه المغامر، فوصلت الإمبراطورية أوج قوتها في عهده. فهو من بين كل ملوك مائي التي أفاضت المصادر العربية في الكتابة عن سيرة حياته، ورسوم سلطنته، وأحوال بلاد السودان الغربي في عهده، وأعهاله، وحجه، وما جرى له في طريق الحج، وبخاصة في مصر. وقد نال إعجاب من التقى به، ومن كتب عنه من المؤرخين، فهذا والي مصر علي بن أمير حاجب (ت 739هـ/ 1339م) الذي كُلف من قبل السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون بمرافقته، يقول عنه: (ورأيت هذا السلطان موسى محباً للخير وأهله)(2)، ويصفه ابن خلدون بأنه (كان رجلاً صالحاً، وملكاً عظياً، له في العدل أخبار تؤثر عنه)(3)، أما السعدي فيذكر أنه (صالح عادل، لم يكن فيهم مثله في الصلاح والعدل)(4). وقد بلغت عظمة عملكته الغاية في السعة، فقد فتح بسيفه وجيشه 24 مدينة تتبع لها أعهال وقرى وضياع، وذلك ما تحدث به هو نفسه لابن أمير حاجب المذكور(5).

أما رسوم سلطنة مالي المسلمة فقد أفاضت المصادر في ذكرها، ويبدو أن بعضها استُورثت من سلاطين بلاد السودان الغربي القدماء غير المسلمين. وفي هذا يقول ابن بطوطة: (وأخبرت أن هذا الفعل لم يزل قديهاً عندهم قبل الإسلام، فاستمروا عليه) (6)، فبعضها يثير العجب والاستغراب، والبعض الآخر لا يتفق مع روح الإسلام وخُلقه؛ فقد ذكر والي مصر ابن أمير حاجب الذي كان كثير الاجتماع به أنه رأى بالمشاهدة والعيان أن (شعار هذا السلطان أصفر في أرض حراء تنشر عليه الأعلام، حيث يركب، وهي ألوية كبار جداً) (7)، وأن على القادم عليه

<sup>(1)</sup> ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ضبطه وصححه عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997. م2، ح4، ص 234.

<sup>(2)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق: خريسات، ح4، ص 69.

<sup>(3)</sup> تاريخ، ص 1656.

<sup>· (4)</sup> تاريخ السودان، ص 7.

<sup>(5)</sup> العمري، مسالك الأبصار، ح4، ص 68؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 294.

<sup>(6)</sup> الرحلة، دار صادر، ص 687.

<sup>(7)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق: خريسات، ح4، ص 68.

أو المنعم إليه أن يكشف مقدمة رأسه، ويضرب بيده اليمنى الأرض، وإذا كان محتاجاً فعليه أن يتمرغ بالأرض بين يديه (1)، ومن عادته أن لا يأكل بحضور أحد من الناس كائناً من كان، بل يأكل لوحده دائهاً (2).

عمل السلطان منسا موسى على نشر الإسلام في جميع المدن في مملكته، وبنى المساجد والجوامع، وأقام بها الجمع، وجلب إليه فقهاء المالكية، وثبت في بلاده سلطان المسلمين، وتفقه في الدين (3)، ويبدو أنه من شدة تدينه أراد المسير إلى بيت الله الحرام ماشياً، فمنعه وجع أصاب قدمه (4). ويقول العمري نقلًا عن والي مصر ابن أمير حاجب أنه كان قبل توجهه للحج وبعد عودته (على نمط واحد من العبادة، والتوجه إلى الله عز وجل، كأنه بين يديه، لكثرة حضوره، وكان كل من معه على مثل هذا) (5)، بل إنه أراد أن يترك السلطنة إلى ابنه ويعود مجاوراً إلى مكة، لكن القدر حال دون ذلك بوفاته (6).

عرف عنه اعتزازه بالعلماء والشعراء، وتقريبه لهم، وقد سنَ بهذا سنة استنها للسلاطين اللذين جاؤوا من بعده، فقد استصحب إلى بلاده شاعر الأندلس المهندس أبا إسحاق إبراهيم الساحلي، المعروف بالطويجن، الذي لقيه في موسم الحج في أثناء تأديته الفريضة سنة 724هـ/ 1324م. وبها أن الطويجن كان يجيد فن العهارة فقد قام ببناء قصر للسلطان محكم البناء، تعلوه قبة مربعة الشكل، وضع الطويجن كل مهارته في بنائها، وبخاصة استعماله الكلس الذي لم يعرف استعماله عند أهل مالي، إضافة إلى الأصباغ الجميلة التي استُخدمت في طلائها، فجاءت بصورة جميلة بديعة، نالت إعجاب السلطان، فأغدق عليه العطايا، ووصله باثني عشر مثقالاً

<sup>(1)</sup> العمري، مسالك الأبصار، ح4، ص 69.

<sup>(2)</sup> العمري، مسالك الأبصار، -4 ، ص 69.

<sup>(3)</sup> العمري، مسالك الأبصار، -4، ص 59؛ يُنظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، م2، -4، ص 234؛ محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 32.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 7.

<sup>(5)</sup> مسالك الأبصار، تحقيق: خريسات، ح4، ص 71.

<sup>(6)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق: خريسات، ح4، ص 69.

من الذهب، وقربه إليه (١).

وكان يلبي طلب من يستغيث به، فقد حدث أن شخصاً من الموحدين يدعى أبا عبد الله بن خديجة الكومي، عبر الصحراء للوصول إلى منسا موسى طالباً معونته ضد أعدائه، فعلم بسفر السلطان للحج، فانتظره في مدينة غدامس، لحين عودته، والتقاه فعلاً، وقد رحب السلطان به، وأكرمه (2).

ومما يوثر من صفاته الحسنة اعترافه بالجميل لمن أحسن إليه، فمما يُذكر عنه أن رجلاً من أهل تلمسان يعرف بابن شيخ اللبن، كان قد أحسن إلى منسا موسى في صغره، فأعطاه سبعة مثاقيل من الذهب، ولم يكن الصبي منسا موسى عندئذ ذا اعتبار، وعندما التقاه وهو سلطان أجلسه بجنبه على المصطبة الملكية، مغدقاً عليه بـ 700 مثقال ذهب، وكسوة، وعبيد، وخدم، وأمره أن لا ينقطع عنه. وقد أخبر ابن بطوطة بهذه القصة أكثر من واحد، منهم ابن شيخ اللبن المذكور الذي سكن في مالي (3).

وعلى الرغم من أن سلاطين مالي السابقين له كانوا يقومون بالحج إلى مكة المكرمة، فإن حج منسا موسى سنة 724هـ/ 1312م كان له صدى عميق لدى المصريين والحجازيين، فأرخ (أهل المشرق مجيئه ذلك، وتعجبوا من قوته في ملكه) (4)، ووصفوا مقابلته للسلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون، واجتهاعه ببعض كبار رجال دولته، وما جرى له في طريقه، وفي مصر، ومكة والمدينة، وحديثه عن مملكته، وكيفية تقلده العرش، والرسوم والعادات المتبعة في سلطنته، وأحوال بلاد السودان الغربي، والأمم المجاورة لها. كها وصفوا الأمور المتعلقة بضخامة حاشيته، ومقادير الذهب الذي جلبه معه من بلاده، ووزع أكثره بصورة هدايا وصدقات. ولكثرة ما أنفقه احتاج إلى الاقتراض من أحد كبار تجار الإسكندرية، وهو سراج

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1656.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1656.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 690.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 7.

الدين بن الكويك، وتسلف أمراؤه أيضاً، ثم توجه سراج الدين مع ابنه لتسلم استحقاقات ديونه، لكن سراج الدين توفي في تنبكتو، وقبره هناك، ووصل الابن إلى مالي، وتسلم ديونه، وعاد إلى مصر(١).

وقد اصطحب منسا موسى في موكبه للحج (قوة عظيمة، وجماعة كثيرة، والجند منهم ستون ألفاً رجالاً، ويسعى بين يديه إذا ركب خمسائة من العبيد، في يد كل منهم عصى من ذهب، وزن كل منها خمسائة مثقال ذهب)(2).

أما مقادير الذهب التي حملت معه من بلاده فالبعض يذكر \_ نقلاً عن والي مصر ابن أمير حاجب \_ أنها 100 حمل، في حين يقول ابن خلدون نقلاً عن الحاج يونس ترجمان التكرور أو ترجمان الماليين بمصر، والمرافق له: أنه جلب معه 80 حملاً من الذهب، والبعض يقدرها بحمل أربعين بغلة من الذهب، كل حمل ثلاثة قناطير.

وقد عُرف بكرمه وجوده وكثرة تصدقه؛ فعندما قدم العمري إلى مصر، وأقام بها، سمع حديث وصول السلطان موسى حاجاً، فقال: (ورأيت أهل مصر لهجين بذكر ما رأوه من سعة إنفاقهم)(١٠)، وقد أيد الأمير أحمد بن الحاكي المهمندار للعمري تلك السعة في الإنفاق(٥٠).

وقد قدّم إلى الخزانة السلطانية المملوكية مقادير كثيرة من الذهب التبر الذي لم يصغ، إضافة إلى الهدايا التي جلبها من الحجاز الشريف، والتي قدمها للسلطان المملوكي تبركاً<sup>(6)</sup>، كما أكرم المهمندار إكراما بليغاً في أثناء خروجه لتلقيه مبعوثاً من السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون<sup>(1)</sup>: عما جعله يصف فعل السلطان أنه أفاض بمصر فيض الإحسان، ولم يدع أميراً

<sup>(1)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق خريسات، ح4، ص 17؛ ابن بطوطة، الرحلة، ص 694؛ ابن خلدون، تاريخ، ص 1148؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 296.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 7.

<sup>(3)</sup> يُنظر: ابن خلدون، التاريخ، ص 1656؛ محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 36.

<sup>(4)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 71.

<sup>(5)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 71.

<sup>(6)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 72.

<sup>(7)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 71.

مقرباً ولا رب وظيفة سلطانية حتى وصله بجملة من الذهب. ولقد كسب أهل مصر عليه وعلى أصحابه في البيع والشراء والعطاء والأخذ ما لا يحصر، وبذلوا من الذهب في مصر حتى أرخصوا سعره)(1). وعندما توفي المهمندار وجد الديوان المملوكي فيها تركه آلافاً من قطع الذهب الخالص الذي منحه منسى موسى، باقياً على حاله في ترابه لم يصغ (2).

ونتيجة لذلك، فقد حقق التجار المصريون أرباحاً ومكاسب كبيرة حصلوا عليها؛ فالرجل السوداني كان يشتري القميص أو الثوب أو الإزار بخمسة دنانير وهو لا يسوى ديناراً واحداً، وكانوا في غاية سلامة الصدور والطمأنينة (د)، وكذا في بلاد الحرمين الشريفين، فقد أفاض السلطان منسا موسى على الحجاج وأهل الحرمين مكة والمدينة بكثير من الإحسان، وتصدق عليهم بال كثير (4).

وقد أدت زيارة منسا موسى إلى مصر إلى انخفاض أسعار الذهب بسبب ما جلبه منه هو ومن معه، وأنفقوه فيها، فقد كان المثقال لا ينخفض عن 25 درهماً، فنزلت قيمته بعد هذه الزيارة، ورخص سعره، واستمر على هذا الرخص لا يتعدى ثمن المثقال 22 درهماً أو أقل، مدة 12 سنة بعد تلك الزيارة أي إلى سنة 736هـ/ 1336م (5). وفي السنة التالية لحجه أرسل أحد خواصه للحج، ومعه رسالة سلام وهدية قدرها خسة آلاف مثقال من الذهب (6).

وعلى الرغم من هذا الإنفاق والتصدق الذي قام به منسا موسى في حجه فإن السعدي يذكر أن مجموع ما تصدق به السلطان منسا موسى في الحرمين الشريفين لم يزد عن عشرين ألف مثقال ذهب، قياساً إلى ما تصدق به ملك مملكة سنغي أسكيا الحاج محمد فيها عند حجه، وهو

<sup>(1)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 72.

<sup>(2)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 73.

<sup>(3)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 73.

<sup>(4)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 73.

<sup>(5)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 47؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، م2، ح4، ص 234.

<sup>(6)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 74؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، م، ح4، ص 234.

مئتا ألف مثقال ذهباً سنة 902هـ/ 1497م(١٠).

وكان منسا موسى أبياً ومعتداً بنفسه، فعندما حاول المهمندار مبعوث السلطان المملوكي أن يقنعه بالطلوع إلى القلعة ومقابلة السلطان المملوكي أبى وامتنع، بحجة أنه جاء ليحج وليس لشيء آخر، ولا يريد أن يخلط حجه بشيء آخر كي لا يضطر إلى تقبيل الأرض أو يده. وحتى بعد أن رضي بالمقابلة أعلن منسا موسى أنه سيسجد، ولكن لله تعالى فقط لا غير، ثم رحب به السلطان المملوكي وأكرمه (2)، ومع إجادة السلطان منسا موسى للغة العربية إلا أنه كان يتكلم بواسطة الترجمان (3).

وكانت صلاته حسنة مع الدولة المرينية في عهد سلطانها أبي الحسن، وتبودلت بينها سفارات وهدايا بواسطة أعلام من رجال الدولتين، وتوارثت الدولتان تلك العلاقة الحسنة في عهود سلاطينها اللاحقين<sup>(4)</sup>. كما كانت علاقة ملوك مالي ـ ولاسيا في عهد منسى موسى ـ مع سلاطين المهاليك علاقة ودية، نستدل على ذلك من طبيعة المراسلات الرسمية بين الطرفين، ولاسيها تلك الصادرة من الديوان المصري إلى السلطان منسا موسى، والتي وصف بها بالسلطان الجليل، العالم العادل، المجاهد، عز الإسلام، ذخر الإسلام والمسلمين، ركن الأمة، وعهاد الملة، وغيرها كثير<sup>(5)</sup>.

من ناحية أخرى خاضت إمبراطورية مالي بقيادة منسا موسى حروباً طاحنة ضد عدو سوداني شديد القوة والبأس، وهم قوم يُدعَوْن بالدمادم، ويُشبَّهون بالتتر في المشرق<sup>(6)</sup> لقساوتهم المفرطة، ومن المصادفة خروج الدمادم والتتر في عصر واحد<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 7.

<sup>(2)</sup> العمري، مسالك الأبيَّ ال تحقيق: خريسات، ح4، ص 71-47؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، م2، ح4؛ ص 234.

<sup>(3)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 71.

<sup>(4)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1656، 1968.

<sup>(5)</sup> العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص 36؛ القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة دار الفكر، ح8، ص 9، وطبعة دار الكتب العلمية، ح8، ص 9.

<sup>(6)</sup> العمري، مسألك الأبصار، تحقيق خريسات، ح4، ص 69-70.

<sup>(7)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 70.

في سنة 737هـ/ 1337م تقلد العرش منسا مغا، بعد وفاة والده منسا موسى. ومعنى (مغا) عند السودانين هو محمد (۱)، وكان أبوه قد عينه في منصب نائب السلطان عندما خرج لتأدية فريضة الحج إلى مكة (2)، ولم تذكر المصادر شيئاً يستحق الذكر عن حكمه، وتوفي بعد 4 سنوات من حكمه (3)، في عام 742هـ/ 1341م، فتسنم العرش بعده أخوه منسا سليان (۱). ومن أهم المصادر العربية التي تكلمت عن حياة منسا سليان وحكمه الجغرافيان الشهيران المعاصران له: العمرى، والرحالة ابن بطوطة الذي قام برحلته إلى السودان الغربي في عهد هذا السلطان.

ورث منسا سليهان إمبراطورية قوية، ويُعد من أعظم ملوك (السودان المسلمين، وأوسعهم بلاداً، وأكثرهم عسكراً، وأشدهم بأساً، وأعظمهم مالاً، وأحسنهم حالاً، وأقهرهم للأعداء، وأقدرهم على إفاضة النعاء)(5).

وتشتمل إمبراطوريته على 14 عملاً أو ولاية، وتسمى أقاليم، منها غانا، وتكرور، وكوكو<sup>(6)</sup>، إضافة إلى سيطرته على القبائل البربرية في شهال البلاد، وهم: ينتصر، ووشغراسن، ومديونة ولمتونة، والثلاثة الأخيرة لهم أشياخ يحكمونهم، أما ينتصر فلهم ملوك منهم (<sup>7)</sup>. وفي طاعة هذا السلطان أيضاً بلاد مفازة التبر، يحملون إليه التبركل سنة، وهم كفار همج.

عاصمة إمبراطورية مالي مدينة يني، وهي مدينة كبيرة تمتد لـ 12 ميلاً أو 19 كم، وكذلك عرضها، لا يحيط بها سور، وأكثر بنائها متفرق، وللسلطان عدة قصور يستدير بها سور يحيطها. وأحد فروع نهر النيجر يستدير بالمدينة من جهاتها الأربع، وفي بعضها يخاض ويمشي فيه عند

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1656؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 1296؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، م2، ح4، ص 235.

<sup>(2)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق خريسات، ح4، ص 69.

<sup>(3)</sup> ابن خُلُدون، تاريخ، ص 1656؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية ، ح5، ص 1296 ابن حجر، الدرو الكامنة، م2، ح4، ص 235.

<sup>(</sup>A) ابن بطوطة، الرحلة، دار صادر، ص 682؛ ابن خلدون، تاريخ، ص 1656؛ القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية، ح5، ص 297.

<sup>(5)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق خريسات، ح4، ص 59-60.

<sup>(6)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 61.

<sup>(7)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 61.

قلة الماء، وفي بعضها لا يعبر إلا بالمراكب. وبناء هذه المدينة من الطين؛ فالجدران تبنى بمقدار ثلثي ذراع بالطين، ثم يترك حتى يجف، ثم يبنى عليه مثله، ثم يترك حتى يجف، ثم يبنى عليه مثله، وهكذا حتى يكمل. أما سقوفها فهي من الأخشاب والقصب، وغالب تلك السقوف على شكل قباب أو جملونات كالأقباء (1).

وتتحدث بعض المصادر عن رسوم سلطنة مالي، وعادات مجالس سلاطينهم، بإفاضة؛ فالسلطان يجلس في قصره على مصطبة كبيرة تسمى بَنْبى، على دكة كبيرة من خشب الأبنوس بحجم مصطبة الجلوس، وعنده سلاحه كله من الذهب: السيف والرمح والكنانة التي توضع فيها السهام وقوس ونشاب، لابساً سرولاً كبيراً يتكون من عشرين قطعة لا يلبسه غيره. ويقف خلفه ثلاثون مملوكاً تركياً، يُشتَرون له من مصر، بيد واحد منهم مظلة حرير يحملها، وفي يده اليسرى صقراً من ذهب. وأمراء السلطان جلوس حوله يميناً ويساراً، ثم دونهم كبار فرسان جيشه جلوس أيضاً، وبين يديه شخص يغني له، وهو سيافة، وآخر سفير بينه وبين الناس يسمى الشاعر، وحولهم أناس بأيديهم طبول يدقون بها، وآخرون يرقصون، وهو يتفرج عليهم، وخلفه علمان مرفوعان، وأمامه فَرَسَان جاهزتان لركوبه متى شاء (2).

وبعض مراسم هذا البلاط يثير الاستغراب؛ إذ كان لا يسمح لأحد أن يعطس في مجلسه، فإذا عطس خُرب ضرباً شديداً، وإذا جاءت أحدهم العطسة انبطح على الأرض وعطس حتى لا يعلم به أحد، أما إذا عطس الملك فيقوم الحاضرون بالضرب على صدورهم (3)، ولا يدخل أحد دار السلطان إلا حافياً، كائناً من كان، فإذا لم يخلع نعليه سهواً كان أم عمداً كان مصيره القتار (4).

وإذا قدم القادم على هذا الملك من أمرائه أو غيرهم أوقفه فترة أمامه، ثم يومىء القادم

<sup>(1)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 61.

<sup>(2)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 64\_ 65.

<sup>(3)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 65.

<sup>(4)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 66.

بيده اليمنى. وإذا أنعم السلطان على أحد إنعاماً، أو وعده بجميل، أو شكره على عمل عمله، فعلى ذلك الشخص المنعم عليه التمرغ على الأرض من أول المكان إلى آخره. فإذا وصل إلى آخر ذلك المكان قام غلمان ذلك المنعم عليه بأخذ رماد يكون موجوداً في آخر مجلس الملك مُعداً لمثل هذه الحالات، فيُنثر على رأس المنعم عليه، ثم يعود متمرغاً إلى أن يصل إلى بين يدي السلطان(۱).

وقد ذكر لنا ابن بطوطة -الذي زار منسا سليمان في مقره - رسوم جلوسه بالقبة، وبالمشور، وفي العيدين الأضحى والفطر، وعادات كان أهل مملكته يعملونها بحضرته، وتذللهم له، وهي رسوم وطقوس وعادت استورثت من ملوكهم قبل الإسلام، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

فالرسوم والعادات التي كانت متبعة عند جلوسه بقبته المرتفعة لها \_ من جهة مجلس المشور \_ ستة طيقان: ثلاثة منها من الخشب المغلف بصفائح الفضة، وتحتها ثلاثة مغلفة بصفائح الذهب، أو هي صفائح فضة مذهبة، وعلى هذه الطيقان الستة ستائر. فإذا كان يوم جلوس السلطان بالقبة رفعت الستائر، فيعرف الناس أنه جالس. وإذا رأوا خروج منديل من أحد الشبابيك ضربت الطبول، ونفخ في الأبواق، فيخرج من باب القصر 300 من العبيد، حاملاً بعضهم القسي، والبعض الآخر الرماح القصار والدرق. ويقف أصحاب الرماح على يمين السلطان ويساره، بينها يجلس أصحاب القسي أيضاً على اليمين واليسار. ثم يؤتى بفرسين، ومعهها كبشان، يعتقدون بأنها ينفعان من حسد العين. وعند جلوس السلطان يخرج ثلاثة من عبيده مسرعين، فيدعون نائبه وهو قنجا موسى، ثم يأتي الأمراء، ثم الخطيب والفقهاء، فيجلسون على اليمين واليسار في المشور. أما بقية الجند والولاة فيجلسون خارج المشور في شارع. ثم ينفخ في الأبواق المصنوعة من أنياب الفيلة، وتعزف آلات الطرب المصنوعة من أنياب الفيلة، وتعزف آلات الطرب المصنوعة من أنياب الفيلة، وتعزف آلات الطرب المصنوعة من أداد أن يكلم السلطان كلم دوغا الترجمان، فيكلم دوغا بداخل المشور تحت الطيقان، فمن أراد أن يكلم السلطان كلم دوغا الترجمان، فيكلم دوغا بدوره ذلك الواقف، فيكلم الواقف

<sup>(1)</sup> العمرى، مسالك الأبصار، تحقق خريسات، ح4، ص 66.

السلطان(1).

وفي بعض الأيام يحب السلطان أن يجلس في المشور، حيث هنالك مصطبة تحت شجرة، ولهذا المصطبة التي تسمى البنبى ثلاث درجات مفروشة بالحرير، وعليها الوسائد، وترفع عليها شبه قبة من الحرير، وعليها طائر من ذهب بحجم الصقر. فيخرج السلطان من باب القصر، حاملاً قوسه بيده، وكنانته بين كتفيه، وعلى رأسه شاشية ذهب مشدودة بعصابة ذهب، لها أطراف مثل السكاكين رقاق، طول الواحدة أكثر من شبر. ويرتدي جبة حراء من الثياب الرومية. ويخرج المغنون، وخلفه حوالي 300 من العبيد المسلحين، ويمشي مشياً متأنياً بطيئاً، مع توقف أحياناً. فإذا وصل إلى المصطبة ينظر إلى الناس واقفاً، ثم يصعد إلى المصطبة، كما يصعد الخطيب المنبر، وعند جلوسه عليها تضرب الطبول، وتنفخ الأبواق، ويخرج ثلاثة من العبيد مسرعين، فيدعون النائب والأمراء، فيجلسون، ويؤتى بالفرسين والكبشين معها، ويقف مسرعين، فيدعون النائب وسائر الناس في الشارع تحت الأشجار، على غرار ما كان يجلس بالقبة في قصره كما سبقت الإشارة أعلاه (2).

ومن العادات التي ورثها السودان من سابقيهم غير المسلمين هو شدة تذللهم للكهم منسى سليمان، وحلفهم باسمه، فيقولون: منسى سليمان كي. وإذا حضر أحد لمقابلته قام بحركات غريبة؛ كتبديل الثياب، ورفع السراويل إلى نصف الساق، وضرب الأرض، ورمي التراب على الرأس والظهر، كما يفعل المغتسل بالماء. وقد تعجب ابن بطوطة من الذين يقومون بهذا العمل كيف لا تعمى أعينهم (3).

وإذا تكلم السلطان أنصتوا لكلامه، وربيا قام أحدهم فيذكر أعياله التي قام بها في خدمة السلطان والمملكة، فيصدقه من علم بتلك الإنجازات من الحاضرين، فإذا قال له السلطان

<sup>(1)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، دار صادر، ص 683\_684.

<sup>(2)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 684\_685.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 685.

صدقت أو شكره، تترب ذلك الشخص، وكان يُعد ذلك عندهم من حسن الأدب(١).

وقد حضر ابن بطوطة بهائي صلاة عيدي الأضحى والفطر، ورأى الناس يخرجون إلى المصلى بمقربة من قصر السلطان، مرتدين الثياب البيض الحسان، ويخرج السلطان راكباً، ولابساً على رأسه الطيلسان، ومن عادة أهل السودان أنهم لا يلبسون الطيلسان إلا في العيد، ماعدا القاضي والخطيب والفقهاء، فإذا انتهوا من الصلاة وألقيت الخطبة نزل الخطيب وجلس بين يدي السلطان، ويتكلم معه بكلام كثير من مواعظ وحكم، إضافة إلى الثناء على السلطان ووجوب طاعته (2).

ويجلس السلطان في أيام العيدين بعد العصر على مصطبته، كعادته في الجلوس في الأيام الأخرى، بحضور المسلحين بالأسلحة من سيوف ورماح محلاة بالذهب والفضة. ويقف على رأس السلطان أربعة من الأمراء يطردون الذباب عنه، ويجلس بقية الأمراء والقاضي والخطيب كالعادة. عندها تُعزف الموسيقى ويضرب على الطبول، فيغني دوغا بشعر بمدح السلطان، ويشيد بغزواته، ويشاركنه النساء والجواري بالغناء، ويلعبن بالقسي. ويخرج معهن ثلاثون من الغلمان يضربون الطبول، وآخرون يلعبون ألعاباً في الهواء تتسم بالرشاقة والخفة، ويلعبون ومعهم دوغا بالسيوف ألعاباً جميلة بديعة. ثم يأمر السلطان بإعطائه مثاقيل الذهب ونثرها على رؤوس الحاضرين، وتوزع مثاقيل الذهب في اليوم التالي على الأمراء الذين حضروا، وهذا المجلس كان يتكرر كل يوم جمعة بعد صلاة العصر (3).

أما المجلس المقام يوم العيد فإنه بعد الانتهاء من الفعاليات السابقة يأتي دور الشعراء الذين يرتدون أزياء مضحكة، فيقفون بين يدي السلطان بتلك الصورة لإنشاده أشعارهم. ويبدو أن شعرهم هذا هو نوع من الوعظ يسردون فيه للسلطان سير الملوك الذين سبقوه والذين جلسوا على هذه المصطبة، وما قاموا به من أعمال الخير، والقصد منها أن يقتدى السلطان الحالى بمن

<sup>(1)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 685.

<sup>(2)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 686.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 686\_687.

سبقه؛ لأنها ستُذكر من بعده. وكل هذه المهارسات موروثة من سلاطينهم الوثنيين قبل أن يعتنقوا الإسلام، فاستمر هؤلاء السلاطين المسلمون عليها(١٠).

وقد أشادت المصادر بعده بالعدل، واستتباب الأمن في مملكته، فالشكاوي والمظالم تصل إليه، فيفصلها بنفسه (2). ومن عادته أن لا يكتب شيئاً في أغلب الأحيان، بل يأمر بالقول شفاها (3). ودائهًا ما يذكر براءته من الظلم، وأنه سيُعاقب من يظلم (ومن علم بظالم ولم يُعلمني به فذنوب ذلك الظالم في عنقه، والله حسيبه وسائله) (4). وسار بهذه السيرة بقية أمرائه وموظفيه، فقل الظلم في البلاد إلى حد كبير (5)، وكان من نتائجه استتباب الأمن في البلاد، فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصب. كما عُرفوا بعدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضان، ولو كان القناطير المقنطرة، إنها يتركونه بيد ثقة من البيضان، حتى يأخذه مستحقه (6). ويقصد بالبيضان الناس الوافدين من بلاد المغرب العربي أو غيرها إلى بلاد السودان، كما أن خلو البلاد من السراق والمحتالين كان سائداً منذ أيام أخيه منسا موسى (7).

وكان من عادة أهل السودان أن من ارتكب جرماً، وخاف العقاب، يستجير بالمسجد، وإذا لم يكن فبدار الخطيب، وينطبق هذا على أسرة السلطان، وهذا ما حدث؛ فقد ارتكبت الملكة (وتسمى قاسا) زوجة منسا سليهان وبنت عمه ذنباً كبيراً بتآمرها مع ابن عمه على خلعه، فاستحقت القتل، لكنها استجارت بدار الخطيب فأُجيرت (8).

واستمرت العلاقات الحسنة بين إمبراطورية مالي والدولة المرينية في عهد منسا سليهان كها كانت عليها في عهد منسا موسى، واختار السلطان المريني أبو الحسن هدايا طريفة مغربية

<sup>(1)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 687.

<sup>(2)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق خريسات، -4، ص 67؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، -5، ص 300.

<sup>(3)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 300.

<sup>(4)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، دار صادر، ص 688.

<sup>(5)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، دار صادر، ص 688.

<sup>(6)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 690.

<sup>(7)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 692 ـ 693.

<sup>(8)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 688\_690.

وسلعاً ثمينة، مع وفد من كبار أعيان دولته، منهم كاتب ديوانه، أوفده إلى منسا سليهان، وأوعز إلى أعراب الصحراء بالسير مع الوفد ذهاباً وإياباً، فصحبهم فعلاً شيخ منهم، امتثالاً لأمر السلطان المريني أبي الحسن، وتوغل الركب في الصحراء، فوصلوا إلى مالي بعد جهد ومشقة، فأحسن سلطان مالي إليهم، وأكرمهم عند وصولهم، وعند رجوعهم أرسل السلطان وفداً معهم، يضم كبار رجال المملكة، تعظيهاً للسلطان المريني، وطاعة له، ونيلاً لمرضاته، فأدى الوفد مهمته على أحسن وجه (١).

## رابعاً ـ تدهور إمبراطورية مالي، وسقوطها، وعودتها عملكة:

بلغت إمبراطورية مالي ذروة مجدها في عهد منسا موسى، وهو أول من ضم مملكة سنغى إلى إمبراطوريته (2)، لكن بوادر الضعف والانحدار ابتدأت فيها منذ عهد ابنه منسا مغا [محمد] عندما منح الرهينتين الأخوين غير الشقيقين من أمراء شنغى مزيداً من الحرية، وهما علي كُلن وسليهان نار. وكان والده قد أخذهما رهينتين لتأكيد طاعة شنغى له (على عادتهم لأولاد الملوك الذين في طاعتهم، وتلك العادة جارية عند سلاطين السودان كلهم إلى الآن [لزمان المؤرخ السعدي])(3). وبسبب سوء تدبير وقصر نظر السلطان منسا مغا [محمد] تمكن الأميران الرهينتان من الفرار إلى سنغى (4)، وأعلن الأمير علي كُلن استقلالها عن مالي (5)، مما شكل نكسة الرهينتان من الفرار إلى سنغى (4)، وأعلن الأمير علي كُلن استقلالها عن مالي (5)، مما شكل نكسة كبيرة لدولة مالي، ومصيرها برمته (6)، ثم جاءت النكسة الثانية في عهد منسا مغا أيضاً، وهي المتمثلة بهجوم كاسح مدمر قاده رئيس قبائل الموسي [الموش] الوثنية عام 740هـ/ 1339، فخربها، وحرقها، وقتل أهلها، واستولى على الأموال (7).

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1968.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 7.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 5\_6.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 6؛ طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 94؛ بانيكار, الوثنية والإسلام, ص 110.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 6.

<sup>(6)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 94.

<sup>(7)</sup> السّعدي، تاريخ السودان، ص 8\_9.

ولما تولى منسا سليهان عرش إمبراطورية مالي حاول استرداد هيبة الدولة التي كانت عليها أيام أخيه منسا موسى، ويبدو أنه استطاع ذلك، فتمكن من استرجاع بعض المناطق التي فقدت من إمبراطورية مالي، وقد سبقت الإشارة إلى قوة ملكه، واستتباب الأمن في مملكته (1)، لكنه فشل في استرجاع جاو عاصمة سُنغى (2).

ثم تعرضت الإمبراطورية إلى نكسة ثالثة على أيام منسا سليان نفسه، وهي الفتنة التي نشبت بين أفراد الأسرة المالكة، والخلافات التي أدت إلى ضعف الإمبراطورية. وبطلة هذه الفتنة هي زوجة منسا موسى الكبرى، ابنة عمه، والتي كانت ملكة مشاركة له في الحكم، ويخطب باسمها مع اسمه على المنابر. فقد تآمرت مع جاطل ابن عم السلطان الهارب، لخلع زوجها منسا سليان وتنصيبه بدله، وادعائها بأنها وجميع العساكر تحت طوعه. إلا أن منسا سليان تمكن من القضاء على المؤامرة، وسجن الملكة، لكنها استطاعت الفرار، فلاذت بدار الخطيب، ويبدو أن السبب في تآمرها هو زواجه بأخرى من عامة الناس، وليست من بنات الملوك، وتوليتها ملكة بدلها(د).

تولى عرش مالي قنبتا بعد وفاة أبيه منسا سليهان سنة 761هـ/ 1360م، ولم تذكر المصادر شيئاً عن حكمه سوى أنه توفي بعد تسعة أشهر من حكمه (4)، فحلّ بعده ماري جاطة الثاني بن منسا مغا بن منسا موسى، ودام حكمه 14 سنة (761 ـ 775هـ/ 1360 ـ 1374م)، وكان أسوأ سلاطين مالي على الإطلاق؛ فقد أساء السيرة، وأفسد الملك، وبدد الأموال، ووصف بأنه (أشر وال عليهم، بها سامهم من النكال والعسف، وإفساد الحرم)(5)، وكادت أعهاله أن تؤدي إلى سقوط إمبراطورية مالي الإسلامية. وقد انتهى الحال به في سرفه وتبذيره أن باع حجر الذهب الذي كان في جملة الذخيرة عن أبيهم، وهو حجر يزن عشرين قنطاراً منقولاً من المعدن من غير علاج بالصناعة، ولا تصفية بالنار، وكانوا يعتبرونه من أنفس الذخائر والغرائب، لندرة

<sup>(1)</sup> يُنظر: العمري، مسالك الأبصار، تحقيق: خريسات، ح4، ص 59\_60؛ ابن بطوطة، الرحلة، دار صادر، ص 690.

<sup>(2)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 94.

<sup>(3)</sup> ابن بطوطة، الرحلة، ص 688\_689.

<sup>(4)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1656؛ القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية، ح5، ص 297.

<sup>(5)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1656. ينظر أيضاً ابن حجر، الدرر الكامنة، م2، ح3، ص 167.

مثله في المعدن، (فعرضه هذا الملك المسرف على تجار مصر المترددين إلى بلده، فابتاعوه منه بأبخس ثمن، إذ استهلك من ذخائر ملوكهم سرفاً وتبذيراً، في سبيل الفسوق والتخلف)(١). وقد أصابت جاطة هذا في السنتين الأخيرتين من حياته علة النوم المنتشرة بين السكان هناك، والتي ما إن تصيب الشخص حتى لا يكاد يفيق، وتوفي سنة 775هـ/ 1374م(2).

تقلد العرش بعده ابنه موسى الثاني سنة 775هـ/ 1374م، وقد وصف بأنه كان عادلاً خالفاً لسيرة أبيه السيئة، ولكنه كان ضعيفاً، ومسيطراً عليه من قبل وزيره ماري جاطة، الذي حَجَر عليه، واستبد بإدارة شؤون الدولة، وقيادة الجيش، ولم يبق للسلطان سوى الاسم. إلا أن هذا الوزير الذي أصبح الحاكم بأمره استطاع أن يقيل الإمبراطورية من عثرتها، ويعيد إليها مجدها، فأعادت نفوذها على كل من كوكو غاو وتكرت ثانية (3)، وقد وصف بأنه آخر حاكم قوي للمملكة، حيث ظلت مالى بعده، لمدة قرن آخر، دولة قوية (4).

تولى العرش بعد وفاة موسى الثاني أخوه منسا مغا الثاني سنة 789هـ/ 1387م، لكنه قتل بعد حكم سنة أو نحوها (5)، بسبب وقوع الإمبراطورية تحت رحمة القادة العسكريين المتنافسين، مما أدى إلى حالة من الحرب الأهلية، أدت إلى خلع منسا مغا الثاني، ثم قتله (6).

استولى على العرش بعد مقتل منسا مغا الثاني مغتصب له، هو الوزير [صندكي بلغتهم]، وهو ليس من أفراد الأسرة المالكة، لكنه كان زوج أم موسى الثاني، ولم يحكم سوى بضعة أشهر<sup>(7)</sup>، إذ خرج عليه سنة 792هـ/ 1390م رجل يدّعي أنه ينتسب إلى سلالة الأسرة المالكة [أسرة ماري جاطة، أو سندياتا] اسمه محمود منسا قو بن منسا ولي [علي] بن ماري جاطة

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1656؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح5، ص 297.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1656؛ القلقشندي، صبح الأعشى، المؤسسة المصرية، ح 5، ص 297.

<sup>(3)</sup> ابن خلدون، تاریخ، ص 1656 \_ 1657. (۵) ان کار ال شمتر الاراد م

<sup>(4)</sup> پانيكار، الوثنية وآلإسلام، ص 115.

<sup>(5)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1657؛ القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية، ح5، ص 297.

<sup>(6)</sup> پانیکار، الوثنیة والإسلام، ص 115.

<sup>(7)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1657؛ القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية، حرى، ص 298.

الأول، وكان خروجه من بلاد الكفرة [الوثنية]، وتلقب بمنسا مغا [الثالث](1). ولم تذكر المصادر العربية أحداثاً وقعت في عهده سوى انتزاعه الحكم من الوزير، على الرغم من أن بعض المؤرخين كان معاصراً له، كابن خلدون والقلقشندي وقفا عند هذا الحد فقط في ذكر سلاطين مالي. وحتى المؤرخان السودانيان محمود كعت والسعدي لم يذكرا شيئاً عن أسهاء سلاطين مالي في هذه الفترة، مما أدى إلى فترة من الغموض في تاريخ مالي منذ بداية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي.

ويذكر البعض اعتهاداً على بعض المعلومات النادرة والمراجع الأجنبية أن هنالك خمسة من سلاطين مالي، حكموا في هذه الفترة، الثلاثة الأول يحملون اسم محمد، كان الأول حياً سنة 886هـ/ 1481م، والثاني كان حياً سنة 941هـ/ 1534م، والثالث كان حياً سنة 998هـ/ 1590م عند دخول القائد السعدي جودر وإسقاط إمبراطورية سنغى. والرابع اسمه ماما مغا وهو طرده من مالي ملك سيجو سنة 1081هـ/ 1670م، أما الخامس الذي هو آخر السلاطين المعروفين من سلالة ماري جاطة فهو مامبي كيتا الذي حكم في كانجابا حوالي 15 سنة (2).

ضعفت إمبراطورية مالي في أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي بسبب التنافس على الحكم الذي أفقدها السيطرة على بعض مقاطعاتها (٤٠)، كما تعرضت إلى أخطار من جهات عدة أدت إلى زيادة ضعفها، ففقدت في البداية مقاطعاتها الشرقية، في حين ظلت قوية في الغرب(٤٠)، وتتمثل تلك الأخطار بقبائل الموسيّ الوثنية [موش]، وسُنغي صاحبة الدور الكبير في تحطيم مالي، والطوارق، والفولانيين، والتكارره(٤٠).

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، تاريخ، ص 1657؛ القلقشندي، صبح الأحشى، طبعة المؤسسة المصرية، حرى، ص 298.

<sup>(2)</sup> طرّخان، دولة ماليّ الإسلامية، ص 110.

<sup>(3)</sup> ليفتزيون، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة: مالي، ح27، ص 8428.

<sup>(4)</sup> يانيكار، الوثنية والإسلام، ص 115 حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 109.

<sup>(5)</sup> طُرِخان، دولة مالي الإسلامية، ص 111؛ بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 115-116.

دأبت قبائل الموسِّي الوثنية على القيام بعمليات الغزو والنهب والتخريب، ومقاومة الإسلام والمسلمين، واستفادوا من الضعف الذي وصلت إليه إمبراطورية مالي نتيجة النزاعات والحرب الأهلية والفوضى التي أعقبتها، فقاموا بالتمرد في منطقة بحيرة ديبو Debo عند منحنى نهر النيجر(1)، ثم غزوها، وسيطروا عليها في عام 802هـ/ 400م(2)، كما سبق لهم أن هاجموا مدينة تنبكت في عز قوة إمبراطورية مالي في عهد أعظم سلاطينها منسا موسى، وخربوها ونهبوها(3).

أما طوارق مغشرن فهاجموا بدورهم المقاطعات الشهالية، وهي: أرون، وولاته، وتمبكت، وسيطروا عليها في عام 837هـ/ 1434م(٠)، وبقيت تحت سيطرتهم أربعين عامآ<sup>(5)</sup>، إلى أن طردهم سُن علي ملك مملكة سُنغي عام 873هـ/ 1468م.

ولاحقاً تعرضت مملكة مالي لغزوات الفولانيين، ومعهم التكاررة حوالي سنة 937هـ/ 1530م، فهاجموا بعض الأقاليم التابعة لها في أعالي نهر السنغال، ورافده الأعلى فاليم، حيث أحدثوا مذبحة كبرى بين قبائل الماندنجو التي كانت مستقرة في حوض هذا الرافد<sup>(6)</sup>.

وأخيراً أدت مملكة سُنغي دوراً خطيراً وحاسماً في مصير إمبراطورية مالي كدولة كبرى في غربي إفريقية، بحيث أعاد هذا الخطر مالي في مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي إلى الوضع الذي كانت عليه عند قيامها ونموها في إقليم كانجابا في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي(<sup>7)</sup>، فقد قام ملك سُنغي ـ واسمه ماداو ـ بمهاجمة مالي، ونهب عاصمتها، وعاد بالغنائم والأسلاب والرقيق(<sup>8)</sup>.

وجذور خطر مملكة سُنغي تعود إلى فرار أميريها الأخوين غير الشقيقين علي كُلن وسليهان

<sup>(1)</sup> بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 116.

<sup>(2)</sup> يانيكار، الوثنية والإسلام، ص 116.

<sup>(3)</sup> طُرْخان، دُولةٌ مالي الإسلامية، ص 112.

<sup>(4)</sup> بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 116؛ حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 108.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 9.

<sup>(6)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 112.

<sup>(7)</sup> طرخان، دولة مالى الإسلامية، ص 112.

<sup>(8)</sup> بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 116.

نار ابني زايا سبي ملك سنغي من سجنها في مالي إلى جاو في عهد إمبراطور مالي منسا مغا الأول بن منسا موسى، وإعلان انفصال مملكة سُنغي عن إمبراطورية مالي من قِبل علي كُلن الذي تولى عرش مملكة سنغي<sup>(1)</sup>، وأخذت هذه المملكة تعمل على بناء إمبراطوريتها على حساب الجارة الغربية الكبرى مالي<sup>(2)</sup>.

وفي حين لم يتجاوز ملك سُنغى سن الأول علي كُلن ومن بعده أخوه سليان نار مدينة جاو وما حولها، فإن خلفاءهما داوموا الهجوم على إمبراطورية مالي وانتزاع أملاكها تدريجياً؛ فقام الملك العاشر من سلسلة ملوك سنغي من أسرة سن ـ واسمه سن محمد داع، أو مادعو ـ بمهاجمة مالي، وتخريب عاصمتها، وأسر كثيراً من أهلها. وواصل ملوك سُنغي من بعده سياسته، فاستولى الملك السابع عشر من ملوك سُنغي سليان دام أو شي سلمان دام على بلاد ميم الخاضعة لمالي وخربها(ق). ثم جاء الملك الثامن عشر، والمؤسس الحقيقي لإمبراطورية سُنغي، واسمه أيضاً سن علي فاستولى سنة 873هـ/ 1468م على مدينة تنبكت، وطرد طوارق مغشرن منها(6). ويُوصف هذا السلطان (بالظالم الأكبر، والفاجر الأشهر، والفاسق والمتعدي والمتسلط، سفاك الدماء، والذي قتل من الخلق ما لا يحصيه إلا الله تعالى)(ق)، ودام حكمه والمتسلط، هذا الوقت ـ أي سنة 885هـ/ 1480م ـ خضعت مالي لسيادة سُنغي، دافعة لها الجزية، وإن احتفظت باستقلالها الاسمى(6).

ولما واصلت مملكة سُنغي مهاجمة مالي طلب محمد الأول منسا مالي العون من الخارج<sup>(۲)</sup>، فاستغاث في البداية عام 885هـ/ 1480م بالعثمانيين الذين استقروا في المغرب طالباً حمايتهم، فلما

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 5\_6.

<sup>(2)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 112-113.

<sup>(3)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 113.

<sup>(4)</sup> السَّعدي، تاريخ السودان، ص 65.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 64.

<sup>(6)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 114؛ يُنظر: بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 117.

<sup>(7)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 114.

لم يغيثوه (١) طلب العون من البرتغاليين الذين كانوا قد أنشؤوا مستعمرة لهم على ساحل إفريقية الغربي فيها يعرف بساحل الذهب في جهورية غانا الحالية (٢). ولما كان ملك البرتغال يخشى من امتداد نفوذ العثمانيين المسلمين إلى غرب إفريقية فقد أسرع في الاستجابة إلى استغاثة منسا مالي، فبعث بسفارتين إليها، لم يعرف شيء عن السفارة الأولى التي توجهت عن طريق نهر غمبيا، أما السفارة الثانية التي توجهت عن طريق المينا [وهو الحصن الذي بناه البرتغاليون في ساحل دولة غانا الحالية، والذي يعرف بحصن القديس جورج مينا] في عام سنة 888ه/ 1483م، فلم يعد منها سوى شخص واحد من ثهانية هم أعضاء الوفد، وهو بطرس رينل الذي خبر الطريق في السفارة الأولى، حاملاً رسالة من منسا مالي إلى ملك البرتغال، يوضح فيها مدى إعجابه بقوة ملك البرتغال، يوضح فيها مدى إعجابه بقوة ملك البرتغال، يوضح فيها من ضعف، لكن هذا المتقارب لم يؤد إلى النتيجة التي توخاها منسا مالي (٤).

## خامساً \_ مملكة مالي الإسلامية في عصورها المتأخرة:

لا تمدنا المصادر بمعلومات واضحة عن تاريخ مالي في عصورها المتأخرة، لكننا نستطيع الاستنتاج أن سلاطين سنغاي، ولاسيا سن علي المعروف بطغيانه، وأسكيا الحاج محمد الذي تلاه، واصلا حروبها ضد مالي. ويحتمل أن العاصمة مالي قد خربت أكثر من مرة، بدليل إقامة ملكها في مدن أخرى خلال تلك الحروب؛ ففي عام 907هـ/ 1510م قاد أسكيا الحاج محمد سلطان سنغاي حملة عسكرية بنفسه على مدينة زلن، مقر إقامة سلطان مالي، والواقعة في أعالي السنغال، فانتصر عليه، ودّمر زلن التي كانت آنذاك العاصمة الجنوبية لمالي، ونهبها، لكنه أبقى المنسا حاكماً عليها، شرط ولائه ودفع الجزية له. ومنذ ذلك الوقت أصبح منسا مالي يدعى كي

<sup>(1)</sup> طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 114.

<sup>(2)</sup> حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 109.

<sup>(3)</sup> طرخًان، دولة مالي الْإسّلامية، صُ 114 ـ 115؛ پانيكار، الوثنية والإسلام، ص 117؛ حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 109.

مل؛ أي حاكم مالي(1)، وكان مُثقلًا بالضرائب الواجب تأديتها لسلطان السنغاي، إلى درجة (أنه لا يستطيع إطعام أسرته))(2).

في هذه الفترة استقبل منسا مالي أو حاكم مالي محمد الثاني البعثة البرتغالية الثالثة في تاريخ العلاقات بين البلدين، لم يكن هدفها مساعدته ضد أعدائه دولة السنغاي، بل للبحث في القضايا التجارية وتطويرها بينها، مما يؤكد أنها كانت لا تزال قوية، رغم خضوعها لمملكة السنغاي، كما أنها كانت تسيطر على مسافات واسعة جنوبي السنغال حتى المحيط الأطلسي (3).

وعندما قام محمد الثاني منسا مالي بثورة ضد سُنغي للتخلص من سيطرتها سنة 942هـ/ 1535 أرسل أسكيا اسحق ملك سُنغي جيشاً بقيادة أخيه داوود، فتمكن من دخول مدينة مالي، ونهبها وخرّبها. فهرب محمد الثاني، وبعد أسبوع خرج داوود منها، فعاد منسا مالي إلى عاصمته. وعندما أصبح أسكيا داود ملكاً على سنغي سنة 955هـ/ 1548م قام بعدة غزوات على مالي وأقاليمها، وآخرها في عام 978هـ/ 1570م.

في هذه الفترات اختلت أمور مالي بسبب الفتن والاقتتال، لكن منسا مالي محمد الثالث انتهز فرصة الغزو المراكشي في عهد سلطان السعديين أحمد المنصور الذهبي، بقيادة جودر باشا سنة 998هـ/ 1590م لإمبراطورية سُنغي، فتمكن من التحرر من سيطرة إمبراطورية سنغي بعد زوالها. بل إن محمد الثالث طمع في الاستيلاء على جِنِّي التي كانت في طاعة السعديين، التي استعصت على إمبراطورية مالي من قبل في عز قوتها. فهاجمها سنة 1007هـ/ 1598م، لكنه انهزم أمام الجيش السعدي الذي أباد قواته، وكاد أن يقع أسيراً لديهم، لكنه تمكن من الفرار بشق الأنفس (2). وبهذا الحدث تختفي دولة مالي كعامل مؤثر في تاريخ غربي إفريقية، كما أصبحت

<sup>(1)</sup> دولة مالي الإسلامية، ص 117.

<sup>(2)</sup> الحُسن الَّوزاُن، وصَف إنَّريقية، ح2، ص 165.

<sup>(3)</sup> الحسن الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 118.

<sup>(4)</sup> الحسن الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 118.

<sup>(5)</sup> الحسن الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 119 ـ 120.

المعلومات عنها نادرة جداً أو مفقودة، ولم ترد أخبارها إلا عرضاً من خلال الاستكشافات الجغرافية، وحركة الاستعمار الأوربي. لكن ليس معنى هذا أنها فنيت أو ذابت نهائياً، فقد ورد السم ملك من ملوكها هو ما مغان كان لا يزال يحكم في عاصمته مالي سنة 1081هـ/ 1670م، وانهزم أمام ملك سيجو، وهو ملك أحد فروع الماندنجو. وجاء بعده منسا آخر لمالي اسمه مامبي كيتا، حكم مدة 15 سنة، واقتسم أبناؤه السلطة من بعده، وتفرقوا، واستقر آخرهم في باماكو(۱).

<sup>(1)</sup> الحسن الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 120.

الفصل الخامس إمبراطورية سُنْغاي الإسلامية

حظى تاريخ دولة سُنْغاي ـ من دون بقية عالك السودان ـ بمصادر تاريخية عربية سودانية لمؤلفين سو دانيين معاصرين لتلك الدولة، وهي: تاريخ الفتاش لمحمو دكعت، وتاريخ السودان للسعدي، ونيل الابتهاج، وكفاية المحتاج لأحمد بابا التنبكتي، إضافة إلى مؤلف مغربي معاصر لها أيضاً هو الحسن الوزان الفاسي، وإنْ كان هذا قد ركز على جوانبها التجارية والاجتهاعية والعمرانية، مع نبذة مختصرة عن قصر السلطان وكبار موظفيه.

ويكتب اسم الدولة هذه بصيغ متقاربة وهي: سُنْغاي(١)، أو سُنْغوي(١)، أو سُنْغي(١)، أو سغى(4)، أو صُنْغاي (5)، أو صُنْغى (6). وأول ما أطلق اسم سُنغاي أو سُنغوي كان على جزء من وادي النيجر، بين بوريم وساي، وعلى الشعب الذي يسكن هذه المنطقة، وعلى المملكة التي أقامها هذا الشعب(7). وكانت عاصمتها مدينة كوكيا على نهر النيجر، وتبعد 140 كم جنوب غاو التي أصبحت العاصمة الرئيسية حتى نهاية إمبراطورية سنغاي<sup>(8)</sup>.

قامت عملكة سنغاى شأنها شأن بقية ممالك السودان الغربي منذ حوالي سنة 300م، وعاصرت كلاً من إمبراطورية غانا وإمبراطورية مالي، ثم توسعت على حساب المالك المجاورة، وأصبحت إمبراطورية، بعد أن كانت تحت ظل إمبراطورية مالي. ويسقوط إمبراطوريتي غانا ومالي استمرت سنغاى مملكة، ثم إمبراطورية حتى سنة 1002هـ/ 1594م، حيث انتهت بالاحتلال المراكشي لها(و). ومن الممكن تقسيم المراحل التي مرت بها دولة سنغاي إلى الآت:

<sup>(1)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سُنْغاي، م12، ص 265؛ فليجة، أحمد نجم الدين، إفريقية، دراسة عامة وإقليمية، ص 42؛ زباديه عبدالقادر، مملكة سنغاي في عهد الأسيقيين، الجزائر، 2003؛ يبغر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: جني، م7، ص 145. (2) دلافرس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سُنْعاي، م12، ص 265.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 75؛ محمود، الإسلام والثقافة العربية في إفريقية، ص 226.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 72.

<sup>(5)</sup> حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 109؛ باري، المسلمون في غرب إفريقية، ص 122 ـ 123.

<sup>(6)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 257؛ طرخان، دولة مالي، ص 113.

<sup>(7)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سُنغاي، م12، ص 565.

<sup>(8)</sup> پانيكار، الوثنية والإسلام، ص 122؛ طرخان، إمبراطورية صِنغي الإسلامية، ص 98.

<sup>(9)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 121.

1 \_ الفترة القديمة: (300 قبل الهجرة \_ القرن الأول الهجري/ 300م \_ القرن السابع الميلادي).

2 \_ عصر الأزواء [جمع زا]: (من القرن الأول الهجري \_ 735هـ/ القرن السابع الميلادي \_ 1335هـ/ العصر بدوره من الممكن تقسيمه إلى:

أ\_عصر الملوك الوثنيين الأزواء، من القرن الأول الهجري\_400هـ/ السابع الميلادي\_1010م حكم فيه 14 ملكاً.

ب عصر ملوك سنغاي المسلمين: (400 -735هـ/ 1010 -1335م) حكم فيه 17 ملكاً. 2 عصر الملوك الملقيين بـ سُنِّ (735 -898هـ/ 1335 -1493م).

4\_إمبراطورية سنغاي في عصر الأسيقيين أو الأساكي [جمع أسكيا]: (898 ــ 1002هـ/ 1493 ــ 1493م).

1 \_ الفترة القديمة: (300 قبل الهجرة \_ القرن الأول الهجري/ 300م \_ القرن السابع الهجري):

هي الفترة الأولى من تاريخ سنغاي، وتسبق تقلد أول ملوك الأزواء، وهو زا الأيمن، ولا يعرف عن ملوكها شيء سوى أن السلطة كانت موزعة بين زعاء صيادي السمك أو سادة المياه، والفلاحين أو سادة الأرض<sup>(1)</sup>، وقد دأب الصيادون على الاعتداء على الفلاحين. مما دفع بهؤلاء إلى التجمع والتكتل، واختاروا من بينهم ملوكاً لهم، وذلك في حوالي 300م، لكن هؤلاء لم يحققوا الحاية لرعاياهم<sup>(2)</sup>.

ولا يعرف اسم أحد من زعهاء الصيادين والفلاحين، عدا اسم واحد هو من زعهاء صيادي

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، عجلة كلية الأداب، جامعة الرياض، 1981، م8، ص 76؛ شلبي، التاريخ الإسلامي، ح6، ص 121.

 <sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغى الإسلامية، ص 76.

السمك أو سادة المياه، ويدعى فاران ماكا بوتو، وينسب إليه تأسيس مدينة غاو، التي أصبحت فيها بعد عاصمة إمبراطورية سُنغاي، وقد أطلق على هذه الفترة القديمة بالفترة الأسطورية(١).

2 \_ عصر الأزواء [جمع زا]: (من القرن الأول الهجري ... 735هـ/ القرن السابع الميلادي ــ 735هـ/ القرن السابع الميلادي ــ 1335م)، ويقسم هذا العصر إلى:

أ ـ عصر الملوك الوثنيين الأزواء: (من القرن الأول الهجري ـ 400هـ/ القرن السابع الميلادي ـ 1010م):

أول من أسس مملكة سنغاي الوثنية هو الملك زا الأيمن، ثم من بعده زا زكي، حتى وصل عددهم إلى أربعة عشر ملكاً. والذي أسلم منهم هو الملك الخامس عشر، واسمه زا كُسي [أو مسلم دَمْ في لغة أهل سنغاي، ومعناه أسلم طوعاً بلا إكراه] سنة 400هـ/ 1010م، ومنذ هذا التاريخ أصبحت مملكة سنغاي مسلمة (2).

والمعتقد بأن زا الأيمن مؤسس دولة سنغاي قدم مع أخيه من اليمن، ونزلا في مدينة كوكيا من أرض سنغاي، فلما سألهما أهلها من أين جاءا، قال الكبير منهما أنهما قدما من اليمن، (وبقوا لا يقولون إلا زايا الأيمن، فغيروا اللفظ لتعسر النطق به على لسانهم، لأجل ثقله من العجمة) (د) فإذن أصل لفظ (زا الأيمن) جاء من اليمين، أي إن (جاء) نطقت لفظاً (زا)، و(اليمن) حُرفت إلى (الأيمن). ولا يعرف اسم هذا الملك، وأصحبت (زا) لقباً له ولكل من تولى بعده من ملوك سنغاي الـ 31 ملكاً (١٠). وفي رواية أخرى أن مؤسس دولة سنغاي في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي رجل بربري من قبيلة لمطه من الطوارق، أنشأها في مدينة كوكيا أول الأمر، ثم أصبح أمراء هذه الأسرة يلقبون بـ (زا) (١٠). وفي رواية ثائثة تشير إلى أن ثلاثة أخوة من أسباط

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، م8، ص 76.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 2 .. 3.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 4.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 5.

<sup>(5)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سُنْغاي، م12، ص 265؛ طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، ص 9.

الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري من المدينة المنورة (ت 78هـ/ 697م) وصلوا إلى بلاد سنغى، والرواية مليئة بالأخبار الأسطورية (1).

ويبدو إن إرجاع ملوك أسرة الأزواء إلى أصول عربية أو شرقية كثيراً ما انتحله ملوك غربي إفريقية المسلمون<sup>(2)</sup>، لكن المرجح أصلهم البربري<sup>(3)</sup>. ومع اختلاف الروايات السابقة في تحديد أصولهم، إلّا أنها تتفق على أن النظام الملكي في سنغاي ابتدأ من القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي، وكان على يد البيض، سواء كانوا وافدين من اليمن أم من طرابلس أو من المدينة المنورة<sup>(4)</sup>.

وتعود جذور الصراع بين مملكة سنغاي ومالي إلى عهد ملك سنغاي الوثني العاشر زايم كوري، الذي انتصر على مالي، وقتل أبناء السلطان جميعاً. ثم دارت الأيام دورتها، واستعادت مالي مكانتها، وأصبحت إمبراطورية، وسيطرت على سنغاي التي أصبحت جزءاً من إمبراطوريتها (<sup>3)</sup>، على ما سيأتي الكلام عليه لاحقاً في العصر الإسلامي لكل من مالي وسنغاي.

ب-عصر ملوك سنغاي المسلمين الأزواء: (400-735هـ/ 1010-1335م):

حكم 17 ملكاً مسلماً من ملوك سنغاي الملقبين بـ (زا)، وذلك اعتباراً من الرقم 15 ـ 31 من محموع ملوك الأزواء الوثنين والمسلمين بصورة عامة البالغ عددهم 31 ملكاً.

فقد اعتنق الملك الخامس عشر من الأزواء الإسلام، وهو زاكسي، وذلك في سنة أربعمئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم (٥)، ثم قام بنقل عاصمة المملكة من كوليا إلى غاو (٦) التي

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 29-30.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغى الإسلامية، ص 8.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، ص 9.

<sup>(4)</sup> ينظر أيضاً شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 123.

<sup>(5)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 257؛ باري، المسلمون في غرب إفريقية ، ص 127؛ أحمد، حركة التجارة والإسلام، ص 226.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 3.

<sup>(7)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 122.

تقع على نهر النيجر في جمهورية مالى الحالية(١١).

لكن هنالك رواية أخرى حول الملك الأول الذي اعتنق الإسلام من ملوك سنغاي، تفيد أنه ضياء بن قس سنة 400هـ/ 1010م(2)، واتخذ من غاو عاصمة له(3). وعلى أية حال فإن اعتناق أول ملك من ملوك سنغاي الإسلام قد تم قبل اجتياح المرابطين لغرب إفريقية سنة 469هـ/ 1077م.

ومما يجدر ذكر أنه تم العثور سنة 1939م في بلدة ساني على بعد 4 أميال من مدينة غوا الحالية على شواهد قبور ملكية يعود تاريخها إلى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، كُتب على إحداها: (هذا جثهان الملك الذي دافع عن دين الله، ويرقد الآن في رعايته، أبو عبد الله محمد المتوفى عام 494هـ)(4) (1100م). ومما يثير الانتباه هو هل أن هذا الملك أحد ملوك سنغاي، وهو المرجح، أم هو أحد ملوك غانا التي كانت سنغاي جزءاً من إمبراطوريتها. وإذا كان هو أحد ملوك المسعدي في قائمته الدقيقة والمتسلسلة للملوك، أم أن ملك سنغاي أبا عبد الله محمد، وكذلك الملك الأسبق الذي هو أول من اعتنق الإسلام ضياء بن قس، هما اسهان عربيان لملوك كان لهم اسهان؛ أحدهما عربي، والآخر بلغة أهل سنغاي.

وعلى العموم فقد سبقت الإشارة إلى أن ملك سنغاي زايم كوري الوثني استطاع أن يمد نفوذه إلى مملكة مالي، ويقتل أبناء السلطان جميعاً. لكن الحال انقلب، فأصبحت مملكة سنغاي الإسلامية تحت نفوذ إمبراطورية مالي الإسلامية، وأصبح منسا موسى بعد استقلاله عن مالي (أول من ملك سغي من سلاطين ملي)(5)، فقد استطاع في طريق عودته من مكة سنة 725/ (أول من ملك سنغاي، فاحتل عاصمتها غاو، وأخذ ولدي ملك سنغاي السابق زايا سبى

<sup>(1)</sup> فليجة، إفريقية، حاشية ص 42.

<sup>(2)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 123.

<sup>(3)</sup> فليجة، إفريقية، ص 42.

<sup>(4)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 124؛ فليجة، إفريقية، ص 42؛ طرخان إمبراطورية صنغي الإسلامية، م8، ص 14.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 7.

رهينة، وهما: على كلن وسليهان نار (لأنهم في طاعته حينئذ، وللخدمة على عاداتهم لأولاد الملوك الذين في طاعتهم، وتلك العادة جارية عند سلاطين السودان كلهم إلى الآن، فمنهم من يرجع بعد الخدمة إلى بلادهم، ومنهم من يبقى فيها إلى أن يموت)(1). وسيأتي الكلام عن فرار هاتين الرهينتين الأخوين عند الكلام عن عصر ملوك سنغاي المسلمين الذين يحملون لقب سُنّ. وقد دامت سيطرة إمبراطورية مالي على مملكة سُنغاي عشر سنوات 725-735هـ/ 1325-1335م.

## 3 ـ عصر الملوك الملقبين بـ سُنِّ: (735 ـ 898هـ/ 1335 ـ 1493):

استطاع الأميران الأخوان الرهينتان لدى سلطان مالي من الفرار إلى سنغي، وهما علي كُلن وسلمان نار، وذلك بتدبير من الأول الذي عرف بذكائه. ولم تنفع قوات سلطان مالي التي أرسلت في أثرهما لأسرهما أو لقتلهما، على الرغم من القتال الذي حدث بين الطرفين. ولما وصلا إلى بلادهما أعلن علي كُلن نفسه ملكاً على سنغاي، وتلقب بلقب سُنِّ وهو الملك الثاني والثلاثون من ملوك سنغاي، واستمر هذا اللقب حتى الملك الخمسين من مجموع ملوك سنغاي والتاسع عشر ممن يحملون لقب سُنِّ. ويُكتب لقب سُنِّ هذا بصورة شي، ومعناها هو (خليفة السلطان) أو (بدله) أو (عوضه) (3)، وبوفاته تولى أخوه سليمان نار عرش المملكة التي لتجاوز حدود سنغاي وأحوازها (4).

ولم تظهر سنغاي كقوة كبيرة إلا في عهد ملكها سن العاشر، المسمى (مادع)، الذي حرر 24 منطقة كانت تسيطر عليها مالي<sup>(5)</sup>. وعلى الرغم من ذلك لم تتوسع سنغاي بصورة سريعة، ودارت بينها وبين مالى عدة حروب<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 5\_6.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 6.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تأريخ الفتاش، ص 43.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 6.

<sup>(5)</sup> پانيكار، الوثنية والإسلام، ص 123؛ بلبع، عبد الرحمن السعدي، عصره، م20، ص 78.

<sup>(6)</sup> سلي، التاريخ الإسلامي، ح6، ص 258.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الفترة من 868 ـ 1002هـ/ 1464 ـ 1594م شهدت تسنم سلطانين الحكم، عملا على تحويل سنغاي إلى إمبراطورية قوية مرهوبة الجانب، هما السلطان سن علي وابنه سن بار. ارتقى العرش أولاً سنّ علي، ويسمى سن علي الكبير؛ تمييزاً له عن سُنّ علي الأول السابق الذكر. وقد صفته المصادر بسوء السيرة والقساوة والظلم الفاحش، إضافة إلى تلاعبه بالدين الإسلامي، وقد يكون لأمه الوثنية أثر فيها عُرف عنه (۱)، وقد قتل من الناس ما لا يحصى، وتسلط على العلماء والصالحين بالقتل والإهانة والإذلال (2).

ومع ذلك فهو يُعد المؤسس الحقيقي لإمبراطورية سنغاي، فقد تقلد الحكم سنة 869هـ/ 1492م. وهذا العام 869هـ/ 1492م بعد سن سليان دام، واستمر في الحكم إلى سنة 897هـ/ 1492م. وهذا العام الأخير شهد أحداثاً عالمية كما هو معروف، منها: سقوط غرناطة على يد الملكين الكاثوليكيين فرديناند وأيزابلا، واكتشاف العالم الجديد من قبل كرستوفر كولمبس.

سار سن على على خطى سابقيه في توسيع حدود مملكة سنغاي وجعلها إمبراطورية، وهو الملك الثامن عشر من ملوك سنغاي الذين يحملون لقب سن، والتاسع والأربعون من مجموع ملوك سنغاي. أنغمس طيلة فترة حكمه البالغة 28 سنة بالحروب والتوسعات في بلاد السودان، حتى إن غزواته لا تعد لكثرتها، وكان النصر حليفه دائماً فها (قابل أرضاً قصده إلا خربه، وما كسر له جيش كان فيه قط غالباً غير مغلوب. لم يترك بلداً ولا مدينة ولا قرية من أرض كنت إلى شبر دُك إلا وقد جرى خيله فيه، وحارب أهله، وغار عليهم)(3).

وكان يرتكب بعد انتصاراته الكثير من أعمال العنف والهمجية والوحشية مع سكان البلاد المحتلة، فبعد أربع سنوات من توليه الحكم -أي في سنة 873هـ/ 1468م -هاجم مدينة تنبكت التي سبق أن أنشأها طوارق مغشرن في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي،

<sup>(1)</sup> يُنظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 43\_44؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 64.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 64.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 43.

وسيطرت عليها إمبراطورية مالي، ثم انتزعها الطوارق من مالي سنة 836هـ/ 1433م(1)، وذلك في عهد حاكمها عمر بن الشيخ محمد نضر الصنهاجي، الذي وقف متحدياً سن علي، على عكس أبيه الشيخ محمد الذي كان يداريه، وطلب منه عدم مهاجمة تنبكت، وبخاصة أنهم ينتمون إلى أصل واحد، وهو قبيلة صنهاجة (2). وقد اعتاد حاكم تنبكت أن يدفع لملك الطوارق جزية مقدارها 1/3 من موارد المدينة (3)، لكن سن علي لم يأبه له، فاجتاح المدينة، وانتزعها من حكامها الطوارق، ثم نكب سكانها، وعمل بهم الفظائع والشنائع (4). ولم يكتف بكل ما فعله، بل أمر بإحضار ثلاثين بنتاً من بنات العلماء مشياً على الأقدام لمسافة طويلة، وهن من المحصنات المخدرات اللواتي لم يخرجن في عمرهن، وذلك ليتخذهن جواري له، ولما أعياهن التعب، ولم يتمكن من الوصول إليه، أمر بقتلهن جميعاً، وصار المكان الذي قتلن فيه يعرف بد (فناء قدر الأبكار)(5). أما ملك الطوارق في تنبكت؛ واسمه آكل، فقد استطاع الهروب ومعه فقهاء المدينة وصلحائها(6).

وبعد إكاله إخضاع تنبكت توجه إلى مدينة جني، ففتحها بعد حصار دام أكثر من سبع سنين، بعد أن أبدى أهلها مقاومة عظيمة، علماً أن المدينة لم تخضع لأحد سابقاً من ملوك السودان الغربي. فقد شاور ملك جني الشاب كبار رجاله وقياديي جيشه بالتسليم لسن علي فوافقوه على ذلك، وتم تسليم المدينة صلحاً سنة 288هـ/ 1477م، وأكرم السلطان ملك جني الشاب، وأجلسه بجنبه فوق بساطه، ثم تزوج أمه، وأقام فيها سنة واحدة وشهراً، ثم عاد إلى سنغاي (7) بعد تأكيد تبعية حاكم جني له (8). عامل سن علي مدينة جني على نقيض معاملته

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 2؛ يثر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: تمبكتو، م5، ص 466؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 263.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 64\_65؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ص 263\_264.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 65، بانكيار، الوثنية والإسلام، ص 62.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 65.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 65-66.

رد) السعدي، تاريخ السودان، ص 65. (6) السعدي، تاريخ السودان، ص 65.

<sup>(7)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 14 ـ 16.

<sup>(8)</sup> يانيكار الوثنية والإسلام، ص 129.

لمدينة تنبكت، فلم يرتكب فيها فظائع، ولم ينكل بأحد<sup>(۱)</sup>، وباستيلائه على جني أصبحت جميع ولايات النيجر الأوسط تحت سيطرة إمبراطورية سنغاى<sup>(2)</sup>.

أما دولة مالي المجاورة فقد تعرضت لأكثر من غزو من جانب سنغاي، قبل مجيء سن علي إلى الحكم. وبعد استقلال سنغاي وتخلصها من سيادة إمبراطورية مالي، وانتقاماً من سابق سيادتها على سنغاي، هوجمت مالي، في عهدي سابقيه السلطان العاشر، وهو سن محمد داع، أو [شي مادعو]، والسلطان السابع عشر من الأسرة نفسها، وهو سن سلمان دم والد سن علي. وفي عهد سن علي خضعت مالي لسنغاي، وصارت تدفع الجزية، مما حمل الملك محمد الأول على الاستغاثة بالعثمانيين في شمالي إفريقية سنة 886هـ/ 1481م، وكذلك بالبرتغاليين (3).

هاجم سن علي الفولانيين في ماسنة شهالي جني، وتمكن من إخضاعهم، وسبى كثيراً من نسائهم. ومن الغريب أنه بعث سبايا النساء الفولانيات إلى كبار مدينة تنبكت لاتخاذهن جواري أو زوجات (١)، وهو الذي أساء لأهل تنبكت الإساءات الشنيعة سابقة الذكر.

وفي سنة 885هـ/ 1472م هاجم مملكة موسي [موش] الوثنية، التي تمتد من ياتنجا جنوبي النيجر حتى ساحل المحيط الأطلسي، واستمر في شن هجهاته عليها حتى عام 892هـ/ 1486. إلا أنه لم يستطع أن يفعل شيئاً أكثر من وقف هجوماتها ونهبها المتكرر. وبلغ من خطورة مملكة موش الوثنية وغاراتهم المتكررة أن فكر سن علي بشق قناة من بحيرة فاجيبين لربط مدينة تنبكت بولاته [أو ولاتن أوبير]، وذلك لتسهيل وصول قواته على وجه السرعة؛ لإيقاف غارات الموشي [الموس]. لكن المشروع لم يخرج إلى حيز التنفيذ، لأن حركة الموسي كانت بطيئة وهم في طريق العودة، بسبب ضخامة الأسلاب والرقيق، فهاجمهم سن علي أكثر من مرة،

<sup>(1)</sup> بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 129؛ طرخان، إمبراطورية صنغى الإسلامية، م8، ص 19.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغى الإسلامية، م8، ص 19.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، م8، ص 19-20.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 67؛ بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 129؛ طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، م8، ص 20.

وأرغمهم على الفرار<sup>(۱)</sup>.

توفي سن علي في 15 محرم من سنة 898هـ/ 1493م، غرقاً في سيل جارف في أثناء عودته من غزوة كُرَم، بعدما حارب الطوارق [الزغزانيين] والفولانيين(2).

تولى بعده ابنه أبو بكر الملقب بشي [سن] بار(ق). ولم يمض على ولايته إلا أربعة أشهر، حتى ثار عليه أشهر قادة أبيه، ووزيره، الذي تذرع بضعف إسلام سن بار. وجرت بينها معركة حامية الوطيس في جمادى الآخر سنة 898هـ/ 1493م، وصفها محمود كعت بقوله: (حتى ظن الناس إن الفناء نزل بهم)(4). وعلى الرغم من أن جميع القادة وملوك التكرور وإمبراطورية سنغاي كانوا بجانب سن بار عدا واحد كان بجانب الثائر أسكي محمد بن أبي بكر، فإن النصر كان لأسكي محمد، وهرب سن بار إلى زاغ، وتوقفت الحرب بين الجانبين. وحاول أسكي محمد عاولات ثلاث متتالية من أجل إقناعه بالالتزام بالإسلام، فأرسل إليه كبار العلماء، إلا أنه فسر ذلك بضياع ملكه، فأبى وامتنع (وأغلظ لذلك العالم، وارتكب معه أمراً عظيماً، حتى هم بقتله.... ورجع إلى أسكي محمد وبلغه الخبر من إباية سن بار)(5). ثم أرسل أسكي محمد ثانية وإباية وامتناعاً وتجبراً، وأتى بأشد من نو لو أتاه وبلغه رسالة أمير أسكي محمد، فها ازداد إلا عتواً وإباية وامتناعاً وتجبراً، وأتى بأشد من نعلته الأولى)(6). وحلف أحد وزراء سن بار أن يقتل هذا العالم المبعوث، وقال لسن بار: إذا لم تقتل هذا العالم لا تنقطع رسل أسكيا محمد إليك، لكن سن بار لم يسمح بقتله وقال: (ارجع إلى مرسلك، فإن رجع إليّ بعدُ رسول منه فَدمه في عنقك، وقل لمرسك أسكي فليتجهز للقتال بيني وبينه، ما قبلت كلامه، ولا أقبل)(7)، ورجع العالم المرسل لم يسمح، وأخبره، وأخبره بكلام سن بار، وما رأى منه من الامتناع عن الإسلام. لكن الأمير عمد، وأخبره بكلام سن بار، وما رأى منه من الامتناع عن الإسلام. لكن الأمير

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 69-70؛ طرخان، إمبراطورية صنغي، م8، ص 20؛ يانيكار، الوثنية والإسلام، ص 129-130.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 71؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ص 262.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 52.

<sup>(4)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 52.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 52.

<sup>(6)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 53\_54.

<sup>(7)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 54.

أسكي محمد جمع كبار مستشاريه وأصحاب الرأي من العلهاء وكبار قادة جيشه، وشاورهم فيها يفعل، هل يقاتل سن بار أم يرسل إليه مرة ثالثة؟ فاتفقوا على إرسال من يداريه ويلين له الكلام، لعل الله يهديه إلى الإسلام ووقع الاختيار على مؤلف كتاب تاريخ الفتاش الفع محمود كعت، فرحل إليه، ووجده في بلد اسمه (أنفع) بقرب كاغ، فبلغ (رسالة أمير المؤمنين أسكي الحاج محمد، وتلطفت له رغبة في أن يهديه الله، وأبي وامتنع وتغيظ، وأمر بضرب الطبول ساعتثذ... ورعد وبرق... ثم اجتمع جيشه، فرقة ساعتئذ كالجبال، وسطع الغبار، حتى صار النهار كالليل، وأقبلوا على الصياح، ويحلفون ليسيلن الدماء كالسيول)(1). ثم عاد محمود كعت وأخبر أسكي محمد بالخبر، فاستعد للقتال، والتقى الجمعان، وانتصر أسكي محمد على سن بار (وهزم جيشه، وقتلهم قتلاً ذريعاً، حتى ظن الناس أن الفناء نزل بهم، وأن هذا خراب الدنيا)(2)، وهرب سن بار إلى اير، فبقي هناك إلى أن توفي(3).

4-إمبراطورية سنغاي في عصر الأسيقيين أو الأساكي [جمع أسكيا] (898\_1002هـ/ 1493\_1493):

تقلد أسكيا الحاج محمد سلطنة إمبراطورية سنغاي (898 ـ 935هـ/ 1493 ـ 1529م) بعد انتصاره على آخر سلاطين الإمبراطورية من أسرة سن بار، ثم وفاته، وكان ذلك في جمادى الأخرى سنة 898هـ/ نيسان 1493م<sup>(4)</sup>، تلقب بأسكيا، وتعليله أنه (لما بلغ الخبر بنات سن علي قلن أسكيا، ومعناه في كلامهم: لا يكون إياه، فلما سمعه أمر أن لا يلقب إلا به، فقالوا أسكيا محمد)<sup>(5)</sup>.

وقد أشاد مؤرخا السودان محمود كعت والسعدي بنصر أسكيا محمد، وتقلده العرش،

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 54\_55.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 55.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 55.

<sup>(4)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 55؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 71\_72.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 72.

واعتبروه نصراً لأمة الإسلام، وإصلاحاً لأمور الناس(1)، وأن الله تعالى فرّج (به عن المسلمين الكروب، وأزال به عنهم البلاء والخطوب، واجتهد بإقامة ملة الإسلام، وإصلاح أمور الأنام، وصاحب العلماء، واستفتاهم فيها يلزمه من أمر الحل والعقد)(2).

عدت فترة حكم أسكيا محمد أزهى عصور التاريخ الإسلامي في بلاد السودان الغربي<sup>(1)</sup>. وهو من قبيلة السوننك؛ إحدى فروع الماندنجو، ولد بإحدى جزر النيجر، وهو زنجي من أسرة عريقة، اشتهر بالنبوغ في الفنون العسكرية، ويُعّد صاحب الفضل في انتصارات سن علي، وامتدت صداقتها نحو 30 سنة (4).

أمضى أسكيا محمد السنوات الأربع الأولى من حكمه (898\_902هـ/ 1493\_1491م) في تدعيم سلطته، وإخضاع الثاثرين، والإصلاح الداخلي. فعين حكاماً من قبله على مختلف أجزاء الإمبراطورية، وأمر بإطلاق سراح المسجونين (5)، علمًا بأنه عند اعتلائه العرش (وجد في ملكه يومئذ أربعاً وعشرين قبيلة أرقاء له لا أحرار) (6).

أما حجه إلى الديار المقدسة فقد تناوله مؤرخا السودان محمود كعت والسعدي بكثير من التفصيل، وحجه هذا هو ثاني أشهر حج لملك سوداني غربي بعد منسى موسى سلطان مالي سابق الذكر. ويبدو أن أفضل وسيلة وجدها الأسكيا محمد لحل المشكلة التي واجهته؛ وهي إضفاء الصفة الشرعية على اغتصابه السلطة، هي أن يقوم بأداء فريضة الحج، والحصول على اعتراف الخليفة العباسي المتوكل على الله به سلطاناً (٢٠). لكن آخرين يشيرون إلى أنه بعد أن ثبت أركان دولته، عزم على الذهاب إلى بيت الله الحرام للحج، وزيارة قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم)

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 55.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 72.

<sup>(3)</sup> منصور، على فأي، أسكيا الحاج عمد، وإحياء دولة السنفاي الإسلامية، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، الجماهيرية العظمى، طرابلس، ص 6.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، ص 24.

<sup>(5)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغيّ الإسلامية، ص 24.

<sup>(6)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 55.

<sup>(7)</sup> پانيكار، الوثنية والإسلام، ص 134.

## شكراً لله تعالى(١).

خرج للحج في صفر 902هـ/ تشرين الأول 1496(2)، ومعه في موكبه 1500 عسكري، و005 فارس، و1000 من المشاة. إضافة إلى كبار القادة والأمراء وزعهاء القبائل؛ ومنهم ابنه أسكي موسى(3)، وسبعة من كبار علهاء سنغاي؛ منهم محمود كعت مؤلف كتاب: تاريخ الفتاش(4)، و800 من العبيد الخدام(5). حَمل معه 300.000 مثقال(6)، تصدق منها بـ 100.000 مثقال على فقراء الحرمين مكة والمدينة(7). واشترى بـ 100.000 مثقال أخرى حدائق وبيوتاً في المدينة المنورة، أوقفها (على الفقراء والعلهاء والمساكين)(8)، بينها يقول السعدي إنه: (حبسها على أهل التكرور)(9)، و(اشترى في مكة المشرفة بقعة، وبناها داراً، وحبس الدار على الكعبة الشريفة)(10).

ومن الأمور المهمة التي يجدر الإشارة إليها هو موضوع تلقب أسكيا الحاج محمد بلقب (أمير المؤمنين) و(خليفة المسلمين)؛ فالبعض يذكر أن الذي منحه اللقب هو أمير مكة الشريف الحسني مولاي العباس [أو الشريف العباسي]؛ (فقد كانا جالسَيْن بإزاء الكعبة يتحادثان، فقال له الشريف مولاي العباس: يا هذا، أنت الحادي عشر من الخلفاء.... ودخل مولاي العباس في الخلوة ثلاثة أيام، ثم خرج يوم الجمعة، ونادى أسكي الحاج محمد وأجلسه بمسجد البلدة الشريفة مكة، وجعل على رأسه قلنسوة خضراء وعامة بيضاء، وأعطاه سيفاً، وأشهد الجاعة الخاضرين أنه خليفة بأرض التكرور، وأن كل من خالفه في تلك الأرض فقد خالف الله تعالى

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 16.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 16؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 72.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 73.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 73.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 16.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 73.

<sup>(7)</sup> محمود كعث، تاريخ الفتاش، ص 16؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 73.

<sup>(8)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 16.

<sup>(9)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 73.

<sup>(10)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 68. يُنظر: السعدي، تاريخ السودان، ص 73.

ورسوله)<sup>(۱)</sup>.

ولم يذكر أحد من المؤرخين أن أسكيا الحاج محمد التقى الخليفة العباسي المتوكل على الله بمصر في أثناء مروره بها بقصد الحج، عدا المؤرخ الوفراني الذي قال اعتهاداً على كتاب: (نصيحة أهل السودان) للإمام التكروري: (وكان الحاج محمد المذكور رحل... بقصد حج بيت الله الحرام، وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، فلقي بمصر الخليفة العباسي، فطلب منه أن يأذن له في إمارة السودان، وأن يكون خليفة له هناك، ففوض له الخليفة العباسي النظر في أمور تلك الأقاليم، وجعله نائباً عنه على ما وراءه من المسلمين)(2).

وسواء كان الذي قلده اللقب الخليفة العباسي المتوكل على الله الثاني بمصر (حكم 884-902) وسواء كان الذي قلده اللقب الخليفة العباسي المملوكي محمد بن قايتباي (901-904هـ/ 1498-1498م) أم الشريف الحسني أمير مكة، فإن الأقرب إلى المنطق أن أسكيا الحاج محمد قد قُلد أميراً للسودان الغربي ونائباً للخليفة العباسي، وليس خليفة، ولأنه لم يحدث في تاريخ الخلافة الإسلامية، وعلى مر العصور أن اعترف خليفة بوجود خليفة ثاني في العالم الإسلامي، حتى لو كان بعيداً في أرض التكرور، إلا في حالات الغصب والقهر السياسي، كما حدث عند إعلان الخلافة الفاطمية في مصر، والخلافة الأموية في الأندلس. ولا يمكن لأمير مكة الشريف الحسني أن ينصب خليفة في العالم الإسلامي، والخليفة العباسي لا يزال في خلافته في دولة الماليك، وأمير مكة خاضعاً لدولة الماليك. ويبقى الاحتمال الأقوى وهو أن الشريف الأكبر مولاي العباس خلع عليه في مكة المشرفة لقب خليفة بلاد التكرور؛ (أي السودان)، بإيجاء من الخليفة العباسي المتوكل على الله في مصر (3).

ومن الغريب أنه لا يوجد أمير لمكة باسم العباس، وأن أمير مكة آنئذ هو محمد بن بركات

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 12.

 <sup>(2)</sup> محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله، نزهة الحادي بأعبار ملوك القرن الحادي، صحح عباراته التاريخية هوداس، ط2، مكتبة الطالب، الرباط، د. ت، ص 89.

<sup>(3)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سنغاي، م12، ص 266.

جمال الدين الحسني (859 ـ 903 هـ/ 1455 ـ 1497م)، والذي يسمى ملك الحجاز (1). علمًا بأن موضوع تلقب أسكيا الحاج محمد خليفة كان قبل سقوط الخلافة العباسية ودولة الماليك بـ 20 سنة على يد السلطان العثماني سليم الأول.

ويعلق طرخان على روايات السعدي ومحمود كعت غير الدقيقة حول حج أسكيا محمد وحصوله على لقب الخلافة، فيشير إلى أن رواية السعدي جاءت متأخرة؛ لأنه متأخر عن زمن محمود كعت. أما محمود كعت فعلى الرغم من أنه صاحب أسكيا محمد في حجه، ومن المفترض أن يكون قد شهد هذا الحدث، فإن روايته تبدو غير مقبولة. ولعل السبب يكمن في أنه يعيش في كنف السلطان، فأراد أن يرفع من قدر سيده، وربها خانته الذاكرة، أو فُقدت بعض مدوناته عن الحج، لأنه بدأ تأليف كتابه سنة 258هـ/ 1519م؛ أي بعد 23 سنة من قيامهها بالحج سنة عن الحجم سنة معروبا عليه المناه المناه

ويؤكد محمود كعت أن جلال الدين السيوطي التقى أسكيا الحاج محمد الكبير في مصر بعد عودته من الحج، وبارك له بالخلافة، وأكد حقه بها، وكذلك اتفق (جميع علماء عصره على أنه خليفة، وعمن صرح له بذلك الشيخ عبد الرحمن السيوطي، والشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي، والشيخ شمهروش الجِنّي، والشريف الحسني مو لاي العباس أمير مكة...)(3). ويؤكد السعدي الأمر(4)، بل إن المؤرخ الوفراني يشير إلى أن أسكيا الحاج محمد بعد أن رجع إلى السودان (نصر السنة، وأحيا طريق العدل، وجرى على منهاج الخليفة العباسي في مقعده وملبسه، وسائر أموره، ومال للسيرة العربية، وعدل عن سيرة العجم، فصلحت الأحوال.... وكان الحاج محمد المذكور.... شديد التعظيم لأثمة المسلمين، مجاً للعلماء، مكرماً لهم غاية الإكرام.....

<sup>(1)</sup> السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن الناسع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ت، م4، ح7، ص 150 \_ 153.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغى الإسلامية، ص 27.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 12 ــ 13، 68.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 73.

وزعم أنه ما فعل ذلك حتى استشار فيه الإمام السيوطي)(1). ولا نعلم هل استشارة السيوطي كانت في مصر فقط، أم في بلاد التكرور التي زارها السيوطي(2)، أم في كلا البلدين، وهل كان غرض رحلة السيوطي إلى إمبراطور سنغاي الاطمئنان على مدى تطبيق أسكيا الحاج محمد للسياسة العادلة، وبخاصة رعاية العلماء، وسيادة الأمن، وارتفاع مستوى معيشة الرعية، وتخفيف الضرائب(3).

يبدو أن لقب الخلافة الإسلامية، أو نيابة الخلافة، أو الإمارة الشرعية التي تلقب بها أسكيا الحاج محمد قد سرت على الأساكي الذين جاؤوا من بعده، حتى إن سلطان مراكش أحمد المنصور السعدي وبعد قرن من الزمان عندما أمر باقتحام دولة سنغاي في عهد أسكيا إسحق، تحجج بأن أسكيا إسحاق معزول شرعاً، لأنه (ليس بقرشي، ولا اجتمعت فيه شرائط السلطنة العظمى)(4).

ولم يكتف أسكيا الحاج محمد بها ناله من تأميره خليفة على أرض التكرور [السودان الغربي] من قبل شريف مكة الحسني، بل طلب منه أيضاً أن يعطيه واحداً من أقربائه الشرفاء؛ إما أخاه أو ابنه، ليتبركوا به هناك في بلادهم، فأجابه بعدم استطاعته تلبية طلبه الآن، ولكنه سيرسل ابن أخيه الشريف أحمد الصقلي، وفعلاً أرسله، فوصل إلى تنبكت سنة 298هـ/ 1519م، ووافق قدومه قيام محمود كعت بالبدء بتأليف كتاب (تاريخ الفتاش). ولما أعلم أسكيا محمد بقدومه ترك عاصمته ورحل إلى تنبكت، وأغرق عليه العطايا، ونال منه ضيافة ومنزلة رفيعة (5).

وفي السنة التالية؛ أي 903هـ/ 1498م(٥)، بدأ بتوسيع المملكة، والتي امتدت من أرض

<sup>(1)</sup> الوفراني، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، ص 90.

<sup>(2)</sup> السيوطي، عبد الرحمن، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، مطبعة الموسوعات، مصر، 1321هـ، ص 157، وطبعة ثانية، = = وضع حواشيه خليل المنصور، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ح1، ص 290.

<sup>(3)</sup> تنظر تفصيلات سياسته العادلة في الوفراني، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، ص 90.

<sup>(4)</sup> الوفراني، نزهة الهادي في أخبار ملوك القرن الحادي، ص 91.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 17\_18.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 73.

(كَنتَ إلى البحر المالح في المغرب وأحوازها، ومن حد أرض بنُدك إلى تغاز وأحوازهما)(١).

فقد توجه في أولى غزواته إلى مملكة الموسى [الموشي] الوثنية، وسلطانها آنئذ نعسر. وكان السلطان أسكيا الحاج محمد قد أرسل أحد أشهر علماء السودان؛ وهو مور صالح جور ليبلغه رسالة الأسكيا في الدخول في الإسلام. وبعد مشاورات قرر رفضها، قائلاً للعالم المذكور: (ارجع وقل له ما بيننا وبينه إلا الحرب والقتال)(2). فقامت الحرب بين الجانبين، كان النصر فيها لأسكيا محمد. ويقول السعدي: (ولم يكن في هذا الإقليم جهاد في سبيل الله إلا هذه الغزوة وحدها)(3)، ويعني هذا أن سكان مملكة الموسيّ [الموش] قد تركوا الوثنية ودخلوا في الإسلام.

ثم توالت توسعات وغزوات أسكيا الحاج محمد؛ ففي سنة 905هـ/ 1500م سيطر على باغن، وقتل حاكمها الفولاني دنّبَ دُنب (4)، وفي سنة 906هـ/ 1501م غزا اير وأقصى حاكمها تلظّ عن الحكم (5)، وفي سنة 907هـ/ 1502م استولى بنفسه على زلن وتنفرن؛ وهما من بقايا مملكة مالي، بعد أن فشل أخوه في السيطرة عليهما(6).

أما جِنّي، فقد دخلت سلماً وطوعاً ضمن إمبراطورية السنغاي دون قتال سنة 907هـ/ 1502م (7). وتوقفت غزواته ثلاث سنوات ما بين 908 ــ 910هـ/ 1503 ــ 1505م (8)، عاود بعدها الفتح في سنة 911هـ/ 1506م متوجهاً إلى برك أو بربو، ولكنه خسر الكثير من جيشه، ووقعت بعض نسائه في الأسر، حتى قال له أخوه عمر: (أفنيت سنغي) (9).

استمر حكم أسكيا الحاج محمد حتى سنة 935هـ/ 1529م، وكان قد فقد بصره بعد حكم

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 73.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السوادن، ص 74.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السوادن، ص 74.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السوادن، ص 75.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 75.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 75.

<sup>(7)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 75.

<sup>(8)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 75-76.

<sup>(9)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 76.

دام حوالي 37 سنة (1)، فعزله ابنه موسى، بعد أن بلغت سنغاي أقصى اتساع لها، لم تبلغه قبله ولا بعده؛ فكانت حدودها قد امتدت غرباً إلى قرب سواحل المحيط الأطلسي [البحر المالح]، وشرقاً إلى قرب الشواطئ الغربية لبحيرة شاد، وجنوباً إلى إقليم برجو [بركو]، وبلاد الموسي [الموشي]، أي إلى المنطقة الفاصلة بين مرتفعات الداخل والغابات الساحلية، وشهالاً إلى مناجم الملح في تغازة جنوب مراكش، وشهالاً بشرق إلى فزان جنوبي طرابلس (2).

وبقياس الكيلو مترات فإن عرض هذه الإمبراطورية 3600 كلم، وطولها من الشهال إلى الجنوب 1600 كلم. وبهذه السعة مساحة ونفوذاً تحكمت سنغاي في طرق القوافل والتجارة الرئيسة بين بلاد السودان الغربي وشهال شرقي إفريقية (د)، وتزيد هذه المساحة على مساحة إمبراطورية مالي التي قدرت بمثل مساحة كل دول غربي أوربا مجتمعة (۱۰).

كان عهد أسكيا الحاج محمد من أزهى عهود إمبراطورية سنغاي، إلا أن نهايته كانت محزنة؛ إذ عزله ابنه موسى، بعد تنافس بين أبناء الأسرة الحاكمة على السلطة، والذي دبر مؤامرة ضد أبيه أسكيا الحاج محمد، دفعه في ذلك حقده على المودة والإخلاص بين أبيه وخادمه الناصح علي فلن، وزاعاً أن أباه لا يعمل شيئاً إلا بأمر هذا الخادم. كان الأب في العاصمة الجديدة كاغ، بينا كان الابن موسى في العاصمة القديمة كوكيا، ومنها ابتدأ بتهديد خادم والده علي فلن، الذي اضطر إلى الهرب إلى تندرم. ولما علم السلطان أسكيا الحاج محمد بها آل إليه الأمر، أمر أخاه فاري يحيى وأولاد أخيه برئاسة موسى، قتل العم. ثم اتجه موسى إلى كاغ العاصمة الجديدة، حيث مقر أبيه أسكيا الحاج، فعزله يوم الأحد، وهو يوم عيد الأضحى سنة 395هـ/ الجديدة، حيث مقر أبيه أسكيا الحاج، فعزله يوم الأحد، وهو يوم عيد الأضحى سنة 395هـ/ يصلي أحد من الناس حتى يتولى هو السلطان الأب أسكيا محمد في المصلى، فحلف الابن موسى: أن لا يصلي أحد من الناس حتى يتولى هو السلطنة، فاضطر الوالد إلى التسليم بالأمر الواقع، فسلم

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 77\_81.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغى الإسلامية، ص 31.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغيّ الإسلامية، ص 31.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية سنغي الإسلامية، ص 31.

السلطة إلى ابنه موسى، الذي صلى بالناس صلاة العيد(١).

ولما كان تصرف الأسكيا موسى مع والده بعيداً تماماً عن الأخلاق واللياقة، فدعا عليه والده، إذ لما (ركب في غده، مع كافة جيشه، وحرك فرسه ليجريه، سقط عن فرسه، وقطع حبل سراويله، وعليه أربع قمصان، وانقلب القمصان إلى رأسه، وبقي عرياناً، ولم يبق في الجيش أحد لم ير عورته)(2).

وقد علل موسى سبب خلعه لأبيه عندما صد عنه شيخ الإسلام القاضي محمود بن عمر، ولم يستقبله، فلما (لم يقابله بوجهه، فقال [موسى] له لم تستدبر عني، قال: لا أستقبل وجها خلع أمير المؤمنين من إمرته، فقال له: ما فعلت ذلك إلا خوفاً على نفسي. وكم من سنين لا يعمل إلا بما أمر به على فلن، خفت من أن يأمر على يوماً بسوء، ولهذا خلعته)(٥).

وقد عاش أسكيا الحاج محمد بعد عزله حتى سنة 944هـ/ 1538م في عهد ابنه أسكيا إسماعيل، فهات عن عمر بلغ الـ 97 سنة (4).

5 ـ إمبراطورية سُنغاي بعد أسكيا الحاج محمد حتى السيطرة المراكشية السعدية (935 ـ 1594 ـ 1599م):

حكم إمبراطورية سنغاي منذ عزل أسكيا الحاج محمد سنة 935هـ/ 1529م حتى الاجتياح المراكشي السعدي لإمبراطورية سنغاي ثهانية سلاطين، كلهم أولاد أو أحفاد أسكيا الحاج محمد، عدا واحد هو ابن أخيه عمر كمزاغ، وهو أسكيا محمد الثاني بنكن بن عمر كمزاغ، الذي عد مغتصباً للعرش. وقد حكم الثلاثة الأوائل من هؤلاء الثهانية في الفترة مابين عزل أسكيا الحاج محمد، وبعد وفاته بسنتين.

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 80 ـ 81. ينظر أيضاً محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 78، 82.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 83.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 82.

<sup>(4)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 78، 87.

ويقول دلافوس: وعما يؤسف له أن خلفاء هذا الملك القادر كانوا رجالاً من أواسط الناس، بل كانوا مكروهين من قبلهم في أغلب الأحيان. كان غالبيتهم يتصفون بالقسوة والأنانية والفجور، وراحوا يقتل بعضهم البعض، ويشبعون مطامعهم وشهواتهم، وسرعان ما تركوا العمل العظيم الذي حققه مؤسس أسرتهم أسكيا الحاج محمد تتقوض أركانه (1).

ولم يستطع أحد من خلفائه أن يبلغ ما بلغه مؤسس الأسرة من قوة وحزم واستقامة، ماعدا ابنه أسكيا داود الذي يعد آخر الأساكي العظام (2)، فحاول أن يوقف الاضمحلال الذي بدأ يستشري في الإمبراطورية في عهد إخوته وابن عمه، بيد أن محاولته لم تعط ثهارها في عهود الأساكي اللاحقين له، فلم يزدد هذا الاضمحلال إلا سرعة بعد انتهاء حكمه (3).

سبقت الإشارة إلى تقلد أسكيا موسى عرش إمبراطورية سنغاي بعد عزله لأبيه سنة 935هـ/ 1529م، لكنه بدلاً من أن يسير على خطى أبيه، والحفاظ على وحدة الكلمة مع أخوته وأبناء عمومته، امتلاً عهده بالدماء والقتل الوحشي، وبخاصة مع أخوته، ثم سقط قتيلاً، واستولى على عرش الإمبراطورية ابن عمه محمد بنكن بن عمر كمزاغ سنة 937هـ/ 1531م(4). ووصف بأنه (لم يتولى سلطنة سنغي أخف وأرذل منه، والسلطنة أكبر منه ومن سفاهته)(5). ووصفت عداوته مع أخوته وقرابته بأنها (أكبر مصائب الدنيا، وهي عداوة أبدية لا تحول ولا تزول، وهو في كل ساعة في مكايدة النفس، وشغل الخاطر بالهم والغم والاحتراس، وأخذ الحذر، حتى مضى لسبيله)(6).

أما مغتصب العرش أسكيا محمد بنكن الذي تولى السلطة بعد مقتل ابن عمه أسكيا موسى

<sup>(1)</sup> دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سُنغاي، م12، ص 266\_267.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، ص 35.

<sup>(3)</sup> دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة سُنغاي، م12، ص 267.

<sup>(4)</sup> محمود كُعت، تاريخ الفتاش، ص 83؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 86.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 83.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 88.

بن أسكيا محمد الحاج، فكان لا يقال له إلّا (مَر بنكن) أي (قاطع الرحم)(1)، كما وصف أيضاً بأنه كان (رجلاً حروقاً قليل الصبر)(2). ابتدأ حكمه بإجلاء عمه الأكبر أسكيا الحاج محمد من العاصمة كاغ غوا إلى جزيرة كَنكَاك، فسجنه فيها، علماً أن أسكيا موسى أبقى أباه في العاصمة المذكورة عندما تولى عرش الإمبراطورية(3).

ومع ذلك فقد عُرف هذا الأسكيا بالشجاعة والفروسية، فإذا حضر قتالاً ما (واشتد البأس نزل عن فرسه، ويقاتل على الرَّجل)(4). كما نال استحسان المؤرخين السودانيين محمود كعت والسعدي، باعتباره قد أقال الإمبراطورية من عثرتها التي حدثت في عهد سابقه أسكيا موسى(5)، فعمل على تقوية الجيش، وأضاف إليه (ألفاً وسبعمائة رجل)(4).

أما السعدي فقد ذكر ما وصلت إليه الإمبراطورية من سعة وتقدم حضاري ورفاه، فقال: (فقام بتلك السلطنة أحسن قيام، فوسعها، وزينها، وأجلها بالرجال زيادة على ما كانوا قبل، وبالملابس الفاخرة، وأنواع آلات الطرب، وبالقينين والقينات، وكثرة العطايا والمنائح، فنزلت البركات في أيامه، وانفتح فيها أبواب الأرزاق، وانصبت، لأن أمير المؤمنين أسكيا الحاج محمد ما فتح صدره للدنيا خشية العين)(7).

حكم أسكيا محمد بنكن الثاني ست سنوات وشهراً؛ فقد خرج غازياً، فلما وصل قرية منصور وهي نفس المكان الذي تولى فيه السلطنة - ثار ضده ابن عمه أسكيا إسماعيل بن أسكيا الحاج محمد الأول، وتولى السلطنة خارج العاصمة كاغ [غوا]، فلما وصل الخبر إلى أسكيا محمد الثاني بعزله خرج هارباً في البداية إلى تنبكت، فتبعته خيالة إسماعيل، فهرب إلى تندرم، ثم إلى

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 83.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 84.

<sup>(3)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 83؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 87.

<sup>(4)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 85.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 84.

<sup>(6)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 85.

<sup>(7)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 87.

مالي، إلى أن استقر في مدينة تعب، حتى مات، وكان عزله في سنة 944هـ/ 1537م(1)، ووفاته سنة 944هـ/ 1537م في بداية عهد أسكيا إسحق(2).

تولى أسكيا إساعيل بن أسكيا الحاج محمد الأول وعمره 27 سنة (٤)، بعد عزله ابن عمه أسكيا محمد بنكن الثاني. وقد عزا إساعيل نفسه سبب ثورته على ابن عمه إلى ثلاثة أمور، هي: الأول نفيه لأبيه أسكيا الحاج محمد الأول من العاصمة كاغ [غاو] إلى جزيرة كنكاك، والسبب الثاني هو لإرجاع بنات أسكيا الحاج محمد الأول أخوات إساعيل إلى الحجاب، بعد أن أجبرهن أسكيا محمد بنكن على الحضور إلى مجلسه كاشفات رؤوسهن، والسبب الثالث هو قيام أولئك البنات بتحديه والصياح بحضرته، وقول واحدة منهن مخاطبة أسكيا محمد بنكن كلها رأته: (فرخ نعامة واحد خير من مائة فروخ دجاجة)(٤)، مستنهضة ومنادية أخاها إساعيل عن بعد بأنه أولى بالسلطنة؛ لأنه أبن أسكيا الحاج محمد الأول الكبير، ومقللة من شأن مغتصب العرش محمد بنكن الذي هو أقل درجة و أقل خيراً من أخيها إساعيل.

وفعلاً قام أسكيا إسهاعيل حال توليه العرش بإخراج أبيه من سجنه في الجزيرة، وأرجعه إلى العاصمة كاغ [غاو]، وأسكنه في بعض بيوت المملكة و(أتى [الأب] بشكارة له، وحل ربط فمها، وأخرج منها قميصاً وشاشية خضراء وعهامة بيضاء، وأدخل القميص في عنق أسكي إسهاعيل، وأدخل القلنسوة الخضراء في رأسه، وعممه بتلك العهامة، وأدخل في عنقه سيفاً، وقال: هذا قميص قمصني به شريف مكة المشرفة الذي هو أميرها حينئذ، وأدخل هذه القلنسوة على رأسي، وعممني هكذا بيده المباركة، في حضرة جمع غفير من قومه من أهالي مكة وغيرهم، وقلدني هذا السيف، وقال: أنت أميري ونائبي وخليفتي في إقليمك، وأنت أمير المؤمنين، وأنا خليفته وأميره ونائبه، وولاني ومَلكني، وغصب الملك مني ولدي الفاسق

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 85؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 90\_ 91، 93\_94.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 88.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 95.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 87، 94.

موسى، ثم غصبه منه محمد بنكن، وكلاهما خارجان. وقد وليتك أنا، ورددت الخلافة التي قلدني بها الشريف لك، وأنت خليفة خليفة الشريف الذي هو السلطان الأعظم العثماني)(١٠).

وهكذا أراد أسكيا الحاج محمد الكبير أن يضفي الصفة الشرعية على ابنه إسهاعيل، ويجعله كها كان هو خليفة وأمير المؤمنين، وأن يندد بسابقي إسهاعيل: الفاسق ابنه موسى، والمغتصب للعرش محمد بنكن ابن أخيه.

والذي يلاحظ من النص السابق أن إسهاعيل الذي أصبح خليفة خليفة شريف مكة، الذي هو خليفة السلطان العثماني، وليس خليفة الخليفة العباسي كها كان عند حج سلطان سنغاي أسكيا الحاج محمد الأول، إذ إن الخلافة العباسية في مصر ومعها دولة المهاليك قد سقطت بدخول السلطان العثماني سليم الأول مصر سنة 923هـ/ 1517م.

توفي أسكيا الحاج محمد في السنة نفسها التي أخرجه ابنه إسهاعيل من سجنه، بعد أن بلغ من العمر عتياً، وكانت وفاته ليلة عيد الفطر من سنة 944هـ/ 1537م، وهو في أتم الرضا عن ابنه إسهاعيل (2).

ومن أهم الأحداث التي حدثت في عهد أسكيا إسهاعيل القحط والجوع الذي حل بإمبراطورية سنغاي<sup>(3)</sup>، وتفشي مرض الطاعون سنة 942هـ/ 1535م الذي ذهب ضحيته الكثير<sup>(4)</sup>، وكذلك قيامه بغزو الوثنيين في أرض كرم. وقد توفي وهو خارج في إحدى غزواته في 4 شعبان سنة 946هـ/ 1539م، بعد حكم دام سنتين وستة أشهر، أو تسعة أشهر<sup>(5)</sup>.

تولى بعده عرش الإمبراطورية أخوه أسكيا إسحق بن أسكيا الحاج محمد، بعد يومين من

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 86.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 87؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 94.

<sup>(3)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 87.

<sup>(4)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 93.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 87؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 95.

وفاة إسهاعيل؛ أي في 6 شعبان سنة 946هـ/ 1539م(١)، بمبايعة من عسكره(١). ومع أنه وُصف بأنه كان (مرضياً صالحاً مباركاً، كثير الصدقات، ملازماً لصلاة الجهاعة، عاقلاً فطناً ذا دهاء)(١)، وأنه كان (أجلّ من دخل في تلك السلطنة، وأعظمهم خوفاً وهيبة)(١)، إلا أنه قتل من جنده عدداً كثيراً، (فإذا خال من أحد أدنى شيء من التعرض للسلطنة، لا بد أن يقتله، أو يخرجه من أرضه، هذا دأبه وعادته)(١).

وإزداد اعتداء حاشيته وخدمه على أموال التجار، فكان مقدار ما يؤخذ غصباً وظلماً من تجار تنبكت (70.000) سبعين ألف مثقال ذهب على يد خديمه محمود يز الذي كان يتردد بين العاصمة كاغ [غوا] وتنبكت، ويأخذ من كل تاجر حسب مقدرته، ومع هذا لم يستطع أحد التكلم بذلك خوفاً من سطوة أسكيا إسحق (6). ويبدو أن هذا كان يجرى دون علمه؛ فعندما زار مدينة جنّي عقد مجلساً في المسجد الكبير، غص بالعامة والخاصة، وحضره كبار أعيان جيشه وموظفيه، ذاكراً أنه ما حضر إلا من أجل الإصلاح، وتحقيق مصالح الناس، وطلب من الحاضرين أن يعلموه بمن يوقع الأذى على المسلمين وبمن يظلم الناس، ومن لم يعلمه، فحق عباد الله المظلومين في عنقه. فلم يجبه أحد إلا الفقيه الجريء القاضي محمود بن بغينغ الذي عرف عنه أنه لا تأخذه في الحق لومة لاثم، إذ رد عليه قائلاً: (أحق ما تقول يا إسحق؟ فقال: والله الحق، فقال: إن علمناك بذلك الظالم، فإذا تفعل له؟ فقال: أفعل له ما يستحق من قتل أو ضرب أو سجن أو إجلاء، أو رد ما أتلفه من المال وغرمه، فأجابه الفقيه: ما عرفنا أظلم منك، أنت أبو كل المظالم وسببه، ولا يغصب غاصب هنا مغصوباً إلا لك، و بأمرك وقوتك. إن كنت تقتل الظالم فابدأ بنفسك، وبادر به. وهذا المال الذي يجلبه إليك من هنا، وتثرى إليك، ألك، ألك، النظالم فابدأ بنفسك، وبادر به. وهذا المال الذي يجلبه إليك من هنا، وتثرى إليك، ألك، ألك،

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 88.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 95.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 87.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 95.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 95.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 100.

أوّ لك هنا عبيد يحرثون لك، أو مال يتّجر به لك؟ فلما سمع بذلك تحير، وتدهش، وتنفس الصعداء، وبكى، وندم على قوله، حتى رحمه الناس، ثم قال: صدقت والله، وأنا تائب لله)(١)، وكانت وفاته سنة 956هـ/ 1549م في كوكيا [كيكي] العاصمة القديمة لإمبراطورية سنغاي، ودفن فيها(١).

تقلد أسكيا داوو دبن أسكيا الحاج محمد العرش بعد وفاة أخيه إسحق سنة 956هـ/ 1549م، على الرغم من أن أسكيا إسحق قد قلد ابنه عبد الملك، ذلك أن أهل سنغاي لم يرضوا أن يكون على الرغم من أن أسكي داوو د<sup>(3)</sup>، فتولى الحكم في العاصمة القديمة كوكيا، ثم رجع إلى العاصمة الجديدة كاغ<sup>(4)</sup>.

دام حكمه أكثر من 34 سنة (956-990هـ/ 1548\_1582م)(5). وكان والده أسكيا الحاج عمد وأخوته قد بذلوا جهوداً في توسيع وتثبيت حكم إمبراطورية سنغاي، فتسلمها ممهدة الطريق. كان سلطاناً مهيباً فصيحاً خليقاً للرياسة، كرياً جواداً مبسوطاً، فرحاً ذا مزاج، وسع الله عليه في دنياه. وهو أول من اتخذ خزائن المال، وخزائن الكتب، وله نساخ ينسخونها له، وربها يهادي العلماء،..... حافظ القرآن، وله شيخ يأتيه بعد الزوال، ويقريه إلى الظهر)(6). وكان يردد دائماً (لولا العلماء لكنا من الهالكين، فجزاك الله عنا خيراً)(7). وأخبار مناقبه، وإحسانه مع طلبة العلم، وحميد سيرته مع الرعية، وتوقيره للعلماء والصالحين، كثيرة(8)، وعلى سبيل المثل النه (كان يرسل للقاضي العاقب بن محمود كل عام أربعة آلاف صنية، ليقسمها على مساكين

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 88\_89.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 93؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 100.

<sup>(3)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 93.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 100.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تأريخ الفتاش، ص 93.

<sup>(6)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 94.

<sup>(7)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 113.

<sup>(8)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 113، ص 115.

تنبكت، وأقام لمساكين تنبكت جناناً، فيها ثلاثون عبداً، اسمه جنان المساكين)(١).

وعلى خطى الأساكي السابقين، قام بغزوات كثيرة على أعداء إمبراطورية سنغاي التقليديين، وكان النصر حيلفه فيها (2). وأولى غزواته إلى الموسيِّ [الموش] في السنة التي تقلد فيها الحكم؛ أي 4956هـ/ 1549م (3)، وفي سنة 957هـ/ 1550م توجه إلى مكان يسمى تع اسم من أرض باغن، وأسر كثيراً من القينين والقينات، وجعل لهم حارة في العاصمة كاغ [غوا]، مثلها عمل أبوه أسكيا الحاج بالموسيي [الموش] سابقاً (4). وفي سنة 959هـ/ 1552م وقعت خصومه بين أسكيا داود وبين كنت سلطان ليك، ثم اصطلحا في سنة 960هـ/ 553م (3). وفي سنة 966هـ/ 1559م وأخذها معه إلى سنغاي (6). إلا غزا مملكة مالي، وانتصر على سلطانها، وأسر ابنته، ثم تزوجها، وأخذها معه إلى سنغاي (6). إلا أسكيا داوود فشل في حملته الثانية على الموسيّي [الموش] سنة 969هـ/ 1562م، وعاد هارباً

أما الهجوم الذي قام به ابنه فرن محمد بنكن على ماسنة دون علم ورضا أبيه أسكي داوود، فسببه أنه في سنة 990هـ/ 1582م تعرض قطاع طرق من فولانيين ماسنة على قارب يعود لسنغاي، فقام الابن المذكور، دون استشارة أحد، بالهجوم على ماسنة ودمرها تدميراً كبيراً، وقتل كثيراً من العلماء وطلبتهم وصلحائهم (8).

ومات أسكيا داود سنة 990هـ/ 1582م في مزرعته القريبة من العاصمة كاغ [غوا]، فجهز، وحمل في قارب إلى العاصمة المذكورة ودفن فيها (٩).

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 113، ص 115.

<sup>(2)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 115\_116.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ، السودان، ص 102.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ، السودان، ص 102.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 103.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 103\_104.

<sup>(7)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 106.

<sup>(8)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 113.

<sup>(9)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 113.

تقلد حكم الإمبراطورية الحاج محمد الثاني بن أسكيا داوو دبعد و فاة أبيه سنة 990هـ/ 1582 دون معارضة من إخوته، و دام حكمه حوالي أربع سنوات و نصف. اتصف بالهيبة والمروءة (۱٬۱۰) وليس له مثيل يومثل في أهل سنغاي في النجدة والشجاعة. ولصفاته الجميلة رشحه حكماء وعقلاء المملكة أنه يصلح أن يكون أميراً حتى في بغداد (۱٬۵). وشهدت المملكة في أيامه رخاء واسعاً (۱٬۵)، وفي التقييم الذي وضعه السعدي في كتابه تاريخ السودان لسلاطين سنغاي جاء السلطانان محمد الأولى والثانية (۱٬۵).

ومن غزواته المهمة غزوته أهل وكد [وغد]، فكان النصر حليفه، فقتل حاكمها، وسبى أولاده، واستولى على كل أموالهم والذهب الموجود بها، ونقل كل هذه لعاصمته (٥٠).

دبَّ الخلاف بين أبناء الأسكيا داوود الثلاثة؛ أسكيا الحاج محمد الثاني، وأخويه محمد بان ومحمد الصادق. وكان للوالد الأسكيا داوود أكثر من 27 ابناً؛ ستة منهم يحمل اسم محمد واستطاع أحد الأخوة، وهو أسكيا محمد بان أن يعزل أخاه أسكيا الحاج محمد الثاني عن العرش سنة 995هـ/ 1586م، وينفيه إلى تنديبي شالي العاصمة غوا، حيث مات هناك (7).

وبتولي أسكيا محمد بان العرش سنة 995هـ/ 1586م بادر إلى قتل أخويه: فرن محمد بنكن وفرن الهادي، فلما سمع أخ آخر لهم (تعجب، وقال: قبح الله العجلة، أحمق من خرج من صلب والدنا يتولى السلطنة، وأما الحاج [محمد الثاني] فما قتل أحداً من إخوته، حتى انقرضت أيامه)(8).

لم يمكث أسكيا محمد بان في السلطنة سوى سنة وأربعة أشهر وثمانية أيام، حيث توفي سنة

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 113. يقول صاحب تاريخ الفتاش أنه توفي في رجب 991هـ/ 1583م. ينظر ص 119.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 119.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 119.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 114.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 119.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 136.

<sup>(7)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 125 \_ 126؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 121.

<sup>(8)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 121\_122.

996هـ/ 1588م في أثناء قيامه بحملة على تنبكت، بعد أن اندلعت فيها حروب أهلية (١٠). ولاسيا النزاع الذي جرى بينه وبين أخيه بلمع محمد صادق (٤٠)، والذي أدى إلى اضطراب أحوال إمبراطورية سنغاي وضعفها، ومن ثم وقوعها لقمة سائغة بيد الاحتلال المراكشي السعدي (٤٠). ومات أسكيا محمد بان بموت الفجأة، فقد نام إلى قرب الظهر، فلها جاء غلهانه لإيقاظه وجدوه ميتاً، فأخفى كبار قادة الجيش موته على إخوته أو لاد أسكيا داود (١٠).

دامت الفتنة والحروب الأهلية بين أبناء أسكيا داوود أربعة أشهر؛ قبل وبعد وفاة أسكيا محمد بان، وانتهت بتقلد أسكيا إسحق الثاني بن داود العرش، بعد رجوعه من قتال أخيه بلمع محمد الصادق الذي كان قد أعلن نفسه سلطاناً، ثم هرب أمام قوات أخيه إسحق إلى العاصمة كاغ [غاو]، حيث اتفق قادة الجيش على تنصيبه سلطاناً، وأطاعوه سنة 996هـ/ 1588م(6).

بالغ أسكيا إسحق الثاني بن داود في التنكيل بإخوته وأنصارهم؛ فعندما انتصر على أخيه بلمع محمد الصادق، جيء إليه بشخص من أنصار أخيه اسمه هنبركي، فأمر كها يذكر السعدي أن يُخاط (عليه جلد بقر، وجعله في حفرة في أصطبلة طولها قامتان، ودفنه حياً)(6). ويقول صاحب كتاب تاريخ الفتاش: إنه (قبض على كل من تبع بلمع صادق.... وأسر من أسر، وقتل من قتل، وضرب من ضرب، ومات أكثر المضروبين، وعزل من عزل، ولم يبق بأرض بر بلد لم يبلغه شره ... وسجن ما لا يُحصى)(7). ويبدو أن نتيجة هذه الفتن كانت وخيمة، واعتبرت بداية لسقوط دولتهم على يد جيش سلطان مراكش أحمد المنصور الذهبي السعدي، فهي (أول خسارتهم وهلاكهم وفنائهم، قبل مجيء جيش مولاي أحمد الذهبي، وهي سبب خرابة بلد

<sup>(1)</sup> عن تلك الحروب الأهلية ينظر محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 126\_136.

<sup>(2)</sup> بلمع: هو منصب معناه (أمين المملكة العام) عينه به أخوه أسكيا محمد بان، وهو منصب مستحدث. بنظر: الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان، ص 62- 63.

<sup>(3)</sup> عُمُود كعت، تاريخ الفتاش، ص 126.

<sup>(4)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 131 ـ 132، 135.

 <sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 135 \_ 140، 142؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 125.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 128 \_ 129.

<sup>(7)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 143.

تندرم)<sup>(۱)</sup>.

ومن الغريب أنه مع كل هذه الأعمال الوحشية التي قام بها ضد إخوته ومناصريهم فإن صاحب كتاب الفتاش يذكر أنه (كان كريهاً سهاحاً جواداً جميل الوجه، بلغ غاية في التصدق والعطاء. وكان محباً للعلماء مكرماً لهم)(2).

وكان أسكيا إسحق الثاني بن داود آخر سلاطين إمبراطورية سنغاي، حيث تعرضت الإمبراطورية إلى هجومَين لجيوش السعديين؛ كان الأول بقيادة الباشا جودر سنة 199هـ/ 1591م، والثاني بقيادة الباشا محمود بن زرقون عام 1002هـ/ 1594م، وانهزم أسكيا إسحاق الثاني في الهجومَين. فعزله جيشه، وولى مكانه شقيقه محمد كاغ عام 1000هـ/ 1592م، لكنه قُتل بعد أربعين يوماً فقط(3) من قبل الباشا محمود بن زرقون قائد الجيش السعدي في رجب 1000هـ/ 1592م، فصعد في نفس التاريخ أسكيا نوح الذي توفي في نفس السنة أيضاً، ثم جاء سقوط إمبراطورية سنغاي بعدها.

## 6-الاحتلال المراكشي وسقوط إمبراطورية سنغاي:

يعزو البعض سبب سقوط إمبراطورية سنغاي وزوالها إلى ارتكاب السلاطين المتأخرين المعاصي بعد أن كانت إمبراطورية قوية مهابة مصانة لا يتمكن أحد من ملوك السودان الاعتداء عليها منذ أن تولى عرشها أسكيا الحاج محمد الأول، فهم (بدلوا نعم الله كفراً، وما تركوا أشياء من معاصي الله تعالى إلا وارتكبوها جهراً... ولهذا انتقم الله سبحانه منهم بهذه الحملة المنصورة [يقصد بها حملة المنصور الذهبي]، فرماهم بها من مسافة بعيدة ومكابدة شديدة، فاجتث عروقهم من أصلها، ولحقوا بأصحاب العبرة و أهلها)(4).

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 143.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 143.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 132 ـ 133.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 143 ـ 144.

ويؤكد هذه الحالة صاحب تاريخ الفتاش، فهو قد ذم أساكي العصر المتأخر من سلطنة سنغاي لسوء أعمالهم وتدبيرهم، وبها ضيعوه من حقوق الله وظلم العباد، مع التكبر وإظهار الفسوق والكبائر والمنكرات(1).

وقد وُصفت فترة الحكم السعدي لدولة السنغاي ـ التي سقطت على أيديهم ـ بأنها فترة خير عم الناس، فازدهرت الحياة الاقتصادية والثقافية، وانطفأت نيران الفتن بينهم، (فكثر قراؤها وأدباؤها، من كُوكي إلى جِنّ، وجمع شملها، وأقامها أتم قيام، وعمرها، وأفاض الله البركة في برها وبحرها، في أوائل جيش مولانا أحمد، و أكثر الخير فيها، حتى كاد الناس ينسون دولة سنغي... ورخص الطعام من كل جانب ومكان، وأطفأ الله نيران الفتن بين الناس)(2).

تعود جذور العلاقات بين الدولة السعدية وبين إمبراطورية سنغاي إلى العهود الأولى لشرفاء مراكش الحسنيين السعديين الذين كانوا يتطلعون إلى ثروات السودان الغربي، وبخاصة مناجم الملح في تغاز، التي تقع بين مراكش وإمبراطورية سنغاي. وكانت تلك العلاقات بين مد وجزر، فأحياناً يكون ظاهرها المودة والاحترام وتبادل الهدايا، و أحياناً أخرى تصل إلى تبادل رسائل التهديد بينها، بل إلى الاعتداءات أحياناً.

وتعود البداية إلى عهد السلطان الثاني من سلاطين شرفاء مراكش السعديين، وهو أبو العباس أحمد الكبير الأعرج (923\_946هـ/ 1517\_1539م) الذي عاصر الأساكي الخمسة الأوائل الأقوياء، والتي وصلت إمبراطورية سنغاي ذروة مجدها وقوتها، وبخاصة في عهد أسكيا الحاج الأول. لم يحرك أحمد الأعرج ساكناً أو يطالب بشيء خلال عهود الأساكي الأربعة الأوائل، لكنه بعث رسالة إلى الأسكيا الخامس إسحق بن أسكيا الحاج محمد، يطلب فيها التنازل عن مناجم تغاز، فكان رد إسحق رافضاً قاسياً ولاذعاً، ولم يكتف به، بل أرسل قوة من الفرسان الطوارق تتكون من ألفي فارس إلى درعة التابعة لسلطان مراكش، فعاثت بها فساداً،

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 152.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 181.

ثم عادوا بعد أن حملوا منها كل أنواع الأموال التي وجدوها، فكان الهدف منها استعراض قوته لسلطان مراكش أحمد الأعرج<sup>(1)</sup>.

هنا يمكن القول إن هذا الحدث هو أول احتكاك بين شرفاء مراكش السعديين وسلاطين سنغاي، وكانت نتيجته الظاهرية في صالح سلطان سنغاي، سواء بالرد القاسي الذي رد به، أم بالهجوم العسكري الذي قام به على درعة التي تقع ضمن دولة السعديين. والأمر الآخر أن هذه الحادثة وقعت سنة 646هـ/ 1539م، وليس سنة 656هـ/ 1548م كها ذكر الأستاذ طرخان<sup>(2)</sup>، وذلك بدليلين: الأول هو ما أورده السعدي من أن طلب التنازل عن عمالح تغاز الذي طلبه احمد الأعرج من أسكيا إسحق الأول كان في أيام قوة إسحق الأول، وهي سنة الله 1539م والدليل الثاني هو أن السلطانين أحمد الأعرج وإسحق الأول لم يتعاصرا إلا سنة واحدة؛ وهي سنة 694هـ/ 1539م، وذلك لأن الشريف أحمد الأعرج عُزل ثم قُتل في هذه السنة.

أما العلاقات بين دولتي السعديين و سنغاي في عهد شريف مراكش الثالث محمد الشيخ الكبير المهدي (946\_964هـ/ 1539\_1539م) وسلطان سنغاي أسكيا داوود (956\_990هـ/ 1548 ـ 1548م) فكانت متوترة أيضاً؛ فالمهدي المذكور أرسل حملة إلى مناجم الملح في تغاز في آخر سنة من حكمه، وهي سنة 964هـ/ 1557م، استطاعت قتل حاكمها، وقتلت معه الطوارق الذين يتولون استخراج الملح، ومن بقي منهم على قيد الحياة عادوا إلى أسكيا داوود، وأخبروه بأنهم لا يستطيعون ترك مهنتهم التي تدر عليهم أرباحاً طائلة، وأنهم يعرفون مناجم أخرى غير مناجم تغاز الكبيرة، يستطيعون أن يستخرجوا منها الملح، فأذن لهم باستخراجه، وفعلاً تمكنوا من استخراجه في السنة نفسها (٥).

وتجدر الإشارة هنا إلى واقعة حدثت في الدولة السعدية، أدت إلى اعتلاء السلطان السابع

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 99\_100.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغى الإسلامية، ص 39.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 106 ـ 107.

أحمد المنصور الذهبي عرشها (986-1012هـ/ 1578 ـ 1603م) والذي قام فيها بعد بإرسال حملتين عسكريتين إلى سنغاى: الأولى بقيادة الباشا جودر، والثانية بقيادة الباشا محمود بن زرقون، واللتين أدتا إلى سقوط إمبراطورية سنغاى. ففي هذه الفترة تولى محمد المتوكل على الله بن عبد الله الغالب بالله سلطنة الدولة السعدية بعد وفاة والده سنة 982هـ/ 1574م. وبسبب المنازعات، ووجود أكثر من مرشح للسلطة تمكن عمه عبد الملك الغازي المعتصم بالله بن أحمد الأعرج من طرده في سنة 984هـ/ 1576م بمؤازرة العثمانيين، وتولى عرش مراكش. فالتجأ محمد المتوكل على الله إلى سباستيان ملك البرتغال الذي رحب به، و أعد حملة الإرجاعه إلى السلطة، ومد النفوذ البرتغالي على الإقليم. وقد حارب المتوكل على الله في صفوف سباستيان، ومات غرقاً، وقتل ملك البرتغال سباستيان عند وادى المخازن قرب القصر الكبير، وذلك في 986هـ/ أغسطس 1578م، بعد أن نزلت القوة البرتغالية في منطقة أصيلة. دارت المعركة عند وادى المخازن قرب القصر الكبر، وسميت بموقعة القصر الكبير في الشيال الغربي لمراكش، وفيها حقق عبد الملك انتصاراً مدوياً، لكنه كان مريضاً، فهات يوم انتصاره، فصار الفخر كله لأخيه أحمد المنصور الذهبي الذي أُعلن سلطاناً على مراكش في اليوم نفسه، وبذلك يكون قد سقط في هذه المعركة ثلاثة ملوك، هم: سباستيان والمتوكل وعبد الملك، لذا اشتهرت باسم (معركة الملوك الثلاثة). ولم تفقد البرتغال جيشها وملكها فقط، بل فقدت استقلالها أيضاً، لأنه لم يكن هنالك وريث للعرش البرتغالي، فمد فيليب الثاني ملك إسبانيا نفوذه إلى البرتغال ومملكاتها(١).

سادت العلاقات الطيبة بين الدولتين في عهدي شريف مراكش أحمد المنصور الذهبي (985 ـ 1012هـ/ 1577 ـ 1603م) وأسكيا داود بن أسكيا الحاج محمد (956 ـ 990هـ/ 1548 ـ 1582م)، على الرغم من أن أحمد الذهبي طلب من أسكيا داود أن يسلم إليه خراج معدن تغاز عاماً واحداً في سنة 985هـ/ 1577م. ويبدو أن أسكيا داود وافق على ذلك، بل

<sup>(1)</sup> پانيكار، الوثنية والإسلام، حاشيه 67 من ص 55!؛ طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، ص 92.

بعث له عشرة آلاف مثقال من الذهب، فتعجب الذهبي من سخائه وجوده، فكان ذلك سبب المحبة والعلاقة الطيبة بين الاثنين، حتى إن الذهبي عندما بلغته أنباء وفاة أسكيا داوود سنة 990هـ/ 1582م حزن عليه، وجلس للتعزية، وتقبل عزاء كبار قادة جيشه (1).

لكن هذه العلاقة الحسنة والصداقة لم تدم طويلاً بعد وفاة أسكيا داود وتولي ابنه أسكيا الحاج محمد الثاني عرش الإمبراطورية، (990 \_ 995هـ/ 1582 \_ 1586م)، إذ ظهرت نوايا أحمد الذهبي للسيطرة على بلاد السودان الغربي، وأخذها من سنغاي، فقام بعمل ظاهره سلم وصداقة، وباطنه \_ وهو قصده الحقيقي \_ الاطلاع على أحوال بلاد التكرور [أي أحوال إمبراطورية سنغاي]. إذ أرسل إلى أسكيا الحاج الثاني هدايا عجيبة، بعثها بواسطة رسوله إلى كاغ [غوا] عاصمة سنغاي، فتلقى أسكيا الحاج الثاني الرسول بالإكرام، وبالمقابل أرسل مع هذا الرسول عند عودته إلى مراكش أضعافاً مضاعفة من الهدايا التي أرسلها أحمد الذهبي (2).

ولكن هذه العلاقات التي كان ظاهرها السلم والصداقة سرعان ما انقلبت إلى عداء شديد، فقد وردت الأنباء بأن أحمد الذهبي أرسل جيشاً قوامه عشرون ألفاً سنة 993هـ/ 1585م، وجهته في البداية ودان، وأمرهم باجتياح البلدان الواقعة على شاطئ نهر النيجر الشهالي حتى يصلوا إلى بلاد تنبكت. إلا أن هذا الجيش تشتت بسبب الجوع والعطش، فتفرق شذر مذر، ورجعت فلوله إلى مراكش، وهكذا كان الفشل مصير هذه الحملة(6).

لم يكتف أحمد المنصور السعدي بها حدث للحملة الأولى على سنغاي، فأرسل حملة صغيرة في السنة التالية 994هـ/ 1586م، تتكون من ماثتي رام للاستيلاء على تغاز، وما إن سمع الأهالي بها حتى هربوا إلى الحمدية وتوات، فوجدها الجيش السعدي خالية من سكانها، إلا عدداً قليلاً. ووصل أعيانهم إلى أسكيا الحاج الثاني، وأخبروه بذلك، فاتفق معهم على عدم استخراج الملح، وأمرهم بعدم العودة إلى تغاز، وحذر من أراد الذهاب بهدر ماله. ولما كانوا في

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 111.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 120.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 120.

حاجة إلى الملح ولا يستطيعون الاستغناء عنه اتجهوا إلى تنورد، واستخرجوا منها الملح في السنة نفسها. أما القائد السعدي ومن معه من الرماة فقد رجعوا إلى مراكش، وهكذا كان الفشل نصيب هذه الحملة كسابقتها (١).

ومع أن الفشل كان نصيب هاتين الحملتين، إلا أنها كانتا بمثابة جس نبض واستطلاع لمواقف سنغاي، فمهدتا للحملة الثالثة إلى بلاد السودان. ففي عام 999ه/ 1591م أرسل السلطان أحمد الذهبي السعدي حملة بقيادة جودر باشا إلى بلاد السودان في عهد سلطانها أسكيا إسحاق الثاني بن داوود (996 \_ 999ه/ 1588 \_ 1591م). وكان العامل الأساس المحفز لإرسال هذه الحملة هروب أحد خدام الأسكيا إسحاق الثاني المدعو ابن كرنفل والمغضوب عليه من سجنه في تغاز، منطقة مناجم الملح المتنازع عليها بين دولتي السعديين وسنغاي، فوصل إلى مراكش عاصمة السعديين، ولما لم يجد شريفها أحمد الذهبي الذي كان وقتذاك في مدينة فاس، عندها أرسل رسالة إلى الشريف السعدي يخبره بأوضاع سنغاي المتدهورة والضعيفة، فوصل ويحثه على إرسال حملة للسيطرة على أراضيها. فقام السلطان أحمد الذهبي بإرسال رسالة إلى أسكيا إسحق الثاني يخبره بفرار ابن كرنفل وبحيثه إليهم، ووضع طيها رسالة ابن كرنفل. ومما تضمنته رسالة أحمد الذهبي هو تكرار الطلب القديم، وهو تسليم خراج مناجم ملح تغاز، أولى به من إسحق الثاني، كي يستخدم تلك الأموال في الجهاد، ولأن أحمد الذهبي هو الحاجز والمانع لهم من الكفرة. وأرسلها مع رسول إلى كاغ [غوا] عاصمة سنغاي سنة 998ه/ حرشاناً (وبعث له صحبة جوابه الحاجز والمان من حديد) (ه). لكن أسكيا إسحق الثاني رفض طلبه، ورده رداً قاسياً، (وبعث له صحبة جوابه حرشاناً (و، ونعلين من حديد) (ه).

ويشير الوفراني إلى أن استيلاء أحمد المنصور الذهبي على بلاد توات وتيكرارير وأعمالهما

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 120 ـ 121.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 137 ـ 138.

<sup>(3)</sup> حرشان جمع حريش، وهي حراب يضعها القارس على سرج حصانه، ويرمي بها الأعداء. ينظر: طرخان، إمبراطورية صنعاي الإسلامية حاشية 11، صـ 157.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 138.

جعله يرغب بالسيطرة على بلاد السودان، لكون تلك البلاد مجاورة لبلاد السودان. ولما قرر ذلك رأى أن يبدأ بمراسلة ملوك السودان، ودعوتهم إلى طاعته، فإن أذعنوا كان ذلك هو المطلوب، وكفى الله المؤمنين القتال، وإن امتنعوا فلا بد من قتالهم. فكتب إلى سلطانهم أسكيا إسحق الثاني حول معدن الملح الكائن في تغاز، والذي منه يجلب لسائر بلاد السودان، وطلب منه أن يدفع ضريبة للذهبي على كل حمل مثقالاً من الذهب عوناً لجيوش الإسلام، ويقصد بها جيوش الدولة السعدية، فرفض أسكيا إسحق، وأبى أن يقبل ذلك. وكان الذهبي قد استفتى علماء وشيوخ الفتوى في دولته قبل أن يكتب الرسالة، فأفتوه اعتهاداً على نصوص العلماء من أن النظر في المعادن مطلقاً إنها هو للإمام لا لغيره، وأنه ليس لأحد أن يتصرف في ذلك إلا عن إذن السلطان أو نائبه (۱). واحتج الذهبي بأنه هو السلطان الشرعي، وأن ملك سنغاي معزول عن السلطان شرعاً، لأنه ليس قرشياً، ولا تتوافر فيه شروط السلطنة العظمي (2).

والأمر الآخر الذي ذكره الوفراني هو حول استشارة السلطان أحمد المنصور الذهبي أصحابه في مسألة غزو أسكيا إسحق، واقتحام بلاد السودان، وتحديداً بعد وصول جواب أسكيا إسحق إلى الذهبي، الرافض لطلبه، واحتجاجه بأنه أمير ناحيته، وأنه لا تجب عليه طاعة المنصور عندها عقد المنصور مجلساً لأصحاب الرأي والمشورة، وبيّن لهم عزمه على محاربة سلطان كاغ [يقصد به سلطان سنغاي]، وإرسال الجيوش إليهم، لتجتمع كلمة الإسلام، وتتفق، على حد قوله، ولأن بلاد السودان وافرة الخراج كثيرة المال، والتي يجب أن تنفق على جيش المسلمين (أي جيشه) ويشتد ساعده. وذكر لهم ما ذكرناه سابقاً بأن ملك سنغاي ليس سلطاناً شرعياً لأنه ليس بقرشي. فأجاب المستشارون بأن هذه الفكرة بعيدة عن الصواب وسداد الرأي، وأنها لا تخطر ببال السراق، فكيف بالملوك. وعندما سألهم عن السبب، أجابوه بأن بلاد السودان بعيدة، وأن بينهم وبينها صحارى قاحلة، ليس فيها ماء ولا كلاً، وأن دولة المغرب السابقة من مرابطين وموحدين ومرينيين لم يقدموا على ذلك. فأجابهم إن قولكم أن بيننا وبينهم صحارى

<sup>(1)</sup> الوافراني، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، ص 88.

<sup>(2)</sup> الوافراني، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، ص 91.

غوفة قاحلة، بينا نرى التجار يقطعونها بصورة دائمة، وأن للجيش همة وهيبة لا تتوافر في القوافل التجارية، أما دول المغرب السابقة القوية فإن المرابطين صرفوا عنايتهم لغزو الأندلس ومقاتلة الإسبان، وأن الموحدين عملوا نفس عمل المرابطين زيادة على حربهم لابن غاينة، وأن المرينيين كانت أكثر حروبهم مع بني عبد الواد بتلمسان، وأننا لا نستطيع التوسع لأن أبواب الأندلس قد انسدت بسبب استيلاء الأسبان عليها، وكذلك استيلاء العثمانيين على تلمسان والجزائر. وأن هذه الدول المذكورة لم يكن لديها من سلاح غير الرماح والنشاب، ولم يكن عندهم هذا البارود والمدافع التي عندنا الآن، وإن الرماح والسيوف التي هي سلاح أهل السودان لا تقاوم المدافع المستحدثة، فمقاتلتهم سهلة، كما أن بلاد السودان أنفع من إفريقية [تونس الحالية وما حولها]، والاتجاه إلى بلاد السودان أفضل من مقاتلة الأتراك، لأنه تعب كثير في نفع قليل، فنال كلام الذهبي استحسان الحاضرين، ووافقوا على إرسال الحملة العسكرية إلى بلاد السودان أن.

ولدى الوفراني تحفظان على أقوال أحمد المنصور الذهبي: الأول هو قوله إن الملثمين المرابطين لم يغزوا بلاد السودان. فمن المعروف \_ وكها ذكره المؤرخون ومنهم ابن خلدون \_ أن المرابطين غزوا مملكة غانا في بلاد السودان. والتحفظ الثاني حول اكتشاف البارود، وأنه تم اكتشافه قبل زمن السعديين في سنة 768هـ/ 1367م من قبل كيهاوي حكيم في مدينة فاس<sup>(2)</sup>. ويبدو أنه حتى لو كان قد اكتشف منذ تلك السنة إلا أنه لم يستخدم في الحروب في المغرب العربي آنذاك.

وبعد كل هذا، قرر سلطان مراكش أحمد المنصور الذهبي إرسال حملة لاحتلال سنغاي، بقيادة جودر باشا في المحرم من سنة 999هـ/ تشرين الأول 1591م، ضمت 3.000 رام [رامي مدفع أو بندقية] من الفرسان والمشاة، وضعف هذا العدد من الأتباع، وأعداداً من المهندسين والأطباء.

<sup>(1)</sup> الوفراني، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، ص 90\_92.

<sup>(2)</sup> الوفراني، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، ص 92.

وكان مع الحملة عشرة من كبار قواد الجيش، منهم قائد اسمه علي بن المصطفى العلجي الذي عين أول حاكم لكاغ [غوا] عاصمة سنغاي<sup>(1)</sup>. ويبدو أن معظم هؤلاء القواد هم من الأسرى البرتغاليين الذين وقعوا في أيدي أحمد المنصور وأخيه عبد الملك في معركة وادي المخازن، أو القصر الكبير، ثم اعتنقوا الإسلام؛ لأن ستة منهم يحملون لقب العلجي أو الأندلسي، والمقصود بالعلجي هو النصراني، والمقصود بالأندلسي آنذاك هو الإسباني أو البرتغالي، وربها يكون الباقون من القواد كلهم أو أكثرهم كذلك من الإسبان والبرتغاليين، ماعدا واحد يحمل لقب التركي، ومما لاشك فيه أن هذا القائد التركي هو من القواد العثمانيين الذين ساندوا الأخوين عبد الملك وأحمد الذهبي في المعركة المذكورة ضد البرتغاليين. وحتى قائد الحملة جودر باشا الذي وصفه السعدي بأنه: (فتى قصير أزرق)<sup>(2)</sup>، فقد كان خصياً إسبانياً، وكان يعمل قبل ذلك جابياً للضرائب.

لما وصلت أخبار تقدم جيش جودر في أراضي السنغاي، وأنه استطاع عبور الصحراء والوصول إلى شواطىء نهر النيجر، عقد أسكيا إسحق الثاني مجلساً استشارياً ضم كبار رجال دولته وقادة جيشه، للنظر في اتخاذ قرار سديد لمواجهة هذا التقدم. لكن الآراء مهما كانت سديدة فإن نوعية سلاح جيش الأسكيا من السهام والحراب والسيوف والرماح لن تتمكن من مواجهة حملة البنادق والمسلحين بالأسلحة النارية (4)، ومع ذلك اتخذ قرار المقاومة.

توجهت حملة جودر باشا تجاه العاصمة كاغ [غوا]، فالتقى بها جيش أسكيا إسحق الثاني بجيشه المؤلف من اثني عشر ألفاً، إضافة إلى 500 فارس، و30.000 من المشاة، وقد فوجئ أهل سنغاي بوصول الحملة إلى شواطئ نهر النيجر. التقى الجمعان في موقع يسمى تنكُندبُع بالقرب من تندبي شهال العاصمة كاغ [غوا] في 17 جمادى الأخرى سنة 999هـ/ 2 نيسان سنة 1591م،

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 138.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 137.

<sup>(3)</sup> يانيكار، الوثنية والإسلام، ص 158\_159.

<sup>(4)</sup> انسعدي، تاريخ السودان، ص 138\_139؛ بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 160\_161؛ دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سنغاي، م12، ص 267.

وكان النصر حليفاً سريعاً لجيش جودر، وانهزم جيش أسكيا الثاني في (طرفة عين)(1) وقتل الكثير من أعيان الفرسان، ومن أمراء الأسرة المالكة. أما الرجالة فإنه (لما انكسر العسكر طرحوا دروقهم على الأرض، وقعدوا عليهن متربعين، حتى وصلهم جيش جودر فقتلوهم صبراً على تلك الحال؛ لأن من شأنهم عدم الفرار عند الانكسار، وأخرجوا أسورة الذهب التي في أيديهم)(2)، عند ذلك صاح أصحاب جودر (لا إله إلا الله، اشكروا الله الدائم)(3).

ووصف صاحب تاريخ الفتاش أحداث المعركة بشيء من التفصيل (4)، وكيف أن جنود أسكيا إسحق قاتلوا قتال الأبطال، لكن ذلك لم يجدِ شيئاً حيال انهار الرصاص والنار من المدافع التي كان يطلقها جنود جودر الرجالة والرماة، فقال: (فلها دنا منهم رجيلة الرماة جثوا على ركبهم يرمون بالرصاص. وقد ساق [أسكيا إسحق الثاني] ألف بقرات معه، حين صف قتالهم، وجعلها بينه وبين القوم، وينزل عليهم الرصاص، ويتبع رجاله البقرات، حتى تخالطوا بهم، فلها أحس البقرات بأصوات مدافعهم، ولوا على أصحاب أسكي حازمين متحيرين، وصدم منهم كثيراً، ومات أكثرهم)(5).

ومع كل هذا أراد أسكيا إسحق الثاني الصمود والقتال وعدم الهروب، وعندما أخذ أحد الفقهاء بلجام فرس أسكيا الثاني (وقال له: اتق الله يا أسكي، فقال له: كأنك تأمرنا بالهروب والهزيمة، فحاش، فلست عمن يولي ظهره، ومن أراد أن يفر بروحه فليهرب.. وقد علق بسيفه وترسه، يريد وسط القوم، ودار بهم خيول الرماة، وأرادوا أن يحاطوا بهم. عاود الفقيه المذكور قوله: اتق الله، ولا تقتل نفسك، وتقتل أخوانك، وتهلك سنغي كلها مرة واحدة في موضع واحد، ومن هلك هنا اليوم يحاسبك الله بأرواحهم، لأنك سبب هلاكهم إن لم تهرب بهم، ولا نأمرك بالهروب، وإنها نقول لك أن تخرج بهم من مقابلة هذه النار اليوم، ثم ننتظر في الرأي ما

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 140.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 140.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 148.

<sup>(4)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 146 ـ 155. ينظر أيضاً حول تفاصيل المعركة، الوفراني، نزهة الحادي، ص 91.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 147.

نفعل، ونرجع إليهم غداً بعزم وحزم إن شاء الله، فاتق الله. وهو ومن معه من شجعانه ورؤساء قومه يأبون إلا القتال والهجوم فيهم، والمخالطة معهم، ويموت من تم أجله، وينجو من لم يقرب أجله)(١). وتحت إلحاح الفقيه المذكور، انصاع لكلامه واقتنع بالهرب(2).

هرب أسكيا إسحق الثاني مع فلول جيشه المنهزم عابراً نهر النيجر إلى جهة كُرمَ، وأبلغ سكان العاصمة كاغ [غوا] وأهل تنبكت بالخروج والهرب إلى المكان المذكور الذي هرب إليه، فعسكر هو هناك ولم يدخل العاصمة، فكان بكاء ونواح فيها، وارتفعت الأصوات بذلك ارتفاعاً عظيها، وشرعوا في الخروج، واقتطاع البحر في القوارب بالمشقة والازدحام، فغرق كثير من الناس في ذلك البحر، وماتوا، وضاع من الأموال ما لا يحصيه إلا الله سبحانه (3). أما أهل تنبكت فلم يتمكنوا من الخروج والهرب إلى ما وراء نهر النيجر، بسبب مشقة العبور وثقل الحال (4).

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الباحثين يسمي الاحتلال المراكشي لبلاد السودان بالفتح المراكشي بهذا لا ينطبق على المفهوم السليم من أن احتلال بلاد مسلمة تسمى فتحاً، وهذا ما كان في المعركة؛ (فأهل السودان ينادون نحن مسلمون، نحن إخوانكم في الدين، والسيوف عاملة فيهم)(6).

دخل جودر العاصمة كاغ [غوا] دون إراقة دماء (٢)، ولم يتخذ دار أسكيا إسحق الثاني مقراً له، لأنه رآها بسيطة، فاستصغرها (١٠). ولم يبق فيها سوى خمسة عشر يوماً [عند السعدي 17

<sup>(1)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 147 ـ 148.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 148.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 140 ـ 141. ينظر أيضاً محمود كعت، تاريخ الفتاش، ض 148.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 141.

<sup>(5)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، ص 38.

<sup>(6)</sup> الوفراني، نزهة الحادي، ص 94.

<sup>(7)</sup> السَّعَديُّ، تأريخ السوَّدان، ص 141؛ دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سنغاي، م12، ص 267.

<sup>(8)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 141.

يوماً]، فتركها متوجهاً إلى تنبكت، فاحتلها في رجب من سنة 999هـ/ 1591م(١)، واتخذ عمارة اسمها حومة الغدامسيين مقراً لحكمه(2).

ثم أعد أسكيا إسحق الثاني جيشاً يتكون من ألف فارس، و قلد قيادته إلى أخيه بلمع [يعني الأمين العام للدولة] محمد كاغ، لمقاومة جيش جودر، إلا أن هذا الجيش خلع أسكيا إسحق الثاني من السلطنة، وعين بدله أخاه محمد كاغ لعرش سلطنة سنغاي(3).

ولما يأس أسكيا إسحق الثاني من مجابهة جيش جودر المتسلح بالمدافع، وحيث إن أخاه محمد كاغ أعلن سلطاناً على عرش سنغاي، راسل أسكيا إسحق الثاني بصورة سرية جودر – وكان جودر آنئذ في كاغ [غوا]، وقبل توجهه إلى تنبكت – وعرض عليه المصالحة بتقديم (100،000) ماثة ألف مثقال ذهب، وألف عبد خادم، تعطى لسلطان مراكش أحمد المنصور السعدي، ويدفع له جزية سنوية مقابل جلاء الجيش المراكثي عن أراضي سنغاي، وعودته إلى مراكش، ويترك أسكيا إسحق الثاني في دار ملكِه. فأجابه جودر أنه عبد مأمور، ولا يستطيع البت بذلك، وأنه غير مخول بالتفاوض إلا بها يأمر به مولاه السلطان الذهبي ". ومع ذلك فقد أعجب جودر باشا بهذا العرض، فكتب رسالة إلى السلطان الذهبي يستشيره في ذلك كها تضمنت التقليل من أهمية بلاد السودان، وأن دار شيخ الحيّارة في الغرب [يعني في مراكش] خير من دار أسكيا إسحق التي رأوها بأم أعينهم، وبعثوها مع البشوظ (دن)، على العجمي. وذهب جودر مع جيشه إلى تنبكت منتظراً جواب السلطان أحمد منصور الذهبي إليه الجيش وخامة تلك البلاد، حين طال عليه الحصار بكاغ، وسئم من طول الإقامة، وشكي إليه الجيش وخامة تلك البلاد، واستيلاء الأسقام عليهم، فرحل عنها راجعاً إلى تنبكت، ريثها يأتيه جواب المنصور عن ذلك

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 155.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 142.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 152\_153.

<sup>(4)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 155؛ السعدي، تاريخ السودان ص 141؛ الوفراني، نزهة الحادي، ص 92.

<sup>(5)</sup> يبدو أن البشوظ وجمعه بشوظات، منصب ربها يكون عسكرياً. ينظر السعدي، تاريخ السودان، ص 145.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 141.

الصلح الذي طالبه به إسحق)<sup>(۱)</sup>.

لكن السلطان أحمد منصور الذهبي رفض عرض الأسكيا إسحق رفضاً باتاً (وكتب على ظهر رسالته بخط يده، أتمدونني بهال، فها أتاني الله خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم، فلنأتيهم بجنود لا قِبَل لهم، ولنُخرجهم منها أذلة، وهم صاغرون (وفن وغضب غضباً شديداً، ثم عزل جودر عن قيادة الجيش، وأرسل الباشا محمود بن زرقون لقيادته، على رأس قوة تتكون من ثهانين رامي مدفع، وأبقى جودر تحت إمرته، وأمره بطرد أسكيا إسحق من أرض السودان، وقتل أحمد بن الحداد العمري القائد الذي اتفق مع جودر على ذلك الصلح، شأنه ثم عفى عن العمري (4). والباشا محمود بن زرقون إسباني أو برتغالي آخر، اعتنق الإسلام، شأنه شأن جو در (5).

وصل الباشا محمود بن زرقون مدينة تنبكت في شوال 999هـ/ آب 1591م، فعزل جودر عن قيادة الجيش ساعتئذ، وتحولت قيادته له، وبالغ في ملامته وجحوده، وعدم مطاردة الأسكيا إسحق، فتحجج جودر بعدم توفر القوارب لعبور نهر النيجر. وبدأ الباشا محمود بن زرقون بصنع القوارب، وإصلاح القديم منها؛ لأن صاحب المرسى هرب بجميع القوارب إلى ناحية أخرى (٥).

تمكن المراكشيون من الانتصار على جيش أسكيا إسحق للمرة الثانية، عند مكان يسمى نبكة زَرزَن في ذي الحجة من سنة 999هـ/ تشرين ثاني 1591م (<sup>7)</sup>. هرب الأسكيا في البداية إلى العاصمة كاغ، فتابعته القوات المراكشية، ولما تخوف من استيلائهم عليها أمر بنقل الأقوات،

<sup>(1)</sup> الوفران، نزهة الحادي، ص 94.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 144؛ الوفراني، نزهة الحادي، ص 94.

<sup>(3)</sup> الوفراني، نزهة الحادي، ص 94.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 144؛ الوفراني، نزهة الحادي، ص 94.

<sup>(5)</sup> بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 162؛ شلبي، التاريخ الإسلامي، ح6، ص 273.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 145.

<sup>(7)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 145 ـ 146.

وإخلائها، وخرج هارباً منها، وظن أنهم لا يتبعونه، فوصل إلى العاصمة القديمة كوكيا، وعبر نهر النيجر، فعبروا وراءه (1)، فهرب إلى كُرمَ الوثنية، وكان قد غزاها في السنة الماضية، وهنالك قتله سكانها وابنه وجميع من معه، وكان مقتله في جمادى الآخر سنة 100هـ/ 1592م (2). ويعد مقتله السقوط الحقيقي لإمبراطورية سنغاي، لأنه آخر سلطان مستقل لها، حيث لم يقبل الحضوع للنفوذ المراكشي، على الرغم من اعتلاء أساكي آخرين بعده.

ويقول الوفراني عن حدود المالك السودانية التي أصبحت منضوية تحت حكم أحمد المنصور الذهبي السعدي، بعد الانتصار على آخر سلطان مستقل من سلاطين سنغاي إسحق الثاني، ومقتله: إنها انتظمت (في سلك طاعة المنصور، ما بين المحيط من أقصى أرض المغرب، إلى بلاد كنو المتضامة لبلاد برنو، فأذعن صاحب برنو، وتنتهي عملكة برنو إلى بلاد النوبة المتضامة لصعيد مصر، فكلمة المنصور إذن نافذة فيها بين النوبة والبحر المحيط من ناحية المغرب، وهذا ملك ضخم، وسلطان فخم، لم يكن لمن قبله)(د).

كانت أولى النتائج الحتمية لهذا الانتصار كميات الذهب الهائلة التي حصل عليها أحمد المنصور، حتى لقب بالذهبي، ومصداق ذلك ما يذكره الوفراني من أنه (لما فتح عليه مماليك المبلاد السودانية، حمل له من التبر ما يغير الحاسدين، ويحيّر الناظرين، حتى كان المنصور لا يعطي في الرواتب إلا النُّضَار [الذهب] الصافي والدينار الوافي. وكان ببابه كل يوم أربعة عشر مائه مطرقة تضرب الدينار، دون ما هو معد لغير ذلك من صوغ الأقراط والحلي وشبه ذلك، ولأجل ذلك لقب بالذهبي لفيضان الذهب في زمانه)(٩).

ولما وصلت إلى أحمد المنصور الذهبي وفود البشائر بالانتصار، سُرِّ سروراً عظيهاً، وأمر بإقامة المفرحات، وتزيين الأسواق مدة ثلاثة أيام، وأتته الوفود من كل مكان يهنئونه بالنصر

<sup>(1)</sup> الوفراني، نزهة الحادي، ص 94\_95.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 146\_149.

<sup>(3)</sup> الوفراني، نزمة آلحادي، ص 95.

<sup>(4)</sup> الوافراني، نزهة الحادي، ص 95.

الكبير، وألقيت قصائد الشعراء وخطب الخطباء احتفالاً بذلك(١).

وكان القائد محمود بن زرقون قد (بعث نصف جيشه مع هدية للمنصور فيها من الذخائر ما لا يحصى، وهي: اثنتا عشر ماية مملوك من الجواري والغلمان، وأربعون حملاً من التبر، وأربعة سروج من الذهب الخالص، وأحمال كثيرة من اليابلوز، وكوز من الغالية، وقطوط الغالية، وغير ذلك من الأشياء النفيسة ذات الأثهان الغالية)(2).

أما جيش أسكيا إسحق فلم يرضَ عن هذه الهزيمة الثانية التي ألحقها الباشا محمود بن زرقون به، فقام بعزل إسحق الثاني، وتولية أخيه محمد كاغ بدله(3)، والذي كان قد أصيب بالرصاص خلال المعركة(4).

وأدت الصراعات بين أسرة الأساكي وخيانة بعض كبار موظفي إسحق إلى اضطرار الأسكيا الجديد محمد كاغ إلى أن يراسل الباشا محمود بن زرقون يطلب الصلح، ويدخل في طاعة السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي. وقد صادف أن المجاعة قد حلت بين جند الباشا محمود، حتى اضطروا إلى أكل دوابهم. فوافق محمود على ذلك في الظاهر، لكنه كان يبطن الغدر. وكان سليان بن داود أخو أسكيا محمد كاغ قد هرب سراً إلى محمود طالباً اللجوء والدخول في طاعة السعديين (5).

كان القائد السابق جودر والباشا محمود وأسكيا محمد كاغ كل في مكان مختلف عن الآخر؛ فجودر في العاصمة كاغ [غوا]، والباشا محمود في تنشِ القريبة من العاصمة القديمة كوكيا، وأسكيا محمد كاغ في مكان يسمى برهة. فوافق محمود على طلب أسكيا محمد كاغ الصلح، على أن يأتي محمد كاغ بنفسه إليه في تَنش للتداول حول تفاصيل الصلح<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> الوافراني، نزهة الحادي، ص 95.

<sup>(2)</sup> الوافراني، نزهة الحادي، ص 96-97.

<sup>(3)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 149.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 146.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 158\_159؛ السعدي، تاريخ السودان. ص 150.

<sup>(6)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 158 ـ 159.

بعد مشاورات أجراها أسكيا محمد كاغ مع كبار رجال دولته قرر إرسال مبعو تَيْنِ إلى محمود، هما: كاتبه أسكي الفع وهيكى. لكن محمود استطاع أن يستميل الأول كي يغدر بصاحبه أسكيا محمد كاغ مقابل وعود ومكافآت وعده بها، إن استطاع استدراج صاحبه إليه (١١).

شك أصحاب ومستشارو أسكيا محمد كاغ، وعلى رأسهم هيكى، في صدق محمود، ونصحوه بعدم التوجه إليه خوفاً من الخديعة والغدر، وقال هيكى: (أنت ما رأيت محموداً وما عرفته، وما رآه إلا أنا وأسكي الفع، وإنا ما نظن منه إلا الشر، وما ترك لنا من التعظيم والتملق شيئاً، وأنه يقبل رأسنا، ويحمل لنا المأكول بنفسه، ويخدمنا، ويأتينا بالماء، ويقف بها على رؤوسنا حتى نفرغ من الأكل. وحين رأيت ذلك تحققت أن له مراداً، إياك إياك ثم إياك، فلا تذهب، فإن خالفت وذهبت، والله لا ترجع أبداً، هذا ما ذكرت لك)(2). لكن كاتبه الخائن أسكيا الفع قال: والله ما نرجو من محمود إلا الخير والأمان التام، وأنه صادق بعهوده ومواثيقه، فأخذ أسكيا عمد كاغ بالرأي الثاني، وقرر الذهاب إلى محمود(3). فقبض عليه مع أصحابه وجنده، وبعثهم إلى كاغ العاصمة، فأمر محمود بن زرقون جودر باشا بسجنهم في دار سلطنتهم، ثم أمره بعد ذلك بقتلهم بصورة بشعة، إذ هدمت عليهم تلك الدار، فكانت قبرهم (4). وكان ذلك في بعد ذلك بقتلهم بصورة بشعة، إذ هدمت عليهم تلك الدار، فكانت قبرهم (أبعين يوماً(6).

اختار الجيش أسكيا نوح بن داود سلطاناً بعد أن قتل أخوه محمد كاغ<sup>(6)</sup> سنة 1000هـ/ 1592م. واشتبك نوح مع جيش الباشا محمود في معارك شديدة كثيرة، استطاع نوح أن يحقق في بعضها انتصاراً مع قلة أتباعه، وذلك في معركة تسمى بُرني، حيث قُتل فيها ثهانون رجلاً من كبار قادة الباشا محمود<sup>(7)</sup>. كها مات الكثير من جنده بسبب طول مكوثهم بتلك

<sup>(1)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 159؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 150.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 159 ـ 160.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 160؛ السعدي، ثاريخ السودان، ص 150.

<sup>(4)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 167؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 151.

<sup>(5)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 152.

<sup>(6)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 153.

<sup>(7)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 154.

الأرض، وتضرروا ضرراً فادحاً عظيهاً من كثرة التعب والجوع والمرض، ووخامة مناخ تلك المنطقة (1). لكن الباشا محمود استطاع مباغتتهم والانتصار عليهم انتصاراً ساحقاً، وتشتيت شملهم، وتفريق جمعهم في مكان يسمى وام (2). وكان سليهان بن داوود أخو نوح يقاتل ضد أخيه مع المراكشيين (9).

مات الباشا محمود بن زرقون في غزوته للجبل سنة 1003هـ/ 1595م (٩٠)، إلا أن أسكيا نوح استمر حتى وفاته سنة 1018هـ/ 1609م في محاربة جيش السعديين، ابتداءً من محمود بن زرقون حتى محمود لنك (ت 1020هـ/ 1611م) الذي كان نوح قد هزمه شر هزيمة (٥٠).

## 7\_نكبة تنبكت ومحنة علمائها على يد محمود بن زرقون:

تعرضت مدينة تنبكت وعلماؤها إلى نكبة كبيرة على يد قائد السعديين الباشا محمود بن زرقون في شهر محرم سنة 1002هـ/ 1594م، حيث أخذوا أسرى مكبلين بالقيود، ومعهم نساؤهم، إلى مراكش عاصمة السعديين، بعد أن نُهبت أموالهم وكتبهم وذخائرهم، فوصلوها في أول رمضان من السنة المذكورة، وأبرز من أجلوا عن تنبكت من العلماء هم أسرة أقيت، وعلى رأسهم قاضي تنبكت عمر بن محمود والعالم الشهير أحمد بابا التنبكتي. فسجنوا في مراكش، حتى أطلق سراحهم السلطان أحمد الذهبي من سجنهم في 21 رمضان 1004هـ/ 1596م (6)، بشرط البقاء في مراكش. ولما توفي أحمد المنصور الذهبي أذن لهم ابنه زيدان بالعودة إلى بلادهم (7)، فعاد أحمد بابا التنبكتي بعد أن مكث في مراكش 19 سنة وستة أشهر (8)، وكان يذكر أن كتبه التي

<sup>(1)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 155.

<sup>(2)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 168 ـ 169.

<sup>(3)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 168 \_169.

<sup>(4)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 183.

<sup>(5)</sup> طرخان، إمبراطورية صنغي الإسلامية، ص 47.

<sup>(6)</sup> التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 515؛ محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 173 \_ 174؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 173 ـ 174؛ الوفراني، نزهة الحادي، ص 97.

<sup>(7)</sup> الوفراني، نزهة الحادي، ص 97\_98.

<sup>(8)</sup> عمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 174.

نهبت (تبلغ ستة عشر مائة مجلد)(1). وقد عُرف عنه رباطة جأشه، وقوته في الحق، لا تأخذه فيه لومة لائم \_ وهي صفة عرف بها علماء السودان وقضاتهم \_ فلما أُطلق سراحه من سجنه، وأُدخل إلى أحمد المنصور الذهبي، وجده يكلم الناس من وراء الحجاب، فقال له: (إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب﴾، وأنت تشبهت برب الأرباب، فإن كانت لك حاجة في الكلام فانزل إلينا، وارفع الحجاب، فنزل المنصور الذهبي، ورفع الأستار، فقال له: لماذا وما الفائدة من نهب متاعي، وضياع كتبي، وتصفيدي بالحديد من مدينة تنبكت إلى هنا في مراكش، حتى أسقطت من فوق الجمل، وانكسرت ساقي؟ فأجابه المنصور الذهبي: عملنا ذلك لكي تجتمع الكلمة، وأنتم في بلدكم من أعيانها، وكلمتكم نافذة بين الناس، فإن أذعنتم أذعن غيركم. فأفحمه أحمد بابا التنبكتي بقوله: وهَل جمعت الكلمة بترك تلمسان وما يليها من البلدان التي كانت تحت سيطرة الأتراك العثمانيين، وهي أقرب بترك تلمسان وما يليها من البلدان التي كانت تحت سيطرة الأتراك العثمانيين، وهي أقرب إلىك من بلاد السودان؟)(2).

قام أحمد بابا التنبكتي في الفترة ما بين إطلاق سراحه من السجن وعودته إلى تنبكت بنشر العلم في مراكش، وانهال عليه الناس للأخذ منه (3). وانبرى للتدريس بجامع الشرفا في مراكش في مختلف العلوم الدينية كالحديث والفقه، وكذلك التاريخ. وقد ذكر هو الكتب الكثيرة التي قام بتدريسها في المسجد المذكور، منها: مختصر خليل، وتسهيل ابن مالك، وألفية العراقي، وجمع الجوامع للسبكي، والجامع الصغير للسيوطي، والصحيحان، وشهائل الترمذي، والاكتفاء للكلاعي وغيرها(4).

ويؤكد التنبكتي نفسه في ترجمته الذاتية أن أعيان المغرب وطلبة العلم بها، بل وقضاتها أيضاً، طلبوه لأخذ العلم منه، وكان بعضهم أكبر سناً، مثل: قاضي الجهاعة الغساني بفاس، وقاضي

<sup>(1)</sup> الوفراني، نزهة الحادي، ص 97.

<sup>(2)</sup> الوفراني، نزهة الحادي، ص 97.

<sup>(3)</sup> الوفران، نزهة الحادي، ص 97.

<sup>(4)</sup> التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 515.

مسكانة الرحالة ابن القاضي المكناسي(١). وعُين للفتوى(١)، بحيث أصبحت لا تُوجه إلا إليه، واشتهر اسمه في البلاد من السوس الأقصى إلى بجاية والجزائر(١).

وكان سبب نكبة مدينة تنبكت وعلمائها من قبل الباشا محمود بن زرقون أن وقعت فتنة بين أهل تنبكت والقائد المصطفى التركي حاكم تنبكت وناثب محمود عليها<sup>(+)</sup>، وسالت الدماء بين الجانبين. ولما بلغ الباشا محمود ما جرى وأن الأهالي حاصروا نائبه في مقر حكمه في القصبة بتنبكت أرسل القائد مامي لنجدة القائد المصطفى التركي، وتمكن مامي هذا من إبرام الصلح بين القائد المصطفى وأهل تنبكت، فكان فرحاً عظيماً للناس، وعاد إلى تنبكت كل من خرج هارباً منها، طائعين لسلطان مراكش أحمد المنصور الذهبي (5).

إلا أن الباشا محمود بن زرقون عندما فشل في ملاحقة أسكيا نوح بعد حروب دامت عامين، رجع إلى تنبكت في شهر محرم من عام 1002هـ/ 1594م، وطلب من أهلها تجديد البيعة للسلطان أحمد المنصور الذهبي في مسجد سنكرى، فجمع أهل تنبكت في المسجد المذكور، وأحضروا المصحف وصحيحي البخاري ومسلم للقسم في تجديد البيعة، إلا أنه لما اجتمع الناس أُغلقت أبواب المسجد، ووقف الرماة على الأبواب والسطوح منعاً لفرار أحد، وقبض على قاضي تنبكت عمر بن محمود، وأخذوه من المسجد إلى مقر حكم المراكشيين في القصبة بتنبكت مشياً على الأقدام، بعد أن قتلوا أربعة عشر شخصاً كان بينهم كبار علماء تنبكت. وبعث الباشا محمود بن زرقون جماعة تزيد على السبعين شخصاً، ومعهم أولادهم ومواليهم من الناس والرجال إلى مراكش، بينهم قاضي تنبكت عمر بن محمود والعالم الشهير أحمد بابا التنبكتي، ولم يعد أحد منهم، حيث ماتوا في مراكش، عدا أحمد بابا التنبكتي (6)، وقد عُدت هذه

<sup>(1)</sup> التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 516.

<sup>(2)</sup> التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 516.

<sup>(3)</sup> التنبكتي، كفاية المحتاج، ص 516.

<sup>(4)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 155.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 172؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 157.

<sup>(6)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 173 -174؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 168 -170.

النكبة (أعظم رزء عمت الإسلام)(١).

إضافة إلى ما مرّ، فقد نُهبت الأموال والمتاع والأثاث من الدور، واعتدوا على الأهالي، وأُخذ الرجال والنساء إلى القصبة، وسُجنوا فيها ستة أشهر. وأفسد الباشا محمود بن زرقون (الأموال، وشتتها شذر مذر، وتكرم بها للرماة، ولم يبعث للسلطان مولاي أحمد إلا مائة ألف ذهباً)(2).

<sup>(1)</sup> تاريخ الفتاش، ص 173.

<sup>(2)</sup> السعدي، تاريخ السودان، ص 171.

## الباب الثالث تاريخ المسلمين في السودان الأوسط

## الفصل الأول

مصادر دراسة تاريخ المسلمين في السودان الأوسط (تشاد)

هناك العديد من المصادر التي كتبها مؤرخون وجغرافيون عرب وأفارقة تناولت تاريخ العرب والمسلمين في السودان الأوسط، أو تشاد، كاليعقوبي، والمسعودي، وابن حوقل، والبكري، والإدريسي، وأبو حامد الغرناطي، وياقوت الحموي، وابن سعيد الأندلسي، والعمري في كتابيه التعريف بالمصطلح الشريف، ومسالك الأبصار، وابن بطوطة، وابن خلدون، والقلقشندي، والمقريزي، والحسن الوزان، والفشتالي، ومحمود كعت، والناصري السلاوي(1).

ومن هذه المصادر أيضاً ما كتبه الإمام أحمد بن فرتوا مؤرخ بلاط برنو زمن الماي إدريس ألوما، والذي ما زالت الكثير من كتاباته باقية حتى اليوم، ومنها جزآن من التاريخ الذي ألفه في عهد الماي المذكور، يتناولان أحداث وحروب الاثنيّ عشرة سنة الأولى من حكم الماي إدريس ألوما؛ أي من سنة 978\_989هـ/ 1570\_1581م، ويقع الجزء الأول في 77 صفحة، والثاني في الموما؛ أي من سنة 978 عربية مختصرة عن السفارات التي أرسلت إلى طرابلس من قبل بعض مايات برنو، وقد نشرت هذه الوثيقة في مجلة الجمعية الجغرافية في باريس سنة 1849(2).

ومن المصادر الأصيلة في تاريخ برنو ديوان مايات برنو، تأليف الشيخ سفرمة عمر بن عثمان، الذي يعتبر من الوثائق الهامة، ويضم قائمة بأسهاء المايات من الأسرة السيفية، وقد ألف أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، وكان الرحالة بارت الألماني قد عثر على إحدى نسخ الديوان حوالي سنة 1270هـ/ 1853م(د).

وهنالك الوثائق العربية المعروفة باسم (المحارم)، التي أصدرها مايات برنو في العهود

<sup>(1)</sup> تنظر هذه المصادر وكذلك بحث الطيبي، أمين توفيق، كانم ـ برنو بالسودان الأوسط في العصر الوسيط، علاقات تاريخية عريقة بالعرب والمسلمين، عجلة المؤرخ العربي، 1988، العدد 37، ص 117.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة، 1975، ص 10؛ يقر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة البرنو، م3، ص 585.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 10.

المختلفة. تتناول هذه المحارم الامتيازات التي منحت لبعض العلماء المسلمين والأسر، إضافة إلى المعلومات المختلفة بأحوال ونظم برنو الداخلية. وقد ترجم پالمر (palmer) إلى اللغة الإنكليزية 20 محرماً منها في كتابه المطبوع في لندن 1936 بعنوان صحارى برنو والسودان الإنكليزية 20 محرماً منها في كتابه المطبوع في لندن 1936 بعنوان صحارى برنو والسودان القصائد الشعرية العربية، ومنها قصيدة ضمت أسماء بعض المايات. كما ترجم إلى اللغة الإنكليزية أيضاً في كتابه الآخر المعنون مذكرات سودانية Sudanese memoirs المطبوع في لاغوس سنة أعزاء، عدداً من الوثائق والمؤلفات الخاصة بتاريخ برنو وجيرانها. فترجم في الجزء الأول حروب برنو ضد كانم لمؤلفها أحمد بن فرتوا، وترجم في الجزء الثاني 44 مخطوطة عربية، منها: قوائم بأسماء ملوك البولالا، ومنها أحداث وقعت بين البولالا ومايات برنو والحرب ضد الصو، ثم تاريخ بعض المايات أمثال: دونمة وبالبمي، وإدريس وداود. وترجم في الجزء الثالث 17 مخطوطة، منها بعض المحارم الخاصة بدخول الإسلام إلى البرنو، وشجرة في الجزء الشافية (۱).

ومن المصادر التاريخية الهامة كتاب (إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور) تأليف السلطان محمد بللو سلطان سوكوتو الفولاني، الذي ألفه ما بين 1225 و1241هـ/ 1810 و1825م وأورد فيه خلاصة وافية عن تاريخ البرنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها، وإلى كثرة العلماء المسلمين، وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقام وتنج whitting الأستاذ بمدرسة العلوم العربية في كانو بتحقيق هذا الكتاب ونشره في لندن سنة 1951م و1957م.

ومن الوثائق العربية الهامة في تاريخ البرنو ما كتبه الشيخ محمد أمين الكانمي، منها: رسالة عربية بعث بها إلى جورج الرابع ملك انكلترا بواسطة الرحالة الضابط الإنكليزي المستعمر دنهام (Denham)، وهناك رسالة عربية كتبها شيخ برنو إلى الرحالة الإنكليزي كلابرتون. وقد

<sup>(1)</sup> ينظر: طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 10 ـ 11.

<sup>(2)</sup> ينظر: طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 11، 223.

ترجمت هذه الرسائل وغيرها في الكتاب الذي ألفه الرحالتان الإنكليزيان دنهام وكلابرتون، والذي طبع في لندن سنة 1826م بعنوان (قصة الرحلات والاستكشافات في شهالي إفريقية Narrative of Travels and Discoveris (1824 و1824). In Northern and Central Africa In The Years 1822 - 1823 and 1824, London, 1826(1).

وعن كتبوا في تاريخ البرنو الرحالة الأوربيون الذين زاروا تلك البلاد، وأولهم بارث (Barrth) الذي أطلق عليه سلطان أهير (أغاديس) عبد القادر اسم الرحالة عبد الكريم، الذي كان يقوم برحلته وعمله لحساب الحكومة الإنكليزية. فقد زار السودان الأوسط والغربي في الفترة ما بين 1849 و1855م، وجمع عدداً كبيراً من المخطوطات والوثائق العربية، ناقلاً الكثير من المعلومات منها عن تاريخ البرنو وغيرها من بلاد السودان الأوسط، منها: ديوان سلاطين البرنو، حيث أرسلها فوراً من كوكا عاصمة شيوخ البرنو المعاصرين لرحلته إلى جمعية ليبزك للدراسات الشرقية سنة 1852م، كما عثر على التاريخ الذي كتبه أحمد بن فرتوا، وأرسله إلى ملكة إنكلترا فكتوريا (1838 ـ 1901م)، إضافة إلى مخطوطة أخرى لمؤلف مجهول في تاريخ البرنو. وقد اعتمد بارث على هذه الوثائق والمخطوطات في تأليفه لكتابه الذي نشره باللغة الإنكليزية في لندن 1875م بعنوان (رحلات واستكشافات في شمالي إفريقية ووسطها (1849 ـ 1855). Travels and Discoveries In North and Central Africa (1849 - 1855), London, 1875<sup>(2)</sup>.

وقام رحالة أوربيون آخرون بالتذييل على كتاب بارث (Barth)، أمثال فوجل (Vogel) وقام رحالة أوربيون آخرون بالتذييل على كتاب بارث (Rolef)، أمثال فوجل (Rolef) سنة 1860م، ورولف (Rolef) سنة 1871م، وكان الأخير قد حمل إلى الشيخ عمر شيخ برنو وناچتيچال (Nachtigal) سنة 1871م. وكان الأخير قد حمل إلى الشيخ عمر شيخ برنو (1251 ــ 1230هـ/ 1885 ــ 1880م) هدية من قبل وليام ملك بروسيا، وكذلك الرحالة

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 11، 223.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 13، 179، 226؛ يثر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة البرنو، م3، ص 585.

الفرنسي شارل مونتي (1)Monteil.

ثم ظهرت مؤلفات كثيرة لموظفين أوربيين مستعمرين في نيجيريا والكمرون والكونغو الفرنسية حينئذ وغربي إفريقية بصورة عامة، ثم أخذت بحوث البعثات العلمية الفرنسية في الظهور<sup>(2)</sup>. فقد كتب جوزيف زيربو كتاباً ترجم إلى اللغة العربية بعنوان (تاريخ إفريقية السوداء)، تضمن كلاماً عن علكة كانم: أصولها وتطورها وتنظياتها<sup>(3)</sup>. كما ألف مادهو پانيكار كتاباً بعنوان (الوثنية والإسلام، تاريخ الإمبراطوريات الزنجية في غرب إفريقية) وترجمه إلى العربية أحمد فؤاد بلبع، تضمن الفصل السادس منه إمبراطورية البرنو كانم<sup>(4)</sup>.

وقد كتب المستشرق يقر (Yver) مادتين في دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها الأولى، والمقالتان هما: البرنو (Bornu) وكانم (Kanem)، وقد ترجمت مادة (البرنو) ضمن الطبعة العربية القديمة لدائرة المعارف الإسلامية (5). بينها لم تترجم مادة (كانم) (6) حتى في طبعة الشارقة المختصرة، على الرغم من أن هذه الطبعة المختصرة قد غطت جميع مواد الطبعة الأصلية من حرف الألف إلى الياء. وستكون مادة (كانم) (Kanem) المترجمة إلى العربية أحد الملاحق في هذا الكتاب. وقد كتب يقر نفسه مادة (كانم) باللغة الإنكليزية في الطبعة الجديدة لدائرة المعارف الإسلامية، ولم تترجم هي الأخرى (7).

وأخيراً انبرى كتّاب عرب بالكتابة عن (كانم) و(البرنو) إما بصورة كتب خاصة بهما، وإما ضمن كتبهم المختصة بتاريخ السودان الغربي أو ضمن كتبهم في التاريخ الإسلامي عموماً، إضافةً إلى البحوث المتعلقة بتاريخ كانم، أو البرنو، أو كليهما معاً. ومن أبرز وأهم

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 14.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 14.

<sup>(3)</sup> زيربو، تاريخ إفريقية السوداء، ق1، ص 255\_260.

<sup>(4)</sup> بانيكار، الوتنية والإسلام، تاريخ الإمبراطوريات الزنجية في غرب إفريقية، ترجمه وعلق عليه وحقق على مصادره أحمد فؤاد بلبع، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1988، ص 177 \_ 197.

<sup>(5)</sup> يقر، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: البرنو، م3، ص 576\_592.

<sup>(6)</sup> Yever, G, Kanem, The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 11, PP. 712 - 715

<sup>(7)</sup> Yever, G, Kanem, The Encyclopaedia Of Islam, New Edition, Brill, 1975, Vol. IV, PP. 540 - 543

هذه الدراسات (إمبراطورية البرنو الإسلامية) لإبراهيم علي طرخان (1). وتضمنت موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لأحمد شلبي دراسة عن البرنو (2)، ثم كانم (3) قبل الإسلام، ثم إمبراطورية برنو في العصر الإسلامي (4). وتناول الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه انتشار الإسلام في القارة الإفريقية كلاً من مملكة برنو ومملكة كانم بعنوانين مستقلين؛ الأول مملكة برنو شرقي نيجيريا (5)، والثاني مملكة كانم شهال شرقي بحيرة شاد (6). كما تضمن كتاب حسن أحمد محمود (الإسلام والثقافة العربية في إفريقية) كلاً من كانم والبرنو بعنوان: سلطنة كانم وبرنو (7). وتناول محمد المغربي إمبراطورية برنو ــ كانم في كتابه (بداية الحكم المغربي في السودان) (8).

وتناولت الدكتورة صباح إبراهيم الشيخلي إمبراطورية كانم البرنو ضمن كتابها المشترك مع الدكتور عادل عي الدين الآلوسي المعنون (تاريخ الإسلام في إفريقية وجنوب شرق آسيا) (6). أما أحمد نجم الدين فليجة فتحدث عن عملكة كانم في كتابه الجغرافي (إفريقية دراسة عامة وإقليمية) (10). واحتوى كتاب نعيم قداح (إفريقية في ظل الإسلام) معلومات عن عملكة كانم وبرنو (11). وفي كتاب (تاريخ الأدب العربي) تناول عمر فروخ عنواناً باسم: كانم برنو في كتاب (الجهاد الإسلامي في غرب إفريقية) تأليف أحمد وهنالك كلام عن بلاد كانم برنو في كتاب (الجهاد الإسلامي في غرب إفريقية) تأليف أحمد

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1975.

<sup>(2)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية، ط4، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1983، ح6، ص 136 ــ 137.

<sup>(3)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية، ح6، ص 138 - 139.

<sup>(4)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية، ح6، ص 289-299.

 <sup>(5)</sup> حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ط3، نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1984، ص 128 ـ 130 ـ
 (6) حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 130 ـ 131 .

<sup>(</sup>٢) محمود، الإسلام والثقافة العربية في إفريقية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص 233-239.

<sup>(8)</sup> المغربي، بداية الحكم المغربي في السودان، ص 67-69.

<sup>(9)</sup> الشيخُلي والآلوسي، تاريخُ الإسلام في إفريقية وجنوب شرق آسيا، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1987، ص 110 ـ 123.

<sup>(10)</sup> فليجة، إفريقية دراسة عامة وإقليمية، بغداد، ص 44-45.

<sup>(11)</sup> قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، مراجعة عمر الحكيم، من إصدارات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مديرية التأليف والترجة، سلسلة الثقافة الشعبية رقم-6- ص 84-85.

<sup>(12)</sup> فروخ، تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، ص 45-47.

محمد كاني<sup>(1)</sup>. وتطرق نقو لا زيادة لكانم ـ برنو في كتابه (إفريقيات دراسات في المغرب العربي والسودان الغربي)<sup>(2)</sup>. وتكلم المؤلفان محمد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كريدية عن دخول الإسلام إلى كانم، وعن تاريخ كانم والبرنو في العصرين الكانمي والبرنوي حتى نهاية سلطنة البرنو<sup>(3)</sup>. إضافة إلى بحث كانم ـ برنو، السودان في العصر الوسيط، علاقات تاريخية عريقة بالعرب والمسلمين لأمين توفيق الطيبي<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> كاني، الجهاد الإسلامي في غرب إفريقية، القاهرة، 1987، ص 13 - 15.

<sup>(2)</sup> زيادة، نقولا، إفريقيات، دراسات في المغرب العربي والسودان الغربي، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، ص 346.

<sup>(3)</sup> باري، علي وسعيد إبراهيم كريدية، المسلمون في غرب إفريقية، تاريخ وحضارة، دار الرشاد، بيروت، 2006، ص151\_161.

<sup>(4)</sup> الطبيي، كانم ـ برنو بالسودان الأوسط في العصر الوسيط، علاقات تاريخية عريقة بالعرب والمسلمين، مجلة المؤرخ العربي، 1988، العدد 37، ص 115 ـ 127.

الفصل الثاني إمبراطورية كانم

#### المقدمة:

اختلف المؤرخون القدامى والمحدثون في تناول تاريخ هاتين المملكتين كانم والبرنو، فمنهم من أفرد لكل منها عنواناً مستقلاً (1) بينها دمج آخرون تاريخها معاً بعنوان كانم والبرنو. فياقوت الحموي تحدث عن كانم ولم يتطرق للبرنو(2)، وكذلك ابن سعيد الذي تحدث عن سلطانها وسكانها المسلمين(3)، والعمري أيضاً (4). بينها ذكر الحسن الوزان عملكة البرنو، ولا يذكر عملكة كانم(5)، وذكرها القلقشندي على هيئة عملكتين سهاها المملكة الثالثة بلاد البرنو(6)، والمملكة الرابعة بلاد البرنو(1)، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن المؤرخين القدامى لم يدبحوا هاتين المملكتين.

وربها يعود سبب الاختلاف حول تناول تاريخ كانم والبرنو معاً أو كل واحدة على حدة إلى أن الأسرة السيفية التي حكمت كانم اضطرت إلى الهرب إلى البرنو التي كانت تابعة لها إثر غزو قبائل البولالا لها في عهد السلطان عمر بن إدريس (789 \_ 793هـ/ 1387 \_ 1391م) وإعادة تأسيس الدولة في البرنو غرب بحيرة تشاد (8)، أي إن قبائل البولالا سَلخت منطقة كانم من إمبراطورية كانم البرنو في عهد السلطان عمر بن إدريس المذكور، وبقيت منطقة كانم تحت حكم قبائل البولالا مدة مائة وخمسة وعشرين عاماً من دون أن يكون لمملكة برنو

<sup>(1)</sup> ينظر على سبيل المثال: يقر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 576 ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, first edition, VOL. II, PP. 710 – 715; طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، الميئة المصم ية العامة للكتاب، القاهرة، 1975.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان، مادة: كانم، دار صادر، بيروت، 1979.

<sup>(3)</sup> بسط الأرض في الطول والعرض، ص 26-28، 36.

<sup>(4)</sup> مسالك الأبصار في عالك الأمصار، ح4، ص 53.

<sup>(5)</sup> وصف إفريقية، ح2، ص 175 ــ 177.

 <sup>(6)</sup> صبح الأعشى، ح5، ص 268 ـ 269، وطبعة القاهرة، ح5، ص 279.

<sup>(7)</sup> صبح الأعشى، ح ك، ص 269 ـ 271، وطبعة القاهرة، ح ك، ص 280 ـ 281.

<sup>(8)</sup> معمود، الإسلام والثقافة العربية، ص 236؛ الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان، ص 236.

التي قامت في برنو غرب بحيرة تشاد أي سيطرة عليها، ثم قيام السلطان إدريس الثالث سنة 913هـ/ 1507م(1) بغزو كانم، ودخول العاصمة القديمة جيمي، وضمها من جديد فيها يعرف بالوحدة الثانية؛ أي إن برنو التي كانت تابعة إلى كانم أصبحت كانم الآن تابعة لها(2).

لا بد من التنويه هنا إلى أن منهجيتنا في بحث هذا الموضوع ستكون قائمة على الفصل بينها، وتناول كل من كانم والبرنو على حدة، مع الإشارة إلى الترابط السياسي القوي والمتواصل بين هاتين المملكتين، وسنبدأ البحث في هذا الفصل عن إمبر اطورية الكانم.

## أولاً ـ الموقع الجغرافي:

تشكل الكانم جزءاً من بلاد المغرب الأقصى في بلاد السودان (د)، وبينها وبين زويلة أربعون مرحلة، وديارهم تقع وراء صحراء زمالة (4). ويقول العمري إن أول أرض الكانم مدينة تسمى زلا، وآخرها طولاً مدينة كاكاو، وبينها مسير ثلاثة أشهر (5).

وصلت حدود مملكة كانم في القرن السادس الهجري/ الثالث عشر الميلادي إلى الصحراء الليبية شيالاً، وإلى كانو غرباً، وإلى واداي (Ouadai) شرقاً، وإلى الباغيرمي (Baguirmi) جنوباً<sup>(6)</sup>، ويقول كاني إن عاصمتها تقع في البداية في الجهة الشيالية الشرقية من بحيرة شاد، قبل أن تنتقل إلى الجزء الغربي للبحيرة<sup>(7)</sup>.

ويقول المستشرق يقر إن كانم تقع في أواسط السودان، شرق وشهال شرق بحيرة شاد، يحدها شهالاً طريق القوافل القادمة من كاوار إلى بحيرة شاد، ومن الجنوب يحدها بحر الغزال، ومن الشرق منخفض إكوي (Egueï)، وبحيرة شاد من الغرب. وتقع بين خطي عرض

<sup>(1)</sup> الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان، حاشية ص 236؛ عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ح6، ص 47.

<sup>(2)</sup> فروخ، تاريخ الأدب العربي، ح6، ص 44.

<sup>(3)</sup> ياقوت الحموي، معجم البلدان، مادة: كانم.

<sup>(4)</sup> ياقوت الحموي، معجم البلدان، مادة: كانم.

<sup>(5)</sup> مسالك الأبصار، ح4، ص 54.

<sup>(6)</sup> قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 84.

<sup>(7)</sup> الجهاد الإسلامي في غرب إفريقية، ينظر أيضاً: فليجة، إفريقية، ص 44؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 138.

14° - 16° شهالاً، وبين خطي طول 12° - 14° شرقاً، وتقدر مساحتها بحوالي 27000 ـ 30000 ميل مربع. لكن يقر يرى أن كانم في الواقع تشغل ربع هذه المنطقة الشاسعة فقط، فهي تقع بين بحيرة شاد غرباً، وبحر الغزال جنوباً، والجبال الضخمة في منطقة المنكا (Manga) التي تفصلها عن إيكوي (Egueï) في الشرق(1).

إن أبرز ما يميز سطح كانم هو وجود العديد من الكثبان الرملية التي تنتقل بسرعة شهالاً وغرباً، وتمتد من الشهال الغربي إلى الجنوب الشرقي، والمفصولة بعضها عن بعض بمنخفضات أو أودية تمتد أحياناً لأربعة أو خسة أميال طولاً، ولاسيها في الجزء الشهالي. أرضها قاحلة جافة، فيها عدا فصل الأمطار، حيث تتكون البرك في الأجزاء الأكثر عمقاً وانخفاضاً، وتحتها توجد على عمق 3 \_ 30 قدماً طبقات ضخمة من الماء، حيث كانت تحفر الآبار في قيعان الأودية. وبها يوحي أن كانم الحالية كانت بحيرة قديمة، يصلها الماء من بحر الغزال، ولكنها جافة الآن، وأن الأودية نفسها كانت قيعاناً متصلة بالبحر القديم في منطقة شاد، والشاطئ نفسه محاط ببحيرات صغيرة طويلة ممتدة من الجنوب الشرقي إلى الشهال الغربي، يصل عددها إلى 300، منها 80 بحيرة مأهولة بالسكان، وتقع على بعد 2 \_ 3 ميل من الشاطئ، وهي مقسمة إلى مجموعتين: أرخبيل كوري (Kūri) في الجنوب، وأرخبيل بدّوما (Budduma) في الشهال. لقد أدى الجفاف التدريجي لبحيرة تشاد في الجزء الجنوبي الشرقي منها إلى وجود عدد من البحيرات في المنطقة. التدريجي لبحيرة تشاد في الجزء الجنوبي الشرقي منها إلى وجود عدد من البحيرات في المنطقة منعطفات كثيرة حتى يصلوا إلى الجهة التي يقصدونها (20، وهي تقع الآن ضمن جهورية شاد (30، منعطفات كثيرة حتى يصلوا إلى الجهة التي يقصدونها (20، وهي تقع الآن ضمن جمهورية شاد (30، وهي تقع الآن ضمن جمهورية شاد (30، منعطفات كثيرة حتى يصلوا إلى الجهة التي يقصدونها (20)، وهي تقع الآن ضمن جمهورية شاد (30).

وعلى الرغم من عدم سيطرة علكة كانم على مناطق الذهب مثل عملكة غانا، فقد عوضت عنها بالسيطرة على أهم الطرق التجارية التي تربطها بساحل البحر المتوسط عند فزان، وبوادي

<sup>(1)</sup> Yver, Kanem, The ENCYCLOPAEDIA of Islam, First edition, Vol. 11, P. 712.

<sup>(2)</sup> Yver, Kanem, The Encyclopedia Of Islam, Vol. 11, P. 712 - 713.

<sup>(3)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 138.

النيل عن طريق دار فور(۱). وبسبب سيطرتها على طرق القوافل التي تؤدي إلى الشهال عبر صحراء فزان والشهال الشرقي إلى وادي النيل فإن حركة التجارة بين مناطق كانم والبرنو والشهال الإفريقي قد أنعشت الحياة الاقتصادية لهذه الدولة، وكذلك بين كانم - البرنو ووادي النيل. وقد شهدت مدن دولة كانم - البرنو حركة تجارية نشطة، إذ توافد إليها التجار العرب والمسلمون من أجل الحصول على منتجاتها من الجلود وريش النعام والعاج وغيرها، وجلب منتجات الشهال ووادي النيل إليها (2).

أما الزراعة فإن غالب عيشهم على الأرز، والقمح، والذرة، والدخن الذي يشكل المحصول الأكثر وفرة هناك، وببلادهم أيضاً التين والليمون واللفت والباذنجان والرطب(٥)، وتقتصر الزراعة على المناطق المحيطة بالقرى المقامة على المنحدرات من منطقة الغابات(٩).

وتشكل تربية الخيول والماشية والأغنام والجهال مصدراً هاماً للدخل عند السكان، كها أن صيد الأسهاك حول البحيرة، والصيد عموماً في منطقة الداخل يساهم في دعم سكان المنطقة. والحيوانات هناك كثيرة ومتنوعة، كوحيد القرن، وفرس النهر، والأسد، والجاموس، والنمر، والنعامة، والوعل، والغزال، والزرافة في السهوب الشهالية، لكن الفيلة نادرة لديهم (ق). ويتعاملون بقهاش عندهم اسمه دندي، وبالودع والخرز والنحاس المكسور والورق، وجميعها تسعر بذلك القهاش (ق). ومع كل ما تقدم من وجود زراعة وتجارة وصناعة في منطقة كانم فإن العمري والقلقشندي يقولان إن بلاد كانم (بلاد قحط وشظف) (٢).

<sup>(1)</sup> فليجة، إفريقية، ص 45؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 138.

<sup>(2)</sup> الشيخل، تاريخ الإسلام في إفريقية، ص 122. "

<sup>(3)</sup> العمريّ، مسالك الأبصار، حُك، ص 53. ينظر أيضاً القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة مطبعة كوستا توماس، ح5، ص 280، وطبعة نيل الخطيب، ح5، ص 270.

<sup>(4)</sup> Yver, Kanem, E. I, Vol. 11, P. 713.

<sup>(5)</sup> Yver, Kanem, E. I, Vol. 11, P. 713.

<sup>(6)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق محمد خريسات، ح4، ص 53 ـ 54؛ ينظر أيضاً القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة مطبعة كوستا توماس، ح5، ص 280، وطبعة نبيل الخطيب، ح5، ص 270.

<sup>(7)</sup> العمري، مسألك الأبصار، ح4، ص 54؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، ص 280.

## ثانياً \_ أصول السكان:

سكنت المنطقة المحيطة ببحيرة شاد عناصر زنجية اختلطت بالطوارق والعرب، وُصفوا بأنهم على زي العرب وأحوالهم (ق)، إضافة إلى الشعوب القادمة من غرب إفريقية، لكن البعض الآخريرى أن أكثر شعب كانم مهاجرون من الشرق في أعقاب الحروب التي هبت على وادي النيل في عهد المكسوس إلى عهد الفتوحات العربية، وقد عُرفوا بشعب ساو. ويعلل هذا الارتباط بإجادة شعب الساو لصناعة الفخار والتهاثيل البرونزية ذات الصلة الوثيقة بالحضارة المصرية (6).

والسكان هناك خليط من العناصر، فهم من الزنوج والعرب كثرة أو قلة. ويصنفون إلى ثلاثة مجموعات، الأولى من الزنوج وهم الكانمبو (Kanembu) والبودوما (Buddūma) والبودوما (Kuri) والكوري (Kuri)، والثانية عرب هم أو لاد سليان والشوا (Shoa). أما المجموعة الثالثة فهم التندجور (Tundjur) والتوبو (TUBU) وهم موزعون بين الزنوج والعرب.

والكانمبو (kanembu) أحفاد المستوطنين الأوائل في كانم، وهم فئة السكان الأساسية، وبالتالي فرضوا لغتهم على المنطقة، ولونهم أسود بزرقة، طوال القامة، يغلب عليهم طابع المسالمة والجدية والعمل، ويكرسون وقتهم للزراعة، وهم مسلمون ملتزمون جداً. وهناك فئة منهم تسمى الهداد (Haddād)، وعلى الرغم من أنهم يختلفون عن الكانيمبو سواء في اللغة والشكل، فهم يعتبرون عنصراً مختلفاً ومتحضرين. وتميزوا عن الآخرين بأنواع أسلحتهم، وطريقة حياتهم، ويعيشون بصورة أساسية على الصيد، وهم ذوو نزعة حربية، ولعبوا دوراً كبيراً في الحروب الأهلية التي أدت إلى خراب ودمار البلاد.

أما البودوما والكوري فقد هاجروا من أواسط البلاد واستقروا في جزر بحيرة تشاد. فالبودوما يسكنون في منطقة الأرخبيل الشهالي، ويعتمدون في عيشتهم على الصيد وتربية

<sup>(8)</sup> قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 84.

<sup>(9)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص138.

الماشية وزراعة الدخن. وكانوا قبل الاحتلال الفرنسي للمنطقة يهارسون القرصنة ضد جيرانهم من الكانم وعلى حساب سكان منطقة البرنو (Bornu)، وظلّوا لفترة طويلة ميّالين إلى الحروب والإيهان بمعتقدات مختلفة كالسحر والشعوذة. أما الكوري فمع أن نمط حياتهم كان يشبه البودوما، إلّا أنهم مسلمون.

وتضم المجموعة الثانية أولاد سليان والشُوا، وهم من العرب القاطنين في كانم. والأواثل منهم جاؤوا من طرابلس الغرب وفزّان في منتصف القرن التاسع عشر، فهم ساميون، بَشْرتهم ناصعة، ويتكلمون اللهجة العربية لأهل طرابلس، ويلبسون الملابس العربية لأهل الشال. أما الرُحّل، فتغلب عليهم اللصوصية وقطع الطرق، وعادة ما يكونون مسلحين بالبنادق، وبها يسيطرون على القبائل الزنجية، ويتاجرون بالعبيد والرقيق، والتحقت فئات منهم في خدمة الأوربيين عند الاحتلال الفرنسي للمنطقة، بينها التحق فريق منهم بخدمة السنوسيين.

استقر هؤلاء في السودان، وهم وإنّ احتفظوا باللغة العربية التي يتكلمونها بطلاقة، إلا أن أشكالهم تغيرت بشكل ملحوظ نتيجة امتزاجهم بالسكان السود. وهم ملتزمون تماماً بالإسلام، خاصة في مناطق الشيال، حيث لهم صلات أخوة ونسب مع سكان تجانيا (Tidjānīya). أما قبائل الجنوب فقد تلوث إيهانهم بعقائد السحر والشعوذة وعبادة الأصنام، مثل طائفة الكيردي وبائل الجنوب فقد تلوث إيهانهم على تربية الأغنام والماشية، ويعيش البدو الرحل في المناطق الجافة الحارة قرب الصحراء، وفي أقاليم الجنوب الرطبة، أمّا من يقطن منهم في كانم فهم أولاد سرّار وبنو وائل والدنگا من بحر الغزال.

أما التوبو (Tubu) الذين جاؤوا من تبستي فهم كثير في كانم، ولاتصالهم بالزنوج فإنهم فقدوا سهاتهم الأصلية، وهم أقل تعصّباً من أقاربهم وبني جلدتهم الذين ظلوا مقيمين في الجبال. والتوبو قبائل رُحّل، ويعتمدون في حياتهم على قطع الطرق، على عكس التوبو الذين هم بمعظمهم مستقرون ويعملون بالزراعة.

والتُنجور (Tundjur) هم أحفاد القبائل الهلالية العربية الذين كانوا مقيمين حول تونس

ودارفور في نهاية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، ثم هاجروا إلى ودّاي (Wādaī) ومنها إلى كانم، حيث استقروا فيها منتصف القرن العاشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. فاختلطوا بالزنوج كثيراً، وكونوا مجموعة توسطت العرب من قبيلة كانمبو (Kanembū) وقبيلة التوبو (Tubu). وكانت لغتهم العربية القديمة، كها كانوا يتكلمون لغة التوبو والكانمبو بطلاقة. وكانوا يقطنون على وجه الخصوص في منطقة موندو (Mondo)، ويرأسهم زعيم لهم يطلق عليه فوجبو (Fugbu).

# ثالثاً \_ مراحل تاريخ إمبراطورية كانم حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي:

مرت إمبراطورية كانم بعدة مراحل:

1 - مرحلة المايات الأواثل الوثنيين: ينتمون إلى سيف بن ذي يزن، وتسمى الأسرة الحاكمة بالأسرة السيفية. بدأ حكمهم قبيل البعثة النبوية في نهاية القرن السادس الميلادي، وينتهي حكم آخر ماي غير مسلم سنة 472هـ/ 1080م، وهو الماي الحادي عشر، واسمه جبيل، أوسالما، أو عبد الجليل.

2 - مرحلة العصر الإسلامي أو حكم المايات: حيث حكموا من جمي عاصمة كانم، وبداية العصر الإسلامي للمملكة في زمن الماي الثاني عشر أوم بن جبيل، أو هيوم بن عبد الجليل، الذي يبدأ في سنة 483هـ/ 1090م، وينتهي في عهد عمر بن إدريس (789 ـ 793هـ/ 1387 ـ 1391م) عندما هاجمت قبيلة البولالا وهي إحدى قبائل الكانمبو سلاطين كانم، واستولت على بلادهم، وسقطت جمي (ndjimi) عاصمة الكانم على يدهم. وكانت قبيلة البولالا قد انسحبت في مطلع القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي إلى جنوب شرق بحيرة تشاد، قبل غزوها عملكة كانم وعاصمتها. أما عمر بن إدريس فقد انسحب إلى غرب بحيرة تشاد، حيث أسس خلفاؤه عملكة برنو، وهكذا انتقلت الأسرة السيفية من كانم إلى برنو.

<sup>(1)</sup> Yver, Kanem, E. 1, Vol. 11, PP. 713 - 714.

- 3 ـ حكم قبيلة البولالا لبلاد كانم: يبدأ هذا العهد بعد طردهم عمر بن إدريس (789\_798هـ/ 1504\_1506م)، حيث استطاع إدريس كاتا كرماني الانتصار على البولالا و دخول العاصمة السابقة جيمي في كانم.
- 4-تبعية كانم لإمبراطورية البرنوني عهد الأسرة السيفية (912-1226هـ/ 1506-1811م).
  - 5\_عصر ضعف إمبراطورية كانم وتدهورها 1012\_1223هـ/ 1603\_1808م.
- 6 ـ ظهور أسرة الشيخ محمد الكانمي في برنو وانقطاع سلسلة الملوك السيفية، واستمرار تبعية كانم لبرنو، 1223 ـ 1262هـ/ 1808 ـ 1846م، وكان الشيخ محمد أمين الكانمي صاحب السلطة الفعلية في البرنو.
  - 7 ـ حكم أسرة الشيخ محمد أمين الكانمي برنو (1809 ـ 1893)م واستمرار تبعية كانم لبرنو.
    - 8 حكم رابح الزبيدي الذي قتله الفرنسيون في 3 آذار 1900م.
- 9-الاستعمار الأوربي وتقسيم إمبراطورية البرنو في عام 1894 بين إنكلترا وفرنسا وألمانيا.

## رابعاً - انتشار الإسلام في كانم:

تذكر المصادر أن أول من بث الإسلام في بلاد كانم هو الهادي العثماني، الذي ادعى أنه من ولد عثمان بن عفان (رضي الله عنه)(١). وهذا القول ينسجم مع قول البكري إن مهاجرين أمويين قدموا إلى كانم ليكونوا بمنأى عن الخليفة العباسي الذي يلاحقهم ويضطهدهم. ولكن متى هرب الهادي العثماني من اضطهاد الخليفة العباسي؟. لم تذكر المصادر ذلك التاريخ، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك في بداية قيام الدولة العباسية، زمن الخليفة أبي العباس السفاح، أو أبي جعفر المنصور، وهذا يعني أن الإسلام قد دخل مبكراً إلى بلاد كانم. ويعتقد أن أول ملك من ملوكها اعتنق الإسلام هو محمد بن جبيل بن عبد الله بن عثمان بن محمد بن أمي(٤)،

<sup>(1)</sup> العمري، مسالك الأبصار، ح4، ص 54؛ البكري، المغرب، ص 11.

<sup>(2)</sup> بلبع، الوثنية والإسلام، حاشية (7)، ص 179 نقلًا عن حوليات إسلامية، م15، ص 192؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي،

وهو نفسه أومي بن جبيل (479\_89هـ/ 1086\_1097م)(1)، وذلك سنة 483هـ/ 1090م، والذي كان يُعرَف في الوثنية باسم حُمِي، أو هوميه جيلمة (2)، بينها يرى آخرون أن الإسلام دخل كانم سنة 500هـ/ 1107م(3).

كان ملك كانم يتخذ لقب (ماي) بمعنى ملك (4)، وقد ظل هذا اللقب مستعملًا من قبل الملوك بعد إسلامهم. كما اتسمّت الأسرة الحاكمة باسم (السيفية) نسبةً إلى سيف بن ذي يزن، عما يدل على ارتباطهم بالقحطانيين (5).

أما قصة النسبة إلى سيف بن ذي يزن الحميري فقد ادعاها مايات الأسرة السيفية في رسائلهم وكتبهم، كها جاء مثلاً في الرسالة التي أرسلها الماي عثمان بن إدريس (794\_827هـ/ 1392\_1444م) إلى السلطان المملوكي الظاهر برقوق سنة 794هـ/ 1392م، شاكياً إليه من أن (أ) (الأعراب الذين يسمون جذاماً وغيرهم، قد سبوا أحرارنا من النساء والصبيان وضعاف الرجال، وقرابتنا من المسلمين...... ويبيعونهم لجلاب مصر والشام وغيرهم، ويختدمون ببعضهم، وقد قتلوا ملكنا عمر بن إدريس الشهيد، وهو أحونا ابن أبينا إدريس.... ونحن بنو سيف بن ذي يزن والد قبيلتنا العربي القرشي، كذا ضبطناه عن شيوخنا.....).

ومع أن سيف بن ذي يزن ليس قرشياً، إلّا أنهم يؤكدون انتسابهم هذا، ففي رسالة لأحد ملوك برنو أرسلها للسلطان المصري برقوق يذكر فيها أنه من ذرية سيف بن ذي يزن الذي هو من (أعقاب تبابعة اليمن من حمير)(7).

ح6، ص 139؛ يقر، البرنو، ص 586.

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 181؛ 184، P. 714 (18

<sup>(2)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 139؛ الغربي، بداية الحكم، ص 68.

<sup>(3)</sup> مجهول، الاستبصار.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 51.

<sup>(5)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 139.

<sup>(6)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، ص 116\_118، ح8، ص 117.

<sup>(7)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة مطبعة كوستا توماس، حرى، ص 279، وطبعة نبيل الخطيب، حرى، ص 269.

ويعلق طرخان على قصة النسبة إلى سيف بن ذي يزن والصلة بقريش فيقول: إنها خرافة، وقد روّجها مؤرخو الأسرة السيفية، وهي جزء من عدد كبير من الأساطير التي احتفظت بها، وحرصت عليها لأنها تتعلق بأصولها(١).

والمعروف أن سيف بن ذي يزن الحميري هو آخر ملوك اليمن من القحطانيين الذي تمكن من طرد الأحباش من اليمن بمساعدة كسرى آنو شروان ملك الفرس، إلا أنه قتل على يد أحد حراسه من بقايا الأحباش الذين أبقاهم في خدمته، وذلك سنة 50 قبل الهجرة/ 574م(2)، أي إنه قتل بعد عام الفيل بثلاث سنوات، والرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) في عمر ثلاث سنوات.

وإضافة إلى هذه النسبة السيفية فقد ادعّى ملوك كانم والبرنو، أنهم (من بيت قديم في الإسلام، جاء منهم من ادّعى النسب العلوي في بني الحسن)(3).

والخلاصة أن الأسرة الحاكمة في كانم ثم البرنو والتي ادعت النسبة العربية السيفية - ترجع إلى البربر الطوارق، سواء أكانت من الزغاوة أم من الماغوميين، وإن السلطان محمد بللو سلطان سوكوتو الفولاني في القرن التاسع عشر يقول: (إن أول ملوك برنو من البربر أصلا)(4). ويطلق الموسا على أهل برنو اسم البربر، وتسمي كل رجل من برنو بالبربري(5)، غير أن رجوع الأسرة الحاكمة إلى البربر الطوارق لا يمنع من بروز الأثر العربي والدماء العربية في منطقة تشاد(6).

ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى المراحل التاريخية التي مرّت بها إمبراطورية كانم الإسلامية: 1-مرحلة المايات الأوائل وهم ملوك الماغوميين: المعلومات عنهم أسطورية، حتى في أسهاء

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 58.

<sup>(2)</sup> الزّركلي، الْأُعْلام، ص 15.

<sup>(3)</sup> العَمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص 38؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ح8، ص 7.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 59.

<sup>(5)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 59.

<sup>(6)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 59.

ملوكهم وأعمالهم وعهود حكوماتهم. وهم أحد عشر ملكاً بحسب أساطير وسجلات برنو، وأولهم سيف بن ذي يزن قتل على يد حراسه من الأحباش في اليمن سنة 50 قبل الهجرة/ 574م كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وآخرهم جبيل أو عبد الجليل بن شو، وعرف أيضاً باسم سالما أو سلماعه (2).

وتذكر سجلات برنو أبيرام (Biram) بن سيف؛ أي إبراهيم بن سيف، الذي خلف أباه في حكم الكانم برنو، وخلفه ابنه دوجو أو دوكو (Dugu-Duku)، وأمه من الزغاوة أو التوماغوري. ومنحته الأساطير البرنوية لقب ماي، ونسبت إليه السجلات أعهالاً حربية واسعة النطاق، ومغامرات أسطورية حملته إلى حوض نهر الكونغو، وكان يحكم في حدود سنة 30 من ولادة الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) أو قبل الهجرة بـ 22 سنة/ 600م. حكم بعده ابنه فون، وفسرت المصادر اسمه بأنه يدل على أنه يلبس اللثام الذي اشتهر به الطوارق. وخلفه ابنه أرشو، أو أرسو؛ ثم بيوما، أو أيوما، أو أياما؛ ثم أرجي، أو أركي، أو أركو؛ ثم كادي شو بن أرجي (Kade-Shu). وآخر الملوك الذين اختلطت أخبارهم بالأساطير هو الماي جل بن شو، أو سالما، أو عبد الجليل الذي كان يحكم في حدود سنة 473هـ/ 1080م (ق).

وتدل أماكن دفن المايات الثالث والرابع والخامس؛ دوجو وفون وأرشو في أماكن بعيدة مثل حوض نهر الكونغو وبعض واحات صحراء النوبة، على أن هؤلاء المايات توفوا في أثناء الحملات الحربية للغزو والتوسع<sup>(4)</sup>.

2 مرحلة العصر الإسلامي (مرحلة حكم المايات): تبدأ هذه المرحلة من تاريخ كانم عام 483هـ/ 1090م، وتنتهي في عهد الماي عمر بن إدريس (789 ـ 793هـ/ 1387 ـ 1391م)؛ أي ما يقارب 300 سنة، ويشير أغلب الباحثين إلى أن الماي أوم (أومي) بن عبد الجليل الذي حكم

<sup>(1)</sup> طرخان، إمراطورية البرنو الإسلامية، ص 53.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 53.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 53\_54.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 54.

من (479\_4490هـ/ 1086\_1097م) هو أول من اعتنق الإسلام من مايات كانم، وهو الماي الثاني عشر من سلسلة سلاطين كانم السيفيين. ويبدو أن القسم الشرقي من كانم قد اعتنق الإسلام قبل القسم الغربي؛ وهو (برنو). وإن هذا الماي قد أصدر (مُحْرُم) يوصي فيه بحرمة أموال ودماء الداعية المسلم الفقيه محمد بن ماني الذي قرأ الماي أوم على يده القرآن الكريم كله، واستحرم فيه عدداً من القبائل والأسر، كما ورد فيه أيضاً أن الماي أوم قام بنشر الإسلام في كانم مع محمد بن ماني أن

وكان لتحوله إلى الإسلام صدى كبير، ونتائج عظيمة (2)، وأهمية تاريخية كبرى. فعندما اعتنقت الأسرة الحاكمة الدين الإسلامي استطاع الإسلام أن يكسب لنفسه جبهة ثابتة في منطقة السودان الأوسط، فقد جاءت مع هذا الدين الجديد معرفة الكتابة التي أدت إلى إمكانية قيام دولة ضخمة أكثر تنظياً وكفاءة في أساليب الحكم. ورفع هذا الدين مستويات شعوب هذه البلاد من الناحية الأخلاقية والإنسانية، وأدى إلى خلق علاقات حضارية بين هذه المناطق وجيرانها المسلمين (3).

كان عدد المايات الذين حكموا في العصر الكانمي من العاصمة جمي (18) ماياً (4). ثم انتقلت الأسرة السيفية من كانم بعد طردهم من قبل قبائل البولالا في عهد الماي التاسع عشر من سلسلة المايات المسلمين في العصر الإسلامي الكانمي، والثلاثين في مجموع سلسلة مايات كانم وهو عمر بن إدريس.

ازدهرت إمبراطورية كانم في عهود ثلاثة من ماياتها وهم الماي الثاني من العصر الإسلامي دونمة الأول (491 ـ 545هـ/ 1098 ـ 1151م)، والماي الخامس سالما أو عبد الجليل بن

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 67\_69؛ ينظر أيضاً: Yver, Kanem, E. I, Vol. 11, P. 714؛ زيربو، تاريخ إفريقية السوداء، ق1، ص 256.

<sup>(2)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 290.

<sup>(3)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 290.

<sup>(4)</sup> طرخًان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 181 \_182؛ بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 520 \_ 521.

بكر (590  $_{-}$  818هـ/ 1194  $_{-}$  1121م)، والماي السادس دونمة الثاني أو أحمد دونمة أو (دونمة بن دا بالا، وهو ابن سالما) ودا بالا اسم أمه، وسالما صفة لأبيه، ومعناها أسود أبيه (618  $_{-}$  655 هـ/ 1221  $_{-}$  1251م)، حتى وصلت حدودها إلى مصر (1).

ازداد انتشار الإسلام بعد ذلك في المنطقة، وتمسك المايات به وبمظاهره، إضافةً إلى الدعاية له بشتى الوسائل. ففي زمن الماي دونمة الأول بن أوم ازداد عدد الداخلين إلى الإسلام، واستطاع أن يوسع حدود دولته وينشر الإسلام فيها. وقد اشتهر هذا الماي بتقواه، وتمسكه بالدين، وأداء فريضة الحج أكثر من مرة، وبنى أول مسجد في مدينة بالاك (Balak) شرقي كانم (2).

أزداد انتشار الإسلام، وازداد معتنقوه باضطراد (د) كها ازداد بناء المساجد في زمن الماي سالما أو عبد الجليل بن بكر. وكان أحد علماء الدين قد قرأ حوالي 150 كتاباً دينياً مع ابن الماي سالما، وذكر المَحْرَم الذي أصدره الماي سالما إلى اسمه، وهو أبو عبد الله ديلي بن بدر الكانمبو، وقد كافأه بتعيينه إماماً في المسجد الذي بناه، ومنحه امتيازات كثيرة، منها إعفاؤه من الضرائب هو وسلالته من بعده، إضافة إلى اعفائهما من الخدمة العسكرية. ويلاحظ أن الاسم الإسلامي لهذا الماي عبد الجليل، وصفته سالما، لأنه كان شديد السواد على عكس مايات كانم الذين سبقوه، فجميعهم كانوا بيضاً أو سمراً مثل العرب (٠).

ويعد عهد دونمة الثاني بن دا بالا من العهود الذهبية للدولة السيفية في كانم، إذ وُصف بأنه الشخصية العظيمة في تاريخ الدولة المبكر<sup>(5)</sup>، لما أدخله من إصلاحات دينية وتوطيده العلاقات الدبلوماسية والثقافية مع دول المشرق<sup>(6)</sup>، بل يُعتبر الذروة التي بلغتها إمبراطورية كانم البرنو

<sup>(1)</sup> Yver, Kanem, E. I, vol. 1, P. 714.

<sup>(2)</sup> طرخان، إميراطورية البرنو الإسلامية، ص 69.

<sup>(3)</sup> طرحان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 69.؛ كان، الجهاد الإسلامي في غرب إفريقية، ص 14.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 69\_70."

<sup>(5)</sup> بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 182.

<sup>(6)</sup> كان، الجهاد الإسلامي في غرب إفريقية، ص 14.

في العصر الكانمي<sup>(1)</sup>. فقد قام بدور كبير في توسيع رقعة الإمبراطورية الإسلامية خلال تسلمه مقاليد الحكم، إذ امتدت رقعتها الجغرافية إلى نهر النيجر غرباً، ومن الشرق نهر النيل (المنطقة القريبة من منبعه)، ومن الشيال فزان، ومن الجنوب ديكوه. ويقال إن نفوذ دولة كانم وصل إلى حدود مصر وطرابلس، والجزء الشرقي من جمهورية نيجيريا الحالية<sup>(2)</sup>. وهو الذي حطم المعبد الوثني الضخم المعروف باسم مون، وكانت عبادته لا تزال قائمة في بعض أجزاء كانم. وهذا المعبد يقع في مكان سري غير معروف للعلن، ولا يحق لأحد أن يكشفه؛ لاعتقادهم بأنه يحتوي على قوى خارقة، وإن أحداً غير الله لا يستطيع أن يعرف ماهية مون هذا، وهو مقدس لدى على قوى خارقة، وإن أحداً غير الله لا يستطيع أن يعرف ماهية مون هذا، وهو مقدس لدى الأسرة السيفية نفسها، ولدى الوثنيين، وخاصةً عند قبائل البولالا. وقد قام بعمله هذا ضمن حملته بإعادة الإسلام الصحيح إلى البلاد، بعد فترة التساهل التي أبداها من سبقه من المايات (3)

كان للماي دونمة الثاني علاقات طيبة مع الملك الحفصي المستنصر (647 ـ 675هـ/ 1249 ـ 1277م أرسل 1249 ـ 1277م) في تونس، حيث تبادلا الوفود والهدايا؛ ففي عام 655هـ/ 1257م أرسل الماي دونمة الثاني وفداً وهدايا ثمينة إلى الملك المستنصر الحفصي، من بينها زرافة أثارت دهشة وإعجاب أهل تونس، (من حيث شكله وتباين نعوته، وأخذها من كل حيوان بشبه)(4).

ويعتقد أن الماي دونمة الثاني أول من تلقب بلقب أمير المؤمنين أسوة بالسلطان الحفصي المستنصر الذي كان يعاصره، والذي كان أول من تلقب بهذا اللقب من آل حفص في شهال إفريقية (٤). كما اشتهر المايات في القرن السادس الهجري/ الثالث عشر الميلادي باسم سلاطين كانم وسادات برنو (6).

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 83.

<sup>(2)</sup> كانى، الجهاد الإسلامي في غرب إفريقية، ص 14؛ يقر، مادة: البرنو، داترة المعارف الإسلامية، م3، ص 586.

<sup>(3)</sup> باري وكريدية، المسلمون في غرب إنريقية، ص 154 ــ 155.

<sup>(4)</sup> ابن خلدون، العبر، طبعة بيت الأفكار الدولية، ص 1716؛ ينظر: زيربو، تاريخ إفريقية السوداء، ق1، ص 1257 فروخ، تاريخ الأدب العرب، ص 46.

<sup>(5)</sup> ابن خلدون، العبر، ص 1711\_1716؛ طرخان، إمبر اطورية البرنو الإسلامية، ص 70، 86.

<sup>(6)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 87.

ثم مرت إمبراطورية كانم البرنو في العصر الكانمي بفتن وانقسامات بين أفراد الأسرة المالكة، والتي تعد من أخطر ما تعرضت له الإمبراطورية في ذلك العصر، إضافة إلى خطر قبائل الصو، وهم من القبائل التي استقرت منذ القدم في كانم، ويعيشون بين نهر يئو وبحيرة شاد<sup>(1)</sup>. فقد قُتل الماي العشرون من سلسلة مايات كانم (التاسع من سلسلة المايات المسلمين) على يدهم (2).

وبمرور الوقت ازداد خطرهم أكثر، بحيث تمكنوا من قتل أربعة مايات من أبناء الماي الحادي والعشرين عبد الله خلال خمس سنوات، وهم: سالما أو تسليم (744 ـ 749هـ/ الحادي والعشرين عبد الله خلال خمس سنوات، وهم: سالما أو تسليم (1348 ـ 1349م)، وأخوه كور الصغير (749 ـ 750هـ/ 1348 ـ 1349م)، ثم أخوه كور الكبير (750 ـ 1353هـ/ 1350 ـ 1350مـ/ 1350 ـ 1350م).

وعلى الرغم من خطر الصو فإنهم لم يستطيعوا القضاء نهائياً على مايات كانم، فقد انبرى لهم الماي السادس والعشرون من سلسلة المايات (الخامس عشر من سلسلة المايات المسلمين) إدريس بن حفصة (أبوه إبراهيم وأمه حفصة) (754\_778هـ/ 1353\_1376م)، وتمكن من صد خطرهم، والانتصار عليهم، وبذا رجحت كفته عليهم (4).

من ناحية أخرى عني مايات كانم بأداء فريضة الحج، سالكين طريق الحج المألوف في بلاد السودان الأوسط والغربي عامة، وهو طريق مصر. وأول من حج من مايات كانم المسلمين الماي أوم سنة 490هـ/ 1097م لكنه مات في مصر وبها دفن، دون معرفة ما إذا كانت وفاته قبل أدائه فريضة الحج أو بعدها، وكان ذلك أيام الخليفة الفاطمي المستعلي (488\_495هـ/ 1005\_101م). وأما الماي دونمة الأول بن أوم فقد حج أكثر من مرة، وبهرت مواكب حجه أهل مصر، وجاء في (ديوان) مايات برنو أن الماي المذكور ترك في مصر خلال

<sup>(1)</sup> يڤر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 586؛ طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 94-95.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 94.

<sup>(3)</sup> يڤر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 586؛ طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 95.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 95.

حجته الأولى (300) عبد، ومثلها في حجته الثانية. وقد غرق عند عيذاب أو عند السويس، وهو في طريقه إلى مكة في حجته الثالثة أو الرابعة سنة 546هـ/ 1151م. واتهمت مصادر برنو الدولة الفاطمية بتدبير غرقه خشية بطشه، أو لأنه انحاز إلى الأحزاب الداخلية المتصارعة في مصر، وكان ذلك في عهد الخليفة الظافر بأمر الله (511 \_549هـ/ 1149 \_1154م)(1).

لم يقتصر أداء فريضة الحج على مايات كانم، بل أدّاها كل من كان قادراً عليها من مسلمي كانم، فكثرت وفودهم إلى مصر في طريقهم إلى الحج، حتى احتاجت إلى مكان ينزلون فيه. ومن أجل ذلك بنوا مدرسة في فسطاط مصر، سميت باسم مدرسة ابن رشيق، نسبةً إلى القاضي علم الدين بن رشيق؛ إذ دفع له أهل كانم مالاً فبناها به في إحدى السنوات ما بين 643 ـ 648هـ/ الدين بن رشيق؛ إذ دفع له أهل كانم مالاً فبناها به في إحدى السنوات ما بين 643 ـ 648هـ/ ويذكر المقريزي (4) تفاصيل جيلة عنها، فهي مدرسة (للهالكية، وهي بخط حمام الريش من مدن مصر. كان الكانم من طوائف التكرور لما وصلوا إلى مصر في سنة بضع وأربعين وستهائة قاصدين الحج دفعوا للقاضي علم الدين بن رشيق مالاً بناها به، ودرس بها، فعرفت به، وصار لما في بلاد التكرور سمعة عظيمة، وكانوا يبعثون إليها في غالب السنين المال) (5). ولما كانت إحدى هذه السنوات الست [البضع] التي أشار إليها المقريزي تعاصر حكم دونمة الثاني بن دا بالا سلطان كانم (618 ـ 655هـ/ 1251 ـ 1259م)، فإن هذه المدرسة قد بُنيت في عهده في أواخر العصر الأيوبي، بل إن باري وكريدية يقو لان إن الماي دونمة الثاني المذكور هو الذي بنى هذه المدرسة قد بُنيت في عهده في أواخر العصر الأيوبي، بل إن باري وكريدية يقو لان إن الماي دونمة الثاني المذكور هو الذي بنى هذه المدرسة 60.

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 72\_84.

<sup>(2)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة كوستا توماس، ح5، ص 281.

<sup>(3)</sup> العمري، مسالك الأبصار، تحقيق: محمد خريسات، ح4، ص 54 وحاشيتها رقم (8)؛ القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة كوستا توماس، ح5، ص 281، وطبعة نيل الخطيب، ح5، ص 271.

<sup>(4)</sup> المواعظ والاعتبار، المعروف بالخطط المفريزية، ط2، القاهرة -1987، ح2، ص 365.

<sup>(5)</sup> المواعظ والاعتبار، المعروف بالخطط المقريزية، ط2، القاهرة ــ 1987، ح2، ص 365.

<sup>(6)</sup> المسلمون في غرب إفريقية، ص 155.

3. فترة سيطرة قبائل البولالا(1) على كانم (789 ـ 912 هـ/ 1387 ـ 1506م): تطرق الضعف إلى مملكة كانم قبل نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي بعد أن أغارت عليها قبائل البولالا(2)، وتمكنت من قتل أربعة من مايات كانم في سنة واحدة هي 788هـ/ 1386م، وهم: داود تكالي بن إبراهيم (أو داود بن فاطمة، وفاطمة أمه)، وعثمان بن داود، وعثمان بن إدريس، ثم أبو بكر (لياتو) بن داود ((3) ثم تمكنت قبائل البولالا من الاستيلاء على بلاد كانم، وسقطت عاصمتها جي أو نجيمي (Ndjimi)(4)، مما اضطر عمر بن إدريس ماي كانم إلى نقل عاصمته إلى غرب بحيرة شاد سنة 789هـ/ 1387م، وأقام في بلاد البرنو، وبذا تحول اسمها من مملكة كانم إلى مملكة البرنو منذ ذلك الحين (5).

أما البولالا فيقال إنهم فرع من الأسرة السيفية التي حكمت كانم؛ وهناك مَن يعتقد أنها تنتسب إلى الأسرة الماغومية الحاكمة لكانم<sup>(6)</sup>؛ ورأي ثالث يرى أن البولالا هم العناصر التي نتجت عن مصاهرة الشوا المقيمين في شاد مع الوطنيين الزنوج، أو عن المصاهرة التي تحت بين طوارق أوجيلا وفزان<sup>(7)</sup>.

ويبدو أن جماعات البولالا قد قنعت بالسيادة على بلاد كانم، ولم تطمع في ألقاب الملك، بل اختارت بعض أفراد الأسرة السيفية الذين لم يغادروا كانم إلى البرنو، وعينتهم ملوكاً صوريين، ولا يكون لهم في الحكم الفعلي نصيب<sup>(8)</sup>. وبانسلاخ بلاد كانم من قبل البولالا بها يقارب الـ 221سنة (789 ـ 912هـ/ 1387 ـ 1506)<sup>(9)</sup>، انتهى العصر الكانمي لمملكة كانم، وحلّ مكانه العصر البرنوي، أو ما يسمى إمبراطورية البرنو، إلى أن استطاع الماي الثامن والأربعون

<sup>(1)</sup> تتكون كلمة بولالا من مقطعين هما: بو Bu أو بول Bul وايلالا Ilala، وتعنى: أحرار الطوارق.

<sup>(2)</sup> حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 130؛ .14. P. 714. إلى Yver, Kanem, E. I, Vol. 11, P. 714.

 <sup>(3)</sup> الغنيمي، عبد الفتاح مقلد، الإسلام وحضارته في وسط إفريقية، سلطنة البولالا، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1966، ص 143 طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 100.

<sup>(4)</sup> Yever, Kanem, E. I, Vol. 11, P. 714 عمود، الإسلام والثقافة العربية في إفريقية، ص 236.

<sup>(5)</sup> حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 130 ـ 131؛ محمود، الإسلام والثقافة العربية في إفريقية، ص 236.

<sup>(6)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 96.

<sup>(7)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 96.

<sup>(8)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ح6، ص 291.

<sup>(9)</sup> يقر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587.

من الأسرة السيفية في إمبراطورية البرنو، أو السابع والثلاثون من المايات المسلمين إدريس كاتا حار مابي بن علي بن عائشة (909 \_ 932هـ/ 1503 \_ 1506م) سنة 912هـ/ 1506م من الزحف على كانم، وضمها من جديد إلى حظيرة إمبراطورية البرنو، واستعاد سلطانه عليها. ولم تستطع قبائل البولالا الوقوف في وجهه، فدخل العاصمة جمي، وهرب البولالا إلى الشرق، وقبلوا أن يدفعوا الجزية إليه، وقنع إدريس الثاني هذا بذلك من دون أن يتابع الهجوم عليهم (۱). عليًا بأن استيلاء الماي إدريس الثاني هذا لم يؤد إلى نقل عاصمة البرنو إليها، بل ظلوا في عاصمتهم الجديدة (2).

<sup>(1)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 292؛ الشيخلي، تاريخ الإسلام في إفريقية، ص 116؛ طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 115؛ پانيكار، الوثنية والإسلام، ص 192؛ باري وكريدية، المسلمون في غرب إفريقية، ص 157؛ الغنيمي، الإسلام وحضارته في وسط إفريقية، سلطنة البولالا، ص 109.

<sup>(2)</sup> طرخان، تاريخ إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 116.

الفصل الثالث

إمبراطورية البرنو الإسلامية

لا يعرف الكثير عن بلاد البرنو سوى الإشارات القليلة التي ذكرها المؤرخون والجغرافيون العرب، كابن سعيد والعمري وابن خلدون والمقريزي والحسن الوزان الذي استقر في تلك البلاد أمداً وجيزاً في بداية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. أما الأوربيون البلاد أمداً وجيزاً في بداية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. أما الأوربيون فقد عرفوا هذه البلاد من خلال رحلات دنهام (Denham) وأودني (Oudney) وكلابرتون (Clapperton) الذين زاروا كوكا عام 1239هـ/ 1823م. ولم يبق من البعثة التي جهزها رجاردسن (Richarseon) سوى الرحالة الألماني برث، الذي استطاع الوصول إلى عدة أقاليم خلال الأعوام من 1851 إلى 1854م. وأقام ثلاث فترات طويلة في كوكا، وجمع من الأهلين الوثائق والأخبار التي مكتنه من أن يصنف تاريخاً موجزاً لبرنو. وأكمل بحوثه كل من قوكل الوثائق والأخبار التي مكتنه من أن يصنف تاريخاً موجزاً لبرنو. وأكمل بحوثه كل من قوكل (Vogel)، ونجتيجال الذي كلفهُ ملك بروسيا بإيصال هداياه إلى الشيخ عمر (1871–1889هـ/ 1860، ونجتيجال الذي كلفهُ ملك بروسيا بإيصال هداياه إلى الشيخ عمر (1871–1889هـ/ 1870)، وماثيوچي (Mathucci)، ومساري (Massari) والكمرون وإفريقية الغربية والكونغو الفرنسية (۱۸۰۰)، وبها قام به حديثاً الضباط والولاة في نيجيريا والكمرون وإفريقية الغربية والكونغو الفرنسية (۱۸۰۰).

أجمل الرحالة الألماني بارث تاريخ البرنو معتمداً إلى جانب الروايات التي جمعها بنفسه، على وثائق عدة مكتوبة، منها:

1 ـ تاريخ لا يعرف مؤلفه، وفيه بيان بأسهاء السلاطين من العهود المتقدمة إلى عهد الماي السابع والستين (والسادس والخمسين من المايات المسلمين) إبراهيم بن أحمد (1232 ـ 1263هـ/ المايات المسلمين) وكلابرتون (Clapperton) وكلابرتون (Denham) عاصمة البرنو كوكا.

2\_بيانان آخران بأسماء السلاطين.

<sup>(1)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 577.

3\_أخبار الاثني عشر عاماً من حكم الماي إدريس بن علي ألوما أو إدريس بن عائشة ألوما (1570\_1013 من حكم الماي إدريس بن علي الإطلاق. جمعها الإمام (1570 هـ/ 1570 م) الذي يُعد أعظم سلاطين برنو على الإطلاق. جمعها الإمام أحمد بن فرتوا، رئيس العلماء، ومؤرخ بلاط برنو، زمن الماي إدريس ألوما المذكور، والذي له الفضل في تخليد أعمال الماي وتسجيلها(1).

وإلى جانب هذه الوثائق أخبر البرنويون بارث بأن هنالك تاريخاً آخر يعرف بتاريخ مَسفْرَمًا، غير أنه لم يستطع لاهو ولا الرحالة نجتيجال الحصول عليه. ومع ذلك فإن نجتيجال قد خالف ما رواه بارث في بعض المسائل، فهو يجعل عدد السلاطين الذين حكموا البرنو 64 سلطاناً بدلاً من 67، كما أنه غيَّر في تواريخ حكم عدد منهم، ومع ذلك لم يضف شيئاً إلى ما قاله بارث. ويكمّل المعلومات المستمدة من هذه التواريخ ما قدمه الحسن الوزان في وصف إفريقية، والأخبار التي جمعها كويلي (Koelle) فيها يتصل بظهور أسرة كانم (2).

<sup>(1)</sup> يفر، مادة: برنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 585.

<sup>(2)</sup> يفر، مادة: برنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 585.

## أولاً ـ اسم البَرْنُو:

أطلق العرب الشوا الذين سكنوا في منطقة بحيرة شاد كلمة (برنو) على قبائل الكانوري، وهي تحريف لكلمة باران (Baram) أو بارام (Baram) في بعض اللغات الصحراوية. باران أو بارام هما صيغتا الجمع لكلمة بار (Bar)، التي تعني (رجل) أو (محارب) في تلك اللغات، فالبرنو تعني إذن الرجال المحاربون (۱۰). وقد أوردت المصادر العربية اسم البرنو عند ذكرها بلاد البرنو، أو صاحب البرنو، أو عملكة البرنو كالقلقشندي (۱۵) والحسن الوزان (۱۵).

## ثانياً ـ الموقع الجغرافي وأثره:

يقول العمري: (صاحب البرنو بلاده تحد بلاد ملك التكرور في الشرق، ثم يكون حدها من الشيال بلاد صاحب إفريقية، ومن الجنوب اللمج)(4). ويقول في مكان آخر: (وهذه البلاد بين إفريقية وبرقه ممتدة في الجنوب إلى سمت الغرب الأوسط)(5).

والبرنو إحدى دول السودان الأوسط، تقع حول بحيرة تشاد، يحدها من الشهال الصحراء الليبية (6)، ومن الغرب بلاد الهوسا، ومن الجنوب أدموه، ومن الجنوب الشرقي باغرمي، ومن الشرق بحيرة تشاد (7). وهذه الحدود ليست ثابتة، فهي تتغير من ناحية الصحراء وغيرها من الجوانب الأخرى بتغير الظروف السياسية (8). وفي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للميلاد

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 5 وص 209، نقلًا عن بالمر، صحارى البرنو والسودان، ص 6، ص 125.

<sup>(2)</sup> صبح الأعشى، طبعة مطبعة كوستا تسوماس، ح5،ص 279، وطبعة نبيل الخطيب، ح5، ص 268، وطبعة يوسف طويل، ح8، ص 7؛ الفشتالي، مناهل الصفا، ص 67 \_ 69.

<sup>(3)</sup> وصف إفريقية، ح2، ص 175.

<sup>(4)</sup> التعريف بالمصطلّح الشريف، ص 37.

<sup>(5)</sup> مسالك الأبصار، ح4، ص 54.

<sup>(6)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 576.

<sup>(7)</sup> قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 84.

<sup>(8)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 576.

وصلت حدودها إلى الصحراء الليبية شهالاً، وإلى كانو غرباً، وإلى واداي شرقاً، وإلى الباغيرمي جنوباً<sup>(1)</sup>، وتقدر مساحتها بـ 150,000 كيلو متر مربع<sup>(2)</sup>. وأرض البرنو في معظها سهل شبه مستو<sup>(3)</sup>، وبها أنها تقع بين المنطقتين الحارة والمعتدلة فقد تمتعت بمناخ الأقاليم الوسطى من فصل معتدل لا تزيد درجة حرارته عن °25، وفصل حار تصل درجته إلى °40، مع فصل مطير جداً<sup>(4)</sup>، يسمح بتحول الكثير من المناطق الجرداء إلى سهوب خضراء. وبها أن الأهالي كانوا زراعاً مهرة فقد زرعوا الدخن، والسمسم، والقمح الذي يخصص للهايات، والأرز في الجهات التي تغمرها المياه في مواسم الفيضانات، أو الأراضي التي تتجمع المياه فيها بعد هطول الأمطار، إضافة إلى زراعة أشجار الليمون والتين والرمان. وهم يستوردون التمور من كانم وواحات الصحراء الكبرى، ويُعد من أغذيتهم الرئيسية (5).

وبسبب موقع البرنو الجغرافي المهم فقد نشطت التجارة، فالعاصمة والقرى العديدة مليئة بالتجار الأجانب من السود والبيض الذين يجيدون لغة أهل البلاد الأصليين<sup>(6)</sup>، ويقطن التجار في القسم الغربي من العاصمة كاكا، ولاسيا الثُروء الذين قدموا من طرابلس وصاهروا الأسر الكبيرة في المدينة<sup>(7)</sup>.

وقد أشاد الرحالة الأوروبيون بنشاط الحركة التجارية في كاكا العاصمة التي تعتبر بحق مركز التجارة بين إفريقية الوسطى وإفريقية الشهالية، فالقوافل الآتية من طرابلس محملة بالسلع الأوروبية تُستبدل في هذه المدينة بالجلود وريش النعام والعاج والعبيد(8). وكان هنالك

<sup>(1)</sup> قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 84.

<sup>(2)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 576.

<sup>(3)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 578.

<sup>(4)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 578.

<sup>(5)</sup> يفرّ، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 578.

<sup>(6)</sup> حسن الوزان، وصف إفريقية، ح2، ص 176.

<sup>(7)</sup> يشر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 581.

<sup>(8)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 582.

ميدان فسيح يفصل بين شطري العاصمة كاكا الشرقي والغربي، يقام فيه السوق(١).

#### ثالثاً \_ أصول السكان:

يقول القلقشندي عن سكان بلاد البرنو بأنهم: (مسلمون، والغالب على ألوانهم السواد)(2)، ويتكون سكانها من أعراق مختلفة، وهم: الكنوري والسودان والعرب والبربر والغُلُبة.

1 - الكنوري: تُطلق تسمية الكنوري على خليط من الناس مختلفي الأصل، تمييزاً لهم عن العناصر الأصلية التي تألفت منها هذه الجهاعة، والتي لايزال بعض منها يحتفظ بشخصيته المتميزة. وقد جاء أسلاف الكنوريين الحاليين من كانم في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، ويزعمون أنهم من أصل عربي، وقد صاهروا السودان، فنتج عن هذا جماعات مختلطة الدم.

ورجال الكنوري يشتركون مع النساء في الزراعة، ونسج قطع القهاش، وصناعة الخزف والسلال، وأشغال اليد، ولاسيها نساؤهم اللواتي يزاولن التطريز. وهم أنشط الأجناس السوداء بلا منازع، ومركز المرأة عندهم يفضل نسبياً على مركزها عند معظم بلاد إفريقية. ويلاحظ المرء وجود خصائص هي من تأثير بعض العناصر البربرية التي تتألف منها أمة الكنوري، ومنها إكرام الضيف الذي يصل إلى حد المغالاة، كها هي الحال عند البربر<sup>(3)</sup>.

2 - السودان: وهم القبائل الوطنية المختلفة عن الكنوري في العادات والتقاليد، ومنهم: المُكَّرِي الذين يعيشون في جنوب البرنو، قدموا من شاري الأوسط، وأخضعوا السكان الأصليين من السو قبل أن يتغلب عليهم الكنوري. والمكري أكثر سمرة من الكنوري، والمكري أكثر سمرة من الكنوري، ويشتغلون بالزراعة وصيد السمك. ومن القبائل الوطنية أيضاً الكربنيه والمُبرِّ والفيكه والمرغي والمُسْكَوَ وغيرها.

<sup>(1)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 581.

<sup>(2)</sup> صبح الأعشى، طبعة كوستاتسوماس، ح5، ص 29، وطبعة نبيل الخطيب، ح5، ص 268.

<sup>(3)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 579\_580.

3 ـ العرب: يطلق على العرب الذين استقروا في برنو اسم شُوه أو شُوا، تمييزاً لهم عن تجار العرب الوافدين الذين يمكثون فترات بسيطة في هذه المناطق، والذين يُسمَوْن وَسِّلي. ويتفاوت لون بشرتهم تبعاً لدرجة اختلاطهم بالسكان الأصليين. وبعض قبائل هؤلاء الأعراب مثل أصيلة وجوعَمة وسلامات نزحت من الشرق في بداية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، والبعض الآخر مثل خُزَّام، وأولاد حامد تركوا كانم واستقروا في برنو في الأعوام الأولى من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. ولهم منازل يعيشون فيها خلال فصل الأمطار، بينها يعيشون عيشة البدو هم وقطعانهم أيام فصل الجفاف. ولما فتكت الأوبئة بمواشيهم هجروا حياة البدو إلى المدن.

4 ـ الغُلَبة: وهم من الطوارق، ويعرفون باسم كِندين، استقروا منذ قرون على الحدود الشهالية لإقليم دوجي، ومنهم الفِلاتة، وهم الغُلبّه أو اليول والهوسا الذين اختلطوا بالكنوري والفِلاته والطوارق<sup>(4)</sup>.

وسكان برنو بصفة عامة متحضرون، يقطنون مدناً وقرى بعضها كبير. وكانت كاكا العاصمة أهم مدن البرنو إلى نهاية القرن التاسع عشر، وهي مقسمة إلى قسمين، يفصل أحدهما عن الآخر سور وميدان فسيح تقام فيه السوق. ويقطن القسم الغربي الطبقات الفقيرة والتجار، وخاصة الذين جاؤوا في الأصل من طرابلس، وصاهروا الأسر الكبيرة في المدينة، أما القسم الشرقي ففيه قصر السلطان وقصور علية القوم. وقد أشاد الرحالون الأوروبيون بنشاط الحركة التجارية في هذه المدينة الكبيرة التي تعتبر بحق مركز التجارة بين إفريقية الوسطى وإفريقية الشهالية (5).

## رابعاً ـ بداية تأسيس إمبراطورية البرنو غرب بحيرة تشاد:

سبقت الإشارة إلى أن قبائل البولالا استطاعت احتلال بلاد كانم، وطرد الماي الثلاثين

<sup>(4)</sup> يشر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 580 - 581.

<sup>(5)</sup> يَعْرَ، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 581 - 582.

من الأسرة السيفية (التاسع عشر من المايات المسلمين) عمر بن إدريس (789 ـ 793هـ/ 1387 ـ 1391م)، الذي هرب إلى إقليم برنو غرب بحيرة تشاد، ويمكن أن تعد هذه الانتقالة بداية تأسيس إمبراطورية البرنو. استقر عمر بن إدريس في العاصمة الجديدة كاغا (kagha) أو كاجا (Kaga)، والشائع في تسميتها: (كَاكَا) حسبها ذكره رسول الماي الثالث والثلاثين من الأسرة السيفية عثمان بن إدريس (الثاني والعشرين من المايات المسلمين) وأخو عمر بن إدريس المطرود من بلد كانم، الذي كان يحمل رسالة من الماي عثمان بن إدريس (794 ـ 828هـ/ المطرود من بلد كانم، الذي كان يحمل رسالة من الماي عثمان بن إدريس (794 ـ 838هـ/ 1392 من المعان المهاليك في مصر الظاهر برقوق في سنة 794هـ/ 1392م (۱۱). فبحسب ما يذكره القلقشندي فإن (قاعدتهم [أهل بلاد البرنو] مدينة (كَاكَا)، بكافين بعد كل منها ألف، فيها ذكر في رسول سلطانهم الواصل إلى الديار المصرية صحبة الحجيج في الدولة الظاهرية) (۱).

مرت إمبراطورية البرنو كانم بفترة عصيبة دامت حوالي خس وثهانين سنة (789-877هـ/ 1387 ـ 1472م)، منذ عهد عمر بن إدريس إلى حين تقلد الماي السابع والأربعين علي بن زينب، أو علي بن دونمة السلطنة سنة 877هـ/ 1472م حيث وضع حداً لمضايقات قبائل البولالا وصراعهم مع الأسرة السيفية، كها استطاع التغلب على الفتن الداخلية (٤٠). ففي تلك الفترة قتل عمر بن إدريس من قبل عرب جذام المناصرين لقبائل البولالا (٤٠)، ثم تبعه مقتل الماي الحادي والثلاثين سعيد محمد مارا الذي جاء بعد عمر بن إدريس، في حربه مع قبائل البولالا، بعد حكم دام أقل من سنة، وذلك في عام 793/ 1391م، ولقى خليفته كادي أوجا المصير نفسه

<sup>(1)</sup> تنظر الرسالة في القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة كوستو تسوماس، ح8، ص 116\_118. ينظر أيضاً طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 101\_102.

<sup>(2)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة كوستو تسوماس، ح5، ص 279، وطبعة نبيل الخطيب، ح5، ص 269.

<sup>(3)</sup> يعقر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587.

<sup>(4)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة كوستا تسوماس، ح8، ص 117. ورد في القلقشندي أن أخا عثمان بن إدريس هو: عمرو بن إدريس، وليس عمر. ويبدو أن اسم عمرو جاء بدلاً من عمر تصحيفاً من قبل ناسخ مخطوطة القلقشندي، لأنه لا يوجد من ملوك البرنو من اسمه عمرو لا من أخوة عثمان إدريس ولا من غيره.

بعد حكم دام سنة واحدة أيضاً (793\_794هـ/ 1391\_1392م)(١).

وتعرضت البلاد في عهد خليفته الماي الثالث والثلاثين عثمان بن إدريس إلى حرب أهلية ضارية، إضافة إلى اعتداءات قبائل جذام العربية، والتي وردت في شكواه التي تضمنتها رسالته الشهيرة إلى سلطان الماليك في مصر الظاهر برقوق سنة 794هـ/ 1392م، يطلب فيها منه البحث عن الأسرى من أقرباء الماي والنساء والصبيان الذين أسرتهم قبائل جذام، وباعتهم لتجار مصر وبلاد الشام، وإطلاق حريتهم، وإعادتهم إلى بلادهم البرنو<sup>(2)</sup>.

حكم في فترة الضعف الممتدة من (789-877هـ/ 1387-1472م) سبع عشرة من المايات، إلى أن تقلد الماي السابع والأربعون من سلسلة الأسرة السيفية (السادس والثلاثون من المايات المسلمين علي بن زينب (اسم والدته)، أو علي بن دونمة (والده دونمة الماي التاسع والثلاثون من سلسلة الأسرة السيفية الثامن والعشرون من المايات المسلمين). فقد استطاع هذا الماي أن يعيد هيبة الإمبراطورية وسلطانها، بعد فترة الضعف والصراعات والفتن. وكانت له غزوات موفقة جعلت الناس يلقبونه بالغازي (د)، ويعد المؤسس الحقيقي للدولة الجديدة، فقد استطاع أن يقضي على الحروب الداخلية، ويعيد الاستقرار للدولة، وأن ينشئ نظاماً إدارياً مستقلاً، ثم مد نفوذه إلى بلاد الهوسا، واضطرت كانو إلى أن تدفع له الجزية (١٠). وبعد أن اطمأن إلى سلامة الأمن الداخلي قرر بناء عاصمة جديدة، فبعد أن كان المايات السابقون يقيمون في مدن مؤقتة، أو في معسكرات، أو خيام، أصبحت كاكا أول عاصمة للهايات في إقليم برنو، بعد أن طردوا من كانم على يد البولالا(٤)، وكانت مستقر الماي عثمان بن إدريس، وتقع على بعد 64 كيلو

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 106.

<sup>(2)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ح8، ص 117 ـ 118.

<sup>(3)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 292؛ بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 189.

<sup>(4)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 292 وحاشية (31).

<sup>(5)</sup> طرخًان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 111؛ يقر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 292؛ زيربو، تاريخ إفريقية السوداء، ق1، ص 259.

متراً (أربعين ميلاً) عن جيمي<sup>(۱)</sup>، وهي مدينة بيرني Birni، أو برنو [أي حصن برنو] لتكون العاصمة الكبرى للمايات، وتقع غرب مدينة كاكا على بعد مسيرة ثلاثة أيام منها، على نهر يئو، وتسمى أيضاً قصر إيكومو Kasr Eggomo<sup>(2)</sup>.

سار الماي إدريس الكاتاكرماي بن عائشة (909 ـ 932 ـ 1503 ـ 1526م) على سياسة أبيه الغازي علي بن زينب، فقام بعمل جبار كان يؤرق المايات السابقين منذ أن طردوا من كانم من قبل البولالا، إذ تمكن من الانتصار عليهم، ودخل مدينة جيمي العاصمة السابقة للكانم، واستعادها إلى حظيرة إمبراطورية البرنو(د). واندفع البولالا إلى الشرق، وقبلوا بدفع الجزية إليه، واكتفى الماي إدريس بذلك دون أن يتابع هجومه عليهم، (وكان جيشه من الحمر [أي من العرب في برنو]، والسود، فانتصر على السلطان دونمة بن سالما الذي هرب مع فلول جيشه إلى شيها هترة)(د). وكان ذلك حوالي سنة 910هـ ـ 1504م(د)، ثم عقد حلفاً مع برغوث باشا والي طرابلس العثماني(۵).

أما أعظم مايات البرنو على الإطلاق فهو إدريس بن علي، أو إدريس بن عائشة ألوما (978 ــ 1012هـ/ 1570 ــ 1603م)، وهو الماي الثالث والخمسون من سلسلة الأسرة السيفية (الثاني والأربعون من المايات المسلمين)، وقد لقب بــ (ألوما) نسبة إلى (ألو) التي دُفن فيها (1).

اعتلى إدريس ألوما العرش سنة 978هـ/ 1570م، بعد أن انقضت الفترة التي كانت أمه

<sup>(1)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ح5، ص 281، وطبعة نبيل الخطيب، ح5، ص 270.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص ١١، يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح5، ص 292؛ فروخ، تاريخ الأدب العربي، ص 47.

<sup>(3)</sup> يفر، مادة: الْبرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3،ص 587؛ فروخ، تاريخ الأدب العربي، ص 47.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 115؛ بلبم، الوثنية والإسلام، حاشية (39) ص 192.

<sup>(5)</sup> بلبع، الوثنية والإسلام، حاشية (39) ص 192.

<sup>(6)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587.

<sup>(7)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م 3، ص 587.

الماجيرا عائشة وصية عليه فيها، ومدتها 17سنة (961 ـ 978هـ/ 1563 ـ 1570م)(۱)، والتي كان لها الفضل في توجيه ابنها إدريس وإرشاده، وكانت تتمتع بسلطة واسعة، سواء أكانت وصية على العرش أم لم تكن (2). وكان حكم إدريس ألوما قمة المجد للأسرة السيفية، وسبب شهرته تعود في الحقيقة إلى المعلومات الوفيرة التي خلدت أعهاله والتي سجلها الإمام أحمد بن فرتوا رئيس العلهاء ومؤرخ بلاط برنو، الذي كتب تاريخه، ودوّن حروبه في شرق بحيرة تشاد وغربها(2). وكتاب الإمام أحمد مكتوب باللغة العربية، عثر الرحالة الألماني على مخطوطته خلال رحلته إلى السودان الأوسط والغربي ما بين سنة 1849 و1855م، وقد نشر الكتاب سنة 1930 على يد أمير كانو. وكان الإمام أحمد بن فرتوا قد كتب جزءاً من كتابه في عامي 990 و199/ 1582 و1583م في بيرني عاصمة إمبراطورية البرنو، ثم أكمل الجزء الأخير بعد ذلك بقليل. ومع أن النص العربي للكتاب مفقود الآن، فقد اعتمد الباحثون على الترجمة الإنكليزية للمخطوطة العربية، والتي أوردها بالمر في كتابيه باللغة الإنكليزية: (صحارى برنو والسودان) المنشور في لندن سنة 1936، و(مذكرات سودانية) بثلاثة أجزاء، المنشور في لاغوس سنة المناورة.

وصف الإمام أحمد بن فرتوا نجاح الماي إدريس ألوما الباهر، وفتوحاته الناجحة، كما وصفه أيضاً بأنه عادل وحكيم. وفي طريقه للحج عرف قيمة الأسلحة النارية الجديدة، فاشترى كثيراً منها من الأتراك العثمانيين بهدف إعادة تنظيم وتدريب جيشه، فأعد فرقة من حملة البنادق، وأخرى من الفرسان<sup>(3)</sup>، كما استخدم كثيراً من العرب في جيشه<sup>(6)</sup>، إضافة إلى ذلك استخدم فصيلاً من حملة البنادق الأتراك تولت تدريب حرسه. وبفضل هذه الترتيبات

<sup>(1)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبر اطورية البرنو الإسلامية، ص 117.

<sup>(3)</sup> شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 292\_ 293.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 118، وحاشية (2) ص 119، 231.

<sup>(5)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587.

<sup>(6)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 293.

أصبح جيش برنو فريداً في السودان الغربي والأوسط. ثم أحدث تغييراً شاملاً في نظام النقل بالجيش بإحلال الإبل والخيل محل البغال والثيران، وطور الملاحة النهرية، فحلت القوارب الكبيرة محل الأشجار المجوفة، وبذلك اكتسب جيشه القدرة على الحركة السريعة والمباغتة التي كان يفتقر إليها، وظل هذا الجيش محتفظاً بقوته حتى حروب الفولاني(1).

وبهذه القوة العسكرية استطاع الماي إدريس أن يحقق انتصارات كبيرة، فهزم الطوارق في الشهال الغربي، وبربر أيِّر الذين كانوا ينهبون الأراضي الشهالية للسلطنة (2)، واستغرقت حملاته ضد الطوارق 12 سنة (978\_990هـ/ 1570\_1582م) (3). وكان من نتائج هذه الانتصارات تأمين طرق القوافل التجارية، وتيسير الاتصالات بالشهال الإفريقي والتي كانت مضطربة بسبب اعتداءات قبائل التبو؛ وهم مجاميع من الطوارق (4).

وعلى الرغم من تبعية قبائل الصو لبرنو، إلّا أنهم كانوا يهاجمونها كلما لاحت لهم الفرصة، حتى غزاهم إدريس ألوما، وطردهم من حصونهم، وشتت شملهم(٥٠).

أما في الجانب الغربي من إمبراطورية البرنو فكانت تقوم دولة الهوسا، وكانت مسرحاً لصراع مستمر بين مايات البرنو وسلاطين الهوسا. إلا أن الماي إدريس ألوما استطاع الاستيلاء على الكثير من مناطقهم، وأولها التي كانت أقوى مدن الهوسا، فهاجها وانتصر عليها، ودمر عدداً كبيراً من معاقلها، لكنه لم يستطع الاستيلاء على المدينة الكبرى بيرني دالا التي تشكل الآن القسم الغربي من مدينة كانو الحالية في نيجيريا الشرقية (6).

كها استطاع إدريس ألوما إخضاع القبائل الوثنية مثل مرغي ومندرة في جزائر بحيرة تشاد في

<sup>(1)</sup> بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 195\_196.

<sup>(2)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 293 يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 120.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 120.

<sup>(5)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 120؛ يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587.

<sup>(6)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 121؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 293؛ يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587.

الشرق والجنوب(1)، ومبعداً إياهم إلى مستنقعات شاد(2). وكانت هذه القبائل شديدة التعصب لمعتقداتها، ولاسيها قبيلة تلاله، ويناصبون المسلمين العداء السافر، وبلغ من بغضهم للمسلمين أنهم كانوا لا يؤاكلون من يعجز منهم عن قتل أحد من المسلمين(3).

وقد سبقت الإشارة إلى أن الماي إدريس بن الغازي علي بن زينب الذي استعاد كانم من البولالا الذين اندفعوا إلى الشرق من دون متابعته إياهم. لكن إدريس ألوما شن عدة غارات عليهم، سببها أن مغتصباً من البيت البولالي اسمه عبد الجليل استولى على العرش، وطرد السلطان القائم محمد بن عبده اللاه، الذي هو خال ماي البرنو إدريس ألوما. فقام الماي إدريس سنة 1000هـ/ 1592م بالهجوم على السلطان المغتصب البولالي عبد الجليل، الذي لاذ بالهرب إلى الصحراء، ونجح إدريس في ضم القبائل البدوية إلى جانب السلطان محمد بن عبد اللاه، لتكون عضداً له ضد عبد الجليل. وأقام إدريس ثلاثة أيام أو أربعة هناك، وتم الاتفاق مع السلطان المعاد إلى عرشه على رسم حدود بينها توضح معالم كانم والبرنو، وبمقتضى هذه السلطان المعاد إلى عرشه على رسم حدود بينها توضح معالم كانم، ومنح إدريس بقية أجزاء الاتفاقية ضمت إلى برنو مناطق عدة كانت تابعة للبولاليين في كانم، ومنح إدريس بقية أجزاء كانم إلى السلطان محمد بن عبد اللاه. وأخذ عليه وعلى قومه قسماً على القرآن الكريم أن يظلوا على ولاثهم للسلطان إدريس الذي عاد إلى برنو (4). وهكذا استطاع محمد بن عبد اللاه ضمان السلم مقابل التضحية بأجزاء هامة من أراضيه (5).

ولم تكن حمية إدريس الدينية بأقل من حميته العسكرية، فقد تمسك بالشريعة الإسلامية وأحكام القرآن<sup>(6)</sup>، وسادت الشريعة الإسلامية في الإمبراطورية، وجعلت أساساً للمعاملات والسلوك<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 121.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 121.

<sup>(4)</sup> طرّخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 118 -119؛ بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 193.

<sup>(5)</sup> يانيكار، الوثنية والإسلام، ص 193.

<sup>(6)</sup> پانيكار، الوثنية والإسلام، ص 196.

<sup>(7)</sup> زيادة، إفريقيات، ص 346.

وفي عهده حل القضاة محل زعماء القبائل في القضاء (1). وقد بذل إدريس جهداً كبيراً ليجعل الإسلام دين الدولة، ونشره في جميع ربوع البلاد. ويقرر الإمام أحمد بن فرتوا في تاريخه بأن عهد إدريس حفل بانتشار الإسلام، وبخاصة الطبقة العليا التي أصبحت جميعها مسلمة (2). وأكثر من بناء المساجد الضخمة في العاصمة بيرني [أو إكمو](3)، والتي بُنيت من الطين والطابوق الأحمر بعد أن كانت تبنى بأخشاب الغابات (4).

قام إدريس ألوما بأداء فريضة الحج سنة 988هـ/ 1580م، وعاد باسم الحاج إدريس، ولم تشغله كثرة حروبه عن أداء هذه الفريضة (5)؛ لأنها كانت السنة العاشرة من بداية حملاته على الطوارق التي استمرت 12 سنة، كما بنى بمكة مقراً لحجاج برنو (6).

كان إدريس ألوما على علاقة طيبة مع كثير من الدول المعاصرة له، فصلاته الجيدة مع الدولة العثمانية جعلت السلطان العثماني مراداً الثالث (982 ـ 1004هـ/ 1574 ـ 1595م) يرسل إليه بعثة دبلوماسية رفيعة الشأن (7). ويبدو أن الحلف الذي عقده سابقاً الماي علي الغازي بن زينب مع برغوث باشا والي طرابلس العثماني (8) استمر في عهد الماي إدريس ألوما، بدليل أن الأسلحة النارية التي زُود بها إدريس كانت تأتيه من طرابلس (9)، كما أرسل بعثة تفاوضية إلى طرابلس تم بموجبها إرسال ثلة من الجنود العثمانيين من حملة البنادق إلى برنو حيث أدوا خدمات مهمة له خلال حروبه (1500. على الرغم من أن الفشتالي ذكر أن الرسول الذي أرسله الماي إدريس سنة 990هـ/ 1582م إلى المنصور السعدي، سبق وأن أرسل إلى السلطان العثماني مراد الثالث

<sup>(1)</sup> پانيكار، الوثنية والإسلام، ص 196.

<sup>(2)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 293.

<sup>(3)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 588؛ طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 122.

<sup>(4)</sup> پانيكار، الوثنية والإسلام، ص 196.

<sup>(5)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 121.

<sup>(6)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 293.

<sup>(7)</sup> زيادة، إفريقيات، ص 346.

<sup>(8)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 587.

<sup>(9)</sup> قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 85.

<sup>(10)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 168.

(982\_1004هـ/ 1574\_1595م) طالباً المدد لإمبراطور البرنو لجهاد كفار السودان، لكنه أخفق في مسعاه (1).

كما كان الماي إدريس ألوما على صلات طيبة مع الدولة السعدية في عهد سلطانها المنصور السعدي المذكور أعلاه؛ فقد تبودلت الهدايا بين الطرفين بواسطة الرسول الذي أرسله إدريس ثلاث مرات. وعلى الرغم من الاستقبال الرائع الذي استقبل به الرسول، والمجاملات التي أبداها الرسول من الخضوع والتملق والطاعة للمنصور، من أجل الحصول على المساعدة والمدد لجهاد كفار السودان، فإن الماي إدريس على ما يبدو لم يبايع المنصور أميراً للمؤمنين باعتباره شريفاً قرشياً من السلالة النبوية ـ كما طلب منه المنصور. إضافة إلى الاختلاف واللبس بين ما جاء في رسالة إدريس وبين ما قاله رسوله، هذا الاختلاف استغله المنصور لإخضاع صاحب البرنو.

وندرج في ما يأتي مقتطفات من أخبار وصول هدية الماي إدريس للمنصور، ومن نسخة البيعة المفترضة التي سيبايع فيها الماي إدريس السلطان السعدي المنصور، والتي كانت الشرط الأساسي لقيام المنصور بإمدادهم بالمساعدة. تلك البيعة التي تظاهر الرسول بقبول سلطانه إدريس بها، وإجابتها. ونسخة البيعة كتبها كاتب الدولة أبو فارس عبد العزيز الفشتالي<sup>(2)</sup> بناء على طلب من الرسول، إذ ليس لديهم من يحسن الإنشاء، وحتى لا تخلو البيعة من الشرط الذي شارطهم عليه أمير المؤمنين المنصور السعدي<sup>(3)</sup>. وهذه مقتطفات من نص الفشتالي (وفي سنة تسعين وتسعائة ورد على المنصور الخبر وهو بمدينة فاس بقدوم رسول صاحب مملكة برنو من ملوك السودان، وجلب في هديته ما جرت عادتهم أن يجلبوه من فتيان العبيد والإماء وكسا السودان وطُرَفِه، وكان ذلك عدد كثير يناهز المئين. فوافي المنصور بعسكره على رأس

<sup>(1)</sup> الفشتالي، مناهل الصفا، ص 68؛ السلاوي، الاستقصا، ح5، ص 105.

<sup>(2)</sup> نحيل القارئ إلى نص الفشتالي في ملاحق هذا الكتاب.

<sup>(3)</sup> الفشتالي، مناهل الصفا، ص 67 ـ 69. ينظر النص أيضاً: في السلاوي الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ح5، ص 104 ـ 111.

الماء من ساحة فاس، وكان يوم ملاقاته يوماً مشهوداً حسناً وأبهة وجلالة، جلس نصره الله تعالى بالقبتين التوء متين.....، ثم جاء الإذن الكريم بإيصاله [إيصال الرسول] إلى مقر أمير المؤمنين بالتوء متين، فوقف بين يديه، وتشرف بالنظر إلى طلعته السعيدة، فأدى الرسالة، وقضى فرض التهنئة وسنة الهدية، وأعرب عن مقاصد مرسله، واعترف للمملكة العظيمة بحقها، وأظهر الخضوع والتملق والاستكانة والخدمة والطواعية ما أوصاه به مرسله، وأدر عليه من الإنعام والإكرام ما لم يكن له في حساب.

وكان من أغراض الرسالة التي أنفذه بها سلطانه طلب المدد من أمير المؤمنين بالعساكر والأجناد وعدة البندق ومدافع النار لمجاهدة من يليهم بقاصية السودان من الكفار...... فوجهه في هذه النوبة إلى ملك المغرب يطلب منه المدد، ولما قرئ كتابه على أمير المؤمنين اتفق أن وقع بينه وبين كلام الرسول اختلاف بيّن وتباين واضح، فكان الذي دل عليه الكتاب خلاف ما دل عليه كلام الرسول..... وقارن ذلك ما كان من توجيه أمير المؤمنين عساكره لتدويخ قطري: توات وتيكورارين، وأمل أن يجعلهما ركاباً لبلاد السودان والاستيلاء عليها.....، فاغتنم المنصور لذلك اختلاف الرسول والرسالة، وبني عليه ما اعتد به على صاحب برنو، ورجع الرسول إلى مرسله، بعد مكافأته وتوجيه هدية من عتاق الخيل وأشر افها بكسي من ملابس الخلافة وأسباب أخرى. ولما بلغ الرسول ثانية إلى باب أمير المؤمنين فوافاه بحضرته ودار خلافته من مراكش؛ فأزال اللبس، وبين الغرض، وصرح بالمقصود، فلما تحقق المنصور بقصده صدع له بالحق والدعاء إلى التي هي أقوم، وطالبهم بالبيعة له، والدخول في دعوته النبوية....، لأن الجهاد الذي ينتحلونه ويظهرون الميل إليه والرغبة فيه لا يتم لهم فرضه، ولا يكتب لهم عمله ما لم يستندوا في أمرهم إلى إذن من إمام الجهاعة الذي اختص الله أمير المؤمنين بوصفه، إذ هو الكافل لهذه الأمة، ووارث تراث النبوة، وقيضه الله لحماية بيضة الإسلام، وخصه بالشرف القرشي الذي هو شرط في الخلافة..... وألزمهم القيام في أقطارهم بدعوته، ومجاهدة أعدائهم الكفار بكلمته، وعلق لهم\_أيده الله\_الإمداد على البيعة والوفاء بهذا الشرط، فالتزمه الرسول، وزعم أيضاً عن سلطانه بالقبول والإجابة، وطلب من السلطان نسخة يتوجه بها من صورة البيعة، إذ ليس ببلدهم من يحسن الإنشاء، ويوفي الغرض، لثلا يخلّوا بشيء من الشروط التي شارطهم عليها أمير المؤمنين. فأنشأ كاتب الدولة أبو فارس عبد العزيز الفشتالي ونصها: ((الحمد لله الذي أعلى لكلمة الحق مناراً..... وشرف هذا الموجود والعالم الموجود بالخلافة النبوية والإمامة الحسنية العلوية...... الرئيس أبو العلاء إدريس [يقصد الماي إدريس] أكرمه الله..... إلى تقلد إمام بيعة الجهاعة أمير المؤمنين المنصور بالله..... أشهد على نفسه بها فيه وعلى رعيته الرئيس أبو العلاء إدريس أسعده الله وأكرمه، وبتاريخ المحرم الحرام من عام تسعين وتسعائة من الهجرة النبوية).

ولما كتبت هذه البيعة دفعت للرسول، وأكرم، وكافأه أمير المؤمنين على هدية سلطانه، وتوجه إلى بلاده بجواب مرسله، ولم يلبث أن رجعه سلطانه ثالثة، ووجه معه هدية ورسالة، وخاض القفر إلى دار الخلافة، فوصل إلى بلاد تيكورارين، وهناك اعترضته منيته، فاعتل وهلك، فأشخص أولو الأمر الذين بتيكورارين الهدية مع رفقائه القادمين معه من عند سلطانه، فوصلوا إلى حضرة أمير المؤمنين بمراكش، وقدموا إليه رسالتهم وهديتهم، فتقبلها بقبول حسن، وتم السرور وعظم الحبور....)(1). ولم يعرف ما جاء بهذه الرسالة الأخيرة من قبل الماي إدريس ألوما، وهل بايع المنصور بإمرة المؤمنين. وفي الغالب أنه لم يبايع، بدليل أن الإمام أحمد بن فرتوا كان يلقب في تاريخه الماي إدريس ألوما بأمير المؤمنين.

ويعلق أحد الباحثين على العلاقات السعدية البرنوية، فيقول: إن مصالح الدولتين قد التقت حينها كان الإمبراطور إدريس الثالث [ألوما] يرغب في الحصول على السلاح الناري من السعديين، بعد تردد العثهانيين في تسليمه إليه. وكان أحمد المنصور الذهبي السعدي يتطلع إلى تحييد إدريس في موضوع الحرب المقبلة مع دولة السنغاي، والوقوف في وجه السلاطين العثمانيين إن طمعوا في الإجلاب من المناطق التي صمم المنصور على إلحاقها بالدولة السعدية (2).

<sup>(1)</sup> الفشتالي، منهل الصفا، ص 67 ـ 69؛ السلاوي، الاستقصا، ح5، ص 104 ـ 111.

<sup>(2)</sup> الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان، ص 69.

أما عن علاقات إدريس ألوما بدولة سنغاي إحدى أكبر دول السودان الغربي، فهي علاقات توتر واصطدام لابد منه، بسبب طمع كل من الدولتين في ضم الإمارات الصغيرة ببلاد الهوسا، لما تحفل به من ثروات زراعية وحيوانية. وكان مصدر الخطر الحقيقي على دولة السنغاي قبل حملة المنصور السعدي عليها هو المنطقة الشرقية؛ أي من البرنو التي ازداد توقع حدوث غزوها لسنغاي، وبخاصة ما حدث من تنازع خلفاء الأسكيا الحاج محمد(1).

قتل الماي الحاج إدريس ألوما سنة 1012هـ/ 1603م في إحدى المعارك الحربية مع قبيلة باغرمي الوثنية، إذ أصابه أحد الوثنيين بسهم في صدره. ترك دولة عظيمة منظمة قوية، بل أعظم دولة في السودان الأوسط<sup>(2)</sup>، وهكذا انتهى عهده بعد أن بلغت الإمبراطورية أوج قوتها في عصره<sup>(3)</sup>. ويشير بانكيار إلى أن القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي شكّل فترة عظمة إمبراطورية البرنو. ففي خلاله أعاد ثلاثة حكام عظام ـ هم: الإدريسيان، ومحمد بن إدريس [ويقصد به الماي التاسع والأربعين من سلسلة الأسرة السيفية، والثامن والثلاثين من المايات المسلمين، والذي حكم خلال (934 ـ 952هـ/ 1527 ـ 1545م)، وليس الماي الضعيف الرابع والخمسين من سلسلة الأسرة السيفية] ـ بناء قوة الدولة، واحتفظت برنو بسيادتها من دارفور إلى الحدود الغربية لبلاد الهوسا، وخضعت فزان مرة أخرى لسيادتها<sup>(4)</sup>. الهجري/ الخامس عشر الميلادي، وبلغت أوجها في القرن الذي تلاه، وتعد واحدة من أعظم المجري/ الخامس عشر الميلادي، وبلغت أوجها في القرن الذي تلاه، وتعد واحدة من أعظم أربع دول في العالم الإسلامي آنذاك، يؤيد ذلك ما كان متداولاً عند الناس بالسودان الغربي حول موضوع السلاطين العظام الأربعة، فهم (يقولون سلاطين أربعة، ما خلا السلطان حول موضوع السلاطين العظام الأربعة، فهم (يقولون سلاطين أربعة، ما خلا السلطان الأعظم سلطان بغداد وسلطان مصر، وسلطان برن [برنو] وسلطان مَلَّ [مالي])<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> الغربي، بداية الحكم المغرب في السودان، ص 69.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 122.

<sup>(3)</sup> بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 195.

<sup>(4)</sup> بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 195.

<sup>(5)</sup> محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 38.

هذا الدور الذي أدته الإمبراطوريات الأربع غانا ومالي وسنغي والكانم ـ برنو، في تاريخ السودان الغربي والسودان الأوسط عظيم الأهمية والتأثير، (فقد قامت كانم وبرنو في السودان الأوسط بالدور نفسه الذي قامت به غانا ومالي وسنغي في السودان الغربي، فقد كان لها الفضل الأكبر في تطوير الحضارة السودانية ورقيها)(1).

### خامساً \_ ضعف إمبراطورية البرنو وتدهورها (1012 ـ 1223هـ/ 1603 ـ 1808م):

دام هذا العصر حوالي قرنين من الزمان، تقلد فيه أحد عشر ماياً من محمد بن إدريس إلى أحمد بن علي. لم يطرأ وهن سريع على إمبراطورية البرنو، واستطاعت أن تقف على قدميها، وتدعم نفوذها، على الرغم من أن ماياتها الثلاث أبناء إدريس ألوما كانوا ضعافاً، وهم: محمد وإبراهيم والحاج عمر. لكن الشيخوخة أخذت رويداً رويداً تنخر عظام المملكة (2)، وبدأ الضعف يدب في أوصالها، بسبب ضعف السلاطين في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي الذين لم يهتموا بصالح الرعية، ولم يكن لأحد من السلاطين شأن هام في تدبير أمور الملك، ما عدا علي بن الحاج عمر (1055 \_ 1096هـ/ 1645 \_ 1685م) وهو رابع السلاطين بعد إدريس ألوما، الذي كان كجده في الكفاءة والبطولة، فقاتل سلطان أغاديس Agades [التي تقع الآن في جهورية النيجر] قتالاً شديداً، وطرد الطوارق إلى الصحراء (3)، كما أدى فريضة الحج ثلاث مرات (4).

لكن خلفاء على بن الحاج عمر عاشوا عيشة البذخ والخمول، فلم ينهضوا لدفع المغيرين على بلادهم، وتركوا الأهالي التعساء نهباً لقطاع الطرق وجماعات اللصوص، وأهملوا زراعة الأرض، وفتكت بهم الأويئة والمجاعات(٥٠).

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 123.

<sup>(2)</sup> پانیکار، الوثنیة والإسلام، ص 196.

<sup>(3)</sup> يُفرَ، مَادة: الْبَرِنُو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 588؛ بانيكار، الوثنية والإسلام، ص 196 ـ 197؛ باري وكريديه، المسلمون في غرب إفريقية، ص 158.

<sup>(4)</sup> باري وكريديه، المسلمون في غرب إفريقية، ص 158.

<sup>(5)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 588.

على أن أخطر ما تعرضت له إمبراطورية البرنو في عهدها الأخير خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، هو خطر الفولانيين، أو الفلاتا(١)، ويسمون أيضاً البول، أو الغُلبة(2). ويعتبرون أنفسهم من الشعوب البيضاء، ولاسيها الطبقة الحاكمة منهم، رغم تأثرهم بالدماء الزنجية بسبب الاندماج والمصاهرة. ومع الاختلاف في أصلهم، لكن المعروف أن أوائلهم هاجروا إلى ساحل المحيط الأطلسي، حيث استقر بعضهم هناك، واستمر البعض الآخر في الرحلة جنوباً، وكان ذلك حوالي القرن السادس الهجري/ الثالث عشر الميلادي، فوصلوا بلاد الهوسا، فاستقروا، واختلطوا بهم، ثم اعتنقوا الإسلام. وبقوا مدة طويلة في بلاد الهوسا من الرعايا المعاندين، على أن الكثير منهم كان خاضعاً لنفوذ المايات البرنويين، كما أن الكثير من العلماء في البرنو كانوا من الفولانيين الذين كان لهم دور كبير في نشر الإسلام في البرنو، وفي تدريس العلوم الدينية الإسلامية والعربية، ونال كثير منهم امتيازات كبيرة من قبل مايات البرنو، وذلك بموجب المراسيم السلطانية التي تعرف بالمحارم، وهي مكتوبة باللغة العربية، وتعد من الوثائق المهمة التي يُعتَمد عليها في كتابة تاريخ إمبراطورية البرنو(د)، وتعنى منح امتيازات لشخص أو أشخاص معينين، وينص في الوثيقة المكتوبة على أن هذه الامتيازات أو المنح محرمة على من يتعدى عليها(١٠). ومن أمثلة هذه المحارم التي تضمنت امتيازات كبيرة للفولانيين المَحْرَم الذي أصدره الماي التاسع والخمسون من سلسلة الأسرة السيفية (الثامن والأربعون من المايات المسلمين) دونمة بن على (1111\_1129هـ/ 1699\_1717م)، مكتوباً باللغة العربية، ومؤرخاً بالتاريخ الهجري ـ الأمر الذي يدل على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لإمبراطورية البرنو، والتأريخ المعتمد فيها هو الهجري\_سنة 1106هـ/ 1694م، وكان ذلك تجديداً لما منحه أسلافه منذ القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي(٥).

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 129، حاشية ص 130.

<sup>(2)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 588.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 129\_130.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 215-216.

<sup>(5)</sup> ينظر: طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 130. يُطلق على الفولانيين في السودان الشرقي اسم الفلاطى كها ورد في المحرم المخطوط ص 1، 5، 6 [ص 195،198 من طرخان] ونص المُحْرَم الذي حققه ونشره الدكتور إبراهيم طرخان ملحقاً في

وفي عهد الماي علي بن الحاج حمرون (1163 ـ 1206هـ/ 1750 ـ 1791م) أصبح الفولانيون عنصراً خطيراً، فقد انضموا إلى القبائل التي حاربها الماي، وبسبب مساعدة الفولانيين لهذه القبائل مني الماي بهزائم مشينة، ولذلك يعد عهد الماي علي بن الحاج حمدون البداية الفعلية لتدهور برنو وسقوطها النهائي، بل زوال الأسرة الماغومية السيفية (۱).

ازدادت قوة الفولانيين بفضل ظهور زعيم ديني عظيم بينهم هو الشيخ عثمان دان فودي الفولاني، وهو فقيه عالم، حج إلى مكة، وله نفوذ روحي كبير بين أبناء قومه الفولانيين الذين التفوا حوله (2). ففي مطلع القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي هب الزعيم عثمان دان فودي ليقود ثورة الفولانيين ويوسع سلطانه (3)، فحرر جميع الأقاليم التي كانت

كتابه إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 195\_199، مع صور لمخطوطة نسخة المُحْرَم الأصلية، ص 201\_204 من صفحات كتاب إمبراطور البرنو الإسلامية [والتي يقابلها الصفحات الثيانية لمخطوط المحرم ص 1 ـ 8]. ولنا عدة ملاحظات على هذا المُحْرَم، فالدكتور الفاضل ذكر أن هذا المحرم ورد في صبح الأعشى، ح8، ص 116 ـ 118، والصحيح أن ما ورد في الصفحات الثلاث 116 و117 و118 هو نص رسالة ماي البرنو عثمان بن إدريسُ إلى سلطان المهاليك الظاهر برقوق سنة 794هـ/ 1392م، وليس نص المَحْرَم المذكور. كيا لم يذكر لنا طرخان مكان النسخة الأصلية للمخطوطة التي صور منها نسخته، وربها يكون قد صورها من نسخة مصورة في كتاب پالمر (صحارى البرنو والسودان) الذي يشير إليه طرخان عند كلامه عن المحارم. ينظر طرخان ص 177 \_ 178 والملاحظة الثالثة أن طرخان خلط بين اسمى المايين الأخويين: رقم (58) إدريس بن علي ورقم (59) دونمة بن على، فذكر أن الماي الذي أصدر المحرم هو إدريس بن على، (ينظر إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 130، 195) والصحيح أن الذي أصدر المحرم هو دونمة بن على (كها جاء نص المحرم في كتاب إمبراطورية البرنو ص 198 وص 6 في نص المحرم المخطوط الوارد في ص 203 من كتاب إمبراطورية البرنو). وهنالك إشكالية أخرى، وهي أن المُحْرَم كتب ووقع سنة 1106هـ كها جاء في المخطوط (ينظر ص 6 من مخطوط المحرم، يقابله ص 199 من المنشور في كتاب إمبراطورية البرنو الإسلامية لطرخان)، وهذه السنة لا تقع في عهد الماي دونمة بن علي، بل تقع في عهد أخيه وسابقه إدريس بن علي (1091 ــ 1111هـ/ 1680 ــ 1699م). وقد عد طرخان احتيال الصواب هو سنة 1116هـ وليس 106هـ، وعزا ذلك إلى احتيال وجود خطأ وقع سهواً من ناسخ أو كاتب هذا المُحْرَم في ضبط السنة التي كتب فيها المحرم. وربها لا يكون رأي طرخان صائباً، أي أن سنة 1106هـ هي الصحيحة وأن الناسخ أو الكاتب لم يقع في الخطأ. إضافة لذلك فإن الماي دونمة صاحب هذا المُحْرَم قال فيه: (ثم أجاز السلطان إدريس بن على بن عمر [أخوه وسابقه]، اللهم انصره على أعدائه) (ينظر ص 5 من مخطوط المحرم، ويقابلها ص 198 من المنشور عند طرخان). ولو لم تكن سنة 1106هـ التي وقع بها المحرم صحيحة لقال مثلاً عن أخيه: المرحوم أو يرحمه الله، مثلها قال عن أبيه على في المحرم نفسه (ينظر ص 5 من مخطوط المحرم ويقابلها ص 198 من المنشور عند طرخان). ويناء على ما تقدم فإن من المحتمل أن يكون الأخوان إدريس ودونمة قد تقاسها السلطنة في آن واحد بعد وفاة أبيهها على، أو أن إدريس قد خول أخاه دونمة التوقيع على المحرم سواه أكان مشاركاً له في الحكم أم نائباً عنه. ومع هذا يبقى هذا الموضوع غامضاً، ويحتاج إلى تحليل آخر.

<sup>(1)</sup> طرحان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 131.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية برنو الإسلامية، ص 131.

<sup>(3)</sup> شلَّبي، موسوعة التَّاريخ الإسلامي، ح6، ص 1294 باني وكريدية، المسلمون في غرب إفريقية، ص 159.

خاضعة لحكم البرنو، وتدفع الجزية لها، وفي عام 1223هـ/ 1808م هاجم برنو نفسها التي عجزت عن صدهجومه، وفر سلطانها أحمد بن علي (1206\_1223هـ/ 1791\_1808م) أمام الجيش الزاحف متجهاً نحو كانم (١).

# سادساً - الشيخ محمد الأمين الكانمي صاحب السلطة الفعلية في البرنو:

لما فر الماي أحمد ومعه ابنه وولي عهده إلى مدينة ميج Mege التقى مع الشيخ الأمين الكانمي، وطلب منه المساعدة(2).

والشيخ محمد الأمين الكانمي عربي من فزان، التي ولد فيها، وقد نسب نفسه إلى كانم لاستقراره فيها، ولتوثيق الصلة بها، فعرف بالكانمي، وكان يلقب بالشيخ. كان عالماً واسع المعرفة في مجال العلوم العقلية والنقلية (3)، ومن العلماء البارزين الذين يعملون على نشر الإسلام، وتثبيت قواعده، وتطهيره من الشوائب الوثنية، والحث على الجهاد. استقر في كانم حيث تزوج من ابنة أمير نغالا، واشتهر بثقافته وعقله وتقواه، ورفض أن يغادر البلاد أمام غزو الفولانيين (4)، وكون فرقة للمقاومة أكثر أفرادها من كانم، فقاوم الفولانيين بثبات، واستطاع أن يرد جيشهم، ويحول دون تقدمهم إلى شرق بحيرة شاد، ونجح في تحرير شرقي برنو بعد معركة انتصر فيها عليهم في نجورنو (5)، وأعاد الماي أحمد بن على إلى عاصمة ملكه (6).

بعد هذا الانتصار حدثت منافسة بين الشيخ محمد الأمين الكانمي وبين أمراء البرنو الذين تخوفوا من تزايد نفوذه. لذا قرر السلطان أحمد بن علي أن يقود الجيش بنفسه ليتابع مقاومة

<sup>(1)</sup> يفر، مادة: البرنو دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 588؛ باني وكريدية، المسلمون في غرب إفريتية؛ ص 159؛ طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 133؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 294.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 133\_134.

<sup>(3)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 295.

<sup>(4)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 588؛ طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 134.

<sup>(5)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 295؛ طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 134؛ قداح، إفريقية الغربية في ظل الإسلام، ص 85؛ يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 588.

<sup>(6)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 588\_589.

الفولانيين (١) ، لكنه عجز عن تحقيق النصر ، فاستدعى الكانمي ثانية ليواصل نضاله ، فحقق انتصارات عديدة زادت من نفوذه وجعلته السلطان الفعلي في إمبراطورية البرنو (١٤) ، فكان يولي ويعزل من يشاء من المايات الذين لم يبق لهم إلا الاسم (١٠) . فعندما غضب على الماي دونمة بن أحمد بن علي (1222 \_ 1226هـ/ 1807هـ/ 1807 \_ 1811م) عزله ، وعين بدله عمه محمد نجلروما (1226 \_ 1229هـ/ 1811) ، لكن الشيخ محمد الأمين الكانمي لم يجد في الماي الجديد ما يناسبه ، كها أن الماي الجديد لم يكن يخضع لأهواء الشيخ ، فعزله ، وأعاد دونمة الماي السابق مرة ثانية للسلطنة التي استمر فيها من (1229 \_ 1232هـ/ 1814 \_ 1817م) بعد أن اشترط الشيخ عليه أن يخصص له ولاتباعه نصف إيرادات إمبراطورية البرنو . ونفذ الماي دونمة هذا الشرط ، وحافظ عليه فترة من الزمن ، حتى شعر بثقل وطأة الشيخ محمد الكانمي ، فاتفق مع سلطان باجرمى لغزو البرنو ، وتعرضت مدينة كوكا \_ محل إقامة الشيخ محمد الكانمي ، فاتفق لنهب جيش باجرمى . وحدث أن قتل الماي دونمه عن طريق الخطأ على يد جيش باجرمى، فتقدم إبراهيم بن أحمد [أخو الماي القتيل] على الشيخ محمد الكانمي أن يعطيه إيرادات إمبراطورية البرنو ، وجميع مقاليد السلطة ، مقابل تمكينه الحصول على العرش ، فعينه ماياً للبرنو ، وجميع مقاليد السلطة ، مقابل تمكينه الحصول على العرش ، فعينه ماياً للبرنو ، وجميع مقاليد السلطة ، مقابل تمكينه الحصول على العرش ، فعينه ماياً للبرنو ، وجميع مقاليد السلطة ، مقابل تمكينه الحصول على العرش ، فعينه ماياً للبرنو ، وجميع مقاليد السلطة ، مقابل تمكينه الحصول على العرش ، فعينه ماياً للبرنو ، وجميع مقاليد السلطة ، مقابل تمكينه الحصول على العرش ، فعينه ماياً للبرنو ، وجميع مقاليد السلطة ، مقابل تمكينه الحصول على العرش ، فعينه ماياً البرنو ، وجميع مقاليد السلطة ، مقابل تمكينه الحصول على العرش ، فعينه ماياً البرنو ، وجميع مقاليد السلطة ، مقابل تمكينه الحصول على العرش ، فعينه ماياً المرا

ومن الملاحظ أن أوروبا منذ عهد الماي إبراهيم الواقع تحت نفوذ الشيخ محمد الأمين الكانمي كانت حريصة كل الحرص على ارتياد مناطق السودان الأوسط والغربي الداخلية، ومعرفتها جيداً تمهيداً لاستعمارها. فأرسلت إنكلترا في سنة 1236هـ/ 1821م بعثة من طرابلس بقيادة الميجر دكسون دنهام والملازم كلابرتون والدكتور أودني، فوصلوا إلى مرزوق، ثم إلى بحيرة تشاد بحثاً عن منابع نهر النيجر، ثم توجه كلابرتون وأودني إلى بلاد الهوسا. أما كلابرتون فوصل كانو، ومنها توجه إلى سوكوتو عاصمة حاكم بلاد الهوسا محمد بللو الفولاني، ثم

<sup>(1)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 295؛ يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 588.

<sup>(2)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح5، ص 295.

<sup>(3)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح5، ص 295؛ طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 137.

<sup>(4)</sup> طرخان إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 137؛ يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 589.

زاروا كوكا في البرنو سنة 1238هـ/ 1823م. وفي عام 1240هـ/ 1825م قام كلابرتون برحلة استكشافية أخرى إلى غينيا، ثم توالت بعدها البعثات الاستكشافية الاستعارية الإنكليزية للمنطقة(۱).

حكم الماي إبراهيم بن أحمد وفق الشروط التي فرضها على نفسه للشيخ الكانمي، الذي تنازل عن سلطانه الفعلي لولده الشيخ عمر في عام 1251هـ/ 1835م حيث أصبح الحاكم الفعلي غير الرسمي، علماً بأن والده الشيخ محمد الأمين قد توفي سنة 1255هـ/ 1839م. وبتولي الشيخ عمر صلاحيات والده بدأت البرنو تعيش حالة من الاضطرابات والفوضى بسبب محاولة الماي إبراهيم التخلص من نفوذ أسرة الشيخ الكانمي. فاتفق مع أمير وداي الذي هاجم البرنو وهزم جيشها هزيمة منكرة. وما إن علم الشيخ عمر بمؤامرة الماي إبراهيم حتى قبض عليه ومستشاريه وأعدمهم جميعاً. في الوقت نفسه تقدم سلطان وداي المنتصر نحو كوكاوا مركز الشيخ عمر طالباً منه تولية علي بن دلاتو في منصب الماي، فاضطر الشيخ عمر للقبول، واشترى عودة سلطان واداي وجلاءه بمبلغ قدر بحوالي ألف جنيه إسترليني. ولما اطمأن الشيخ عمر الكانمي على زوال الخطر لم يسمح للماي المفروض عليه أن يحكم سوى أربعين يوماً، فحاربه وقتله سنة 1262هـ/ 1846م. وبمقتله ينتهي حكم الأسرة الماغوية السيفية، وهو الماي رقم (68) في سلسلة مايات الأسرة السيفية (السابع والخمسون من المايات المسلمين) (2). وقد شبه البعض تحكم الشيخ الأمين الكانمي وابنه الشيخ عمر في عصر المايات المضعفاء بطائفة الحكام التي عرفت في أواخر عهد روما في القرن الخامس الميلادي بصناع الملوك، إذ كان بيدهم تعين وعزل مايات برنو (3).

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 141.

<sup>(2)</sup> طرّخان، إُمبراطورية الْبرنو الإسلامية، ص 138 ـ 139؛ يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 590؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 296.

<sup>(3)</sup> طرحان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 140.

# سابعاً \_ أسرة الشيخ محمد الأمين الكانمي تتولى حكم البرنو:

مرّ بنا سابقاً كيف تولى الشيخ محمد الأمين الكانمي السلطة الفعلية في البرنو عام 1224هـ/ 1809م، وليس للهايات السيفيين سوى الاسم، وكان عدد المايات المعاصرين لحكمه ثلاثة هم: دونمة بن أحمد الذي تولى العرش مرتين، وأخوه إبراهيم بن أحمد، وعمها محمد نجلروما. ولم يعاصر حكم ابنه الشيخ عمر بن محمد الكانمي من المايات سوى (12) سنة (1251 \_ 1263هـ/ 1835 \_ 1847م) الأخيرة من فترة حكم إبراهيم بن أحمد (حكم دلاتو سنة 1262هـ/ 1817 \_ 1847م)، و(40) يوماً من حكم آخر مايات الأسرة السيفية على بن دلاتو سنة 1262هـ/ 1846م.

تولى الشيخ عمر بن محمد الكانمي حكم البرنو فعلياً مدة 11سنة (1251 \_ 1262 \_ 1835 | 1836 \_ 1836 \_ 1836 | 1846 \_ 1836 | 1846 \_ 1836 ) بعد مقتل علي بن دلاتو سنة 1262هـ/ 1846م، فيكون مجموع حكمه لإمبراطورية البرنو (45) سنة. علي بن دلاتو سنة 1262هـ/ 1846م، فيكون محموع حكمه لإمبراطورية البرنو الذي لم يكن وبهذا يكون الشيخ عمر قد حكم في عصرين؛ الأول عصر ضعف دولة البرنو الذي لم يكن لماياتها في الحكم إلا الاسم، والثاني عصر اعتلاء شيوخ أسرة الكانمي حكم البرنو بسقوط الأسرة السيفية ومقتل آخر سلاطينها علي بن دلاتو على يد الشيخ عمر سنة 1262هـ/ 1846. وتعد هذه السنة بداية تولي أفراد الأسرة الكانمية الحكم في برنو، واقتنع عمر بلقب الشيخ فقط، وكان في مقدوره أن يلقب نفسه بالسلطان، لكنه سار على نهج أبيه (۱)، وأصبحت كوكا عاصمة البرنو منذ ذلك الوقت. وقد استمر في حكمه حتى وفاته في سنة 1297هـ/ 1880م.

كان الشيخ عمر عادلاً مؤثراً للسلم، لكنه لسوء الحظ كان يخضع لمن حوله من وزراء وخدم، ولاسيها خادمه الخصي سَلْتِمَة الذي حظِيَ عنده بمكانة رفيعة بعد وفاة وزيره بشير، فأصبح هذا الخصي الحاكم الفعلى لبرنو، وهو الذي نفذ رغبات الشيخ عمر في أن يؤول العرش

<sup>(1)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 590؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 296.

إلى أو لاده، كما رتب نظام توارثهم له(١).

كان الشيخ عمر ميالاً إلى الأوروبيين، وهو الذي أحسن وفادة الرحالتين بارث ونجتيجال (2). فقد زار الرحالة الألماني بارث - المبعوث من قبل إنكلترا ولحسابها - البرنو في عام 1269/ 1852م، وأقام فترة في العاصمة كوكا، بعد أن عبر من طرابلس الصحراء إلى قلب إفريقية عام 1265هـ/ 1849م، ماراً بأير، أو أهير، أو أغاديس، وتسمّى باسم عبد الكريم، كها حصل من سلطان أهير الأمير عبد القادر على خطاب توصية إلى أمير دَوْرَى من بلاد الهوسا(و).

وفي الفترة ما بين 1268هـ/ 1851م و1271هـ/ 1854م زار تشاد وزندر وكاتسنا وكانو وسوكوتو وجواندو، وفي الأخيرة عثر على مخطوطة تاريخ السودان للسعدي، ثمّ توجه إلى سي (Say) عبر النيجر، وجمع خلال رحلته الكثير من الوثائق والمخطوطات والمعلومات، مما مكّنه من كتابة تاريخ لبرنو وغيرها من بلاد السودان الأوسط.

وقد عجَّ عهد الشيخ عمر الكانمي برحالة آخرين من بعد بارث، ذيلوا على أبحاثه وكتاباته، المثال الدكتور إدوارد فوجل Vogel (1271\_1273هـ/ 1854\_1856م)، وبرمان Beurman أمثال الدكتور إدوارد فوجل Rohlf (1271هـ/ 1860م)، وناچتيجال Nachtigal الذي سنة 1277هـ/ 1860م، وناچتيجال Nachtigal الذي حمل إلى الشيخ عمر الكانمي في كوكا هدايا ملك بروسيا (1297\_1298هـ/ 1880\_1881م) وذلك في عام 1297هـ/ 1880م (1880م). كما قام الرحالة الفرنسي شارل مونتي Monteil برحلة إلى البرنو عام 1310هـ/ 1892م، واستقبله في كوكا الشيخ هاشم الكانمي، وهو الشيخ الخامس في سلسلة شيوخ البرنو من أسرة الشيخ الكانمي (5).

وبعد وفاة الشيخ عمر سنة 1297هـ/ 1880م تولى ابنه الشيخ بكر (1297 ـ 1302هـ/

<sup>(1)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 590.

<sup>(2)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، مأك، ص 590.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 141\_142.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 142.

<sup>(5)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 142.

1880 \_ 1884م) الذي اشتهر بالكرم والدهاء في الحرب، لكنه توفي وهو يتجهز للقيام بحملة على واداي، خلفه أخوه إبراهيم الذي حكم سنة واحدة (1302 \_ 1303هـ/ 1884 \_ 1885م)، ثم تولى أخوهما الآخر الشيخ هاشم، وحكم من (1303 \_ 1311هـ/ 1885 \_ 1893م). وقد سبقت الإشارة إلى زيارة الرحالة الفرنسي مونتي له، ووصفه بأنه رجل فاضل ومسلم متحمس، له مشاركة في العلم، لكنه لم يكن يعنى بشؤون دولته، وعاش في قصره وسط نسائه البالغ عددهن 450 زوجة وسرية، وأولاده البالغ عددهم 350 طفلاً، وأسخط رعيته لوقوعه تحت نفوذ حظيته مَلَدَم.

أخذت معالم اضمحلال البرنو التي كانت ظاهرة أواخر أيام الشيخ عمر تزداد وضوحاً على مرّ الأيام. فقد انصرف الأهلون إلى الزراعة، وفقدوا بالتدريج صفاتهم الحربية. ولم يعد أحد يهتم بالشؤون العامة؛ لأن السلاطين أخذوا يسندون أرفع المناصب إلى أشخاص من نسل العبيد. وأخذت دلائل الفوضى تزداد بسرعة، وأصبح الأمراء المقطعون وكبار العمال يتصرفون وفقاً لأهوائهم، فأعلن البعض رفض دفع الجزية، وأعلن البعض الآخر استقلاله. وقامت قبائل واداي بغارات متوالية بقصد السلب، عاملين السيف في رقاب الناس من دون رحمة، حتى وصلوا إلى كوكا نفسها. وكان حال البرنو أشبه بالبناء المتداعي، ما إن يصيبه أي حادث مها قل شأنه حتى ينهار، وقد تقوضت أركانه فعلاً أمام هجهات رباح الزبيري الذي دخل البرنو سنة 1311هـ/ 1893م(۱).

# ثامناً \_ رابح الزبيري ونهاية حكم أسرة الكانمي:

هياً الضعف الذي كان عليه عهد الشيخ هاشم الكانمي الفرصة لثاثر جديد ليزعزع نفوذ الأسرة الكانمية، ويحكم البرنو، وهو رابح الزبيري من سودان الخرطوم.

لُقب بالزبيري نسبة إلى الزبير باشا التاجر. اشتد نفوذه، فنال مكانة سياسية عن طريق ثروته

<sup>(1)</sup> يفر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 590\_591؛ شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 296.

وقوته، وفتح دارفور باسم الحكومة المصرية، وأصبح حاكياً لبحر الغزال. لكن غوردون باشا الإنكليزي الذي تولى حكم السودان إبان عهد خديوي مصر إسهاعيل غدر بالزبير باشا وبابنه سليهان، فقد أمر الإنكليز الخديوي إسهاعيل باستدعاء الزبير باشا ". لكن هذا الاستدعاء أثار مخاوف مولى الزبير باشا وأحد قواده المدعو رابح، الذي كانت تربطه بالزبير روابط متينة سمحت له أن ينتسب إليه، فعرف برابح الزبيري، فقاد فيلقه المصري الضخم، وتخطى حدود السودان غرباً إلى واداي سنة 1310هـ/ 1892م، فاستولى على سلطنة باجرمي، ثم دخل كانم. وفي سنة 1311هـ/ 1893م قضى على سلطنة البرنو الكانمية، وأسقط الشيخ هاشم بن عمر آخر سلاطين الأسرة الكانمية، ليصبح حاكم هذه الإمبراطورية الفسيحة مدة تراوحت بين ست وعشر سنوات ". ولم يلبث الشيخ هاشم طويلًا بعد هذه المزيمة، إذ قتله أحد أبناء أسرته ".

وتولى رابح مقاومة الإنكليز الزاحفين من أوغندة وسودان وادي النيل، كما استعد أيضاً لمحاربة المستعمرين الفرنسيين المتوجهين من جهة الكونغو، وتشاد (٩٠).

تحالف الاستعمار الفرنسي مع سلطان باجرمي الذي كان رابح قد أوقع به (5)، وفي سنة 1312هـ/ 1894م قسمت البرنو أول تقسيم استعماري بين إنكلترا وفرنسا وألمانيا (6).

دار صراع بين رابح من جانب، وبين الفرنسيين وأعوانهم من جانب آخر<sup>(7)</sup>. فبعثت فرنسا سنة 1315هـ/ 1897م جيشاً يقوده جنتل وصل من الكونغو إلى باجرمى، كما شن جنتل في سنة وفي العام 1317هـ/ 1899م هاجم رابح، لكن هذا استطاع أن ينزل الهزيمة بأحد فرق

<sup>(1)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 296 ـ 297؛ طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 142؛ باني وكريديه، المسلمون في غرب إفريتية، ص 160.

<sup>(2)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 927؛ يـڤر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 591؛ حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ص 129.

<sup>(3)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 143.

<sup>(4)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 142.

<sup>(5)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 297.

<sup>(6)</sup> طرخًان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 143.

<sup>(7)</sup> شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ح6، ص 297.

هذا الجيش، فتقدم جنتل بنفسه، وتمكن من هزيمة رابح في كونو Kunu. وصلت إمدادات فرنسية يقودها ثلاثة من القواد الفرنسيين أحدهم لامي Lamy، إلى رندر، وفي 22 شباط سنة 1900 انتصر الفرنسيون على رابح، وذبحوه في معركة قرب كوسيري kusseri. وكان قائد الجيش الفرنسي في هذه المعركة لامي الذي جُرح فيها جرحاً مميتا(1)، وهكذا تكون نتيجة معركة كوسيري انتصار فرنسا ومقتل القائدين من كلا الجانبين المتحاربين.

أعيد تقسيم أملاك البرنو \_ بعد مقتل رابح \_ بين إنكلترا وفرنسا، فأخذت فرنسا منطقة كانم، وأخذت إنكلترا برنو الأصلية بها فيها كوكا، بينها كان نصيب ألمانيا المناطق الجنوبية لبرنو بها فيها دكوة المزدحمة بالسكان<sup>(2)</sup>.

وهكذا تلاشت إمبراطورية البرنو الإسلامية ذات التاريخ الطويل، في خضم حركة الاستعار الأوروبية مطلع القرن العشرين.

### تاسعاً - الدولة الإفريقية الحديثة:

أدت حركات التحرر الإفريقية الوطنية إلى قيام الدول الإفريقية الحديثة، فأصبحت أراضي إمبراطورية البرنو موزعة بين تلك الدول على النحو الآتى:

1 \_ جمهورية تشاد: التي كانت مستعمرة فرنسية، واستقلت في حزيران 1960، وتشمل أغلب الأجزاء الشرقية من إمبراطورية البرنو، وإقليم كانم بأكمله. وكانت عاصمتها زمن الاستعار الفرنسي (فورن لامي) نسبة إلى القائد الفرنسي فورنو لامي Fourneau Lamy، نسبة إلى القائد الفرنسي فورنو لامي جمهورية وتقع جنوب بحيرة شاد عند مصب نهر شاري، ثم تغير اسمها إلى (نجامينا). وتقع في جمهورية شاد أطلال (جمى) عاصمة إمبراطورية كانم \_ البرنو في عصرها الكانمي.

2\_ جمهورية إفريقية الوسطى: التي استقلت في آب 1960م، وكانت ضمن المستعمرات

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 143؛ يـقر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 591.

<sup>(2)</sup> يبقر، مادة: البرنو، دائرة المعارف الإسلامية، م3، ص 592؛ طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 145.

الفرنسية، وتضم الأطراف الجنوبية من إمبراطورية البرنو، وعاصمتها (بانجوي) الواقعة على نهر أوبانجي رافد الكونغو الكبير.

3\_جهورية النيجر: كانت مستعمرة فرنسية، استقلت في آب 1960، وتضم أغلب الأجزاء الشهالية والشهالية الغربية من إمبراطورية البرنو. وفيها مدينة (بلها) أو (البلهاء) عاصمة حكومة الصو (العهاليق) الأولى، كها تضم واحة (كُوار)، ومدينة (زندر) التي اشتهرت زمن إمبراطورية البرنو، وعملكة أهير (أغاديس) صاحبة العلاقات مع إمبراطورية البرنو، وعاصمتها (نيامي) الواقعة على نهر النيجر.

4 - جمهورية نيجيريا: كانت مستعمرة إنكليزية، استقلت في تشرين الأول 1960. وتضم إقليم برنو غرب بحيرة شاد ومدنه التاريخية المشهورة، كالعاصمة القديمة (نجازار جامو مكوكا) و(دكوا) و(مدجوري) و(نجوري) و(بوجي) إضافة إلى جميع إقليم الهوسا ومدنه التاريخية. وكانت عاصمة جمهورية نيجيريا (لاغوس) الواقعة على ساحل خليج غانا، أما الآن فهي (أبوجا). وأغلب سكان الجمهورية مسلمون، وفيها الكثير من المدارس العربية الإسلامية التي تعلم باللغة العربية.

5\_جمهورية الكمرون: كانت ضمن المستعمرات الفرنسية، واستقلت في أول كانون الثاني 1960، وتضم بعض الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من برنو. وفي حزيران من سنة 1961 انضمت الأجزاء الشهالية من جمهورية الكمرون إلى اتحاد مع نيجيريا. كانت عاصمتها (دوالا)، والآن هي (ياوندي)، ومن بين سكانها جالية إسلامية كبيرة (١).

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 145-147، بانيكار، الوثنية والإسلام، حاشية ص 177.

# الملاحق أولاً ـ ملاحق الباب الأول: 1 \_ سلاطين باتا<sup>(1)</sup>

| السئة                                       | السلطان                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| حكم عام 600هـ/ 1203م.                       | 1 - سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني.                                            |
| حكم عام 625هـ/ 1227م.                       | 2_عمد بن سليان.                                                                   |
| حكم عام 650هـ/ 1252م.                       | 3_أحد بن سليان.                                                                   |
| حكم عام 670هـ/ 1271م.                       | 4_أحمد بن محمد بن سليهان.                                                         |
| (لابــد أنــه حكم عــام 731مـــ/<br>1330م). | 5_عمد بن أحمد بن صليان.                                                           |
| توني سنة 749هـ/ 1348م.                      | 6_عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليهان.                                          |
| توفي سنة 797هـ/ 1394م.                      | 7_عمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان.                                   |
| توني سنة 875هـ/ 1470م.                      | 8 _ أبو بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان.                     |
| توفي سنة 900هـ/ 1494م.                      | 9_عمد بن أبي بكر بن عمد بن عمر بن عمد بن أحمد بن محمد.                            |
| توني سنة 945هـ/ 1538م.                      | 10 ـ أبو بكر بن محمد بن أي بكر بن محمد بن عمد بن أحمد بن محمد بن سليان.           |
| نوني سنة 973هـ/ 1538م.                      | 11_بوانامكو بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان.  |
| توفي سنة 1002هـ/ 1593م.                     | 12 عمد أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمد بن محمد بن أحد بن محمد بن سليان. |
| توفي سنة 1041هـ/ 1631م.                     | 13 ـ أبو بكر بن مكو بن عمد بن أبي بكر بن عمد بن عمر بن عمد بن أحمد بن عمد بن      |

سليهان.

<sup>(1)</sup> Werner, The History of Pata, PP. 148 – 281. وهذه القائمة تبدأ من عام 600هـ/ 1203م، وسنتوقف عن ذكر سلاطين باتا إلى نهاية القرن 10هـ/ 16م.

# 2\_سلاطين كلوة<sup>(1)</sup>

| السنة       | السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 346هـ.      | -الحسن بن علي: أب لسنة أو لاد، كان سلطاناً لشيراز، هاجر مع أسرته، واستقروا في أماكن عديدة<br>في الساحل الإفريقي الشرقي.                                                                                                                                                      |
| 386_346ھــ  | <ul> <li>أ - علي بن الحسن بن علي: وهو الابن الذي جاه إلى كلوا، واشتراها بكمية من الثياب (القياش)</li> <li>وحصنها وحكمها 40 سنة، ثم انسحب إلى مافيا تاركاً ابنه محمد بن علي كحاكم لها مدة سنتين</li> <li>ونصف. وكان أخوه بسحت بن علي أول حاكم لمافيا لمدة 4,5 سنة.</li> </ul> |
| 386_386مــ  | 2 ـ علي بن بسحت: حكم كلوا 5 و 4 سنة                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 3 ـ داود بن علي: حكم سنتين، ثم فضل مافيا، ثم عين ابنه رقم (16) كحاكم.                                                                                                                                                                                                        |
| 396_394هــ  | <ul> <li>4 خالد بن بكر: اغتصب السلطة وأقامه المتمندلون وأهل شاغ حاكياً، وحكم 2، 5 سنة قبل أن<br/>يخلع.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| _a408_396   | <ul> <li>5 - الحسن بن سليمان بن علي: حفيد مؤسس كلوا، حكم 12 سنة، وقامت حرب مع المتمندلين،</li> <li>اضطرته إلى الهرب إلى زنجبار.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| 420_408هـ.  | _محمد بن الحسين المنذري: مغتصب آخر، حكم 12 سنة ثم خلع.                                                                                                                                                                                                                       |
| 434_420 مــ | _الحسن بن سليهان بن علي: عاد وحكم 14 سنة أخرى.                                                                                                                                                                                                                               |
| 494_434     | 6 ـ علي بن داود بن الحسين: حكم 60 سنة، وقد عين خلفاً لأبيه رقم (3)، وليست لدينا معلومات<br>كافية عنهها.                                                                                                                                                                      |
| 494_500مــ  | 7 ـ لم يرد له ذكر، بينها يذكر دي باروس في النص البرتغالي أن حفيد علي بن داود ـ وهو بنفس<br>الاسم ـ خلفه في الحكم، وكان شريراً بحيث خلعه شعبه بعد ست سنوات.                                                                                                                   |
| 524_500ھــ  | 8 ـ الحسن بن داود بن علي: جاء إلى العرش في سنة السبعين، وحكم 70 سنة، إلا أن دي باروس<br>يخطئ هذا القول، ويذكر أنه حكم 24 سنة، وقد نصب على العرش بدلاً من سليهان الذي كان قد<br>قتل.                                                                                          |
| 526_524هــ  | 9 ـ الاسم محذوف، بينها يقول دي باروس إن اسمه سليهان، وقد حكم سنتين، وقد قطع الشعب<br>رأسه، لأنه كان حاكماً ظالماً.                                                                                                                                                           |

Freeman – Grenville, The Medieval History of The Coast of Tanganyika, PP. 66 – 73. : مأخوذة من (1) Chittick, The Shirazi Colonization of East African Coast, وقد أشار بعض الكتاب إلى أسياء سلاطين كلوة. مراجعة : P. 279; Walker, The History and The Coinage of The Sultans of Kilwa.

| السنة          | السلطان                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 526_526هــ     | 10 ـ الاسم عذوف، ويسميه دي باروس داود، وقد حكم 40 سنة، وهو ابن سليهان السابق<br>أول حاكم لسفالة، وقد حصل على احتكار الذهب لصالح كلوا.                                                                                               |
| 566 ــ 584مــ. | 11 ـ الاسم محذوف، ويسميه دي باروس سليان حسين بن داود بن السلطان السابق، حكم<br>18 سنة.                                                                                                                                              |
| 584 ـ 584هـ.   | 12 ـ الاسم محذوف، ويسميه دي باروس داود بن السلطان السابق، وقد حكم سنتين.                                                                                                                                                            |
| 586 ـ 587ھـ.   | 13 ـ الاسم عذوف، يسميه دي باروس: طالوت، وهو شقيق السلطان السابق.                                                                                                                                                                    |
| 612_587        | 14 ـ الاسم محذوف، يسميه دي باروس، الحسن أخو السلطان السابق، حكم 25 سنة ولم يخلف<br>ذرية ذكوراً.                                                                                                                                     |
| 622_612هــ     | 15 ـ الاسم محذوف، يسميه دي باروس Hale Boinji، وهو أخو الحاكم السابق، حكم 10 سنوات.                                                                                                                                                  |
| a662_622       | 16 ـ الأسم محذوف، يسميه دي باروس Bone Soleiman، وهو قريب السلطان السابق، وقد<br>حكم 40 سنة.                                                                                                                                         |
| 676_662هــ     | 17 ـ الاسم محذوف، يسميه دي باروس علي داود، حكم 14 سنة.                                                                                                                                                                              |
| 676_694        | 18 ـ الحسن بن طالوت، حكم 18 سنة، وكان الأول من أسرة أبي المواهب (لا توجد إضافة عنه<br>في النص البرتغالي).                                                                                                                           |
| 694_408ھـــ    | 19 الاسم محذوف، يسميه دي باروس سليان بن السلطان السابق، حكم 14 سنة، وقتل بمؤامرة وهو يغادر المسجد، والنص العربي لتاريخ كلوا يذكر وجود نقود نقش عليها اسمه كاملاً، وهو سليان بن الحسن الذي عرف باسم سليان المطعون بن الحسن بن طالوت. |
| 6710_708       | 20_داود بن سليهان، كان وصياً على العرش مدة سنتين وذلك خلال غياب أخيه في مكة (وهنا<br>يتطابق النصان العربي والبرتغالي).                                                                                                              |
| 734_710 مــ    | 21_الحسن بن سليهان المطعون بن الحسن بن طالوت المهدلي: حكم 24 سنة وهو الذي زاره ابن<br>بطوطة، وقد انهار المسجد الجامع في أيامه، ولم يعمر حتى حكم السلطان رقم (29). والمعلومات<br>عنه مستقاة من النقود التي ضربت في عهده.             |
| 734_758هـ۔     | 22_داود بن سليهان: يقول عنه النص العربي إنه حكم 24 يوماً، وهذا خطأ.                                                                                                                                                                 |
| 758هـــ        | 23 الاسم محذوف، يسميه دي باروس سليهان شقيق السلطان السابق، حكم 20 يوماً قبل أن<br>يستولي على الحكم عمه رقم 24.                                                                                                                      |
| 764_758 هـ.    | 24_الحسين بن سليهان، وهو ابن السلطان رقم (19) حكم 5,5 سنة، ومات شهيداً وهو يجاهد الوثنيين من أهل المل (ويقول دي باروس إنه لم يخلف أطفالاً).                                                                                         |
| 764_766هــ     | 25 ـ طالوت بن الحسين: ابن السلطان رقم (24)، حكم سنتين وبضعة أشهر، ومات في طريقه إلى الحج.                                                                                                                                           |

| السنة             | الـــلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 766_768هـ.        | 26 ـ الاسم محذوف، وهناك نقود تسميه سليهان بن الحسين، ويقول دي باروس إنه شقيق<br>السلطان رقم (19)، ورقم (25)، حكم سنتين قبل أن يزيجه عمه رقم (27).                                                                                                                                          |
| 768 ـ 792هـ.      | 27 ـ الاسم محذوف، يسميه دي باروس سليهان، وهو عم السلطان رقم (26)، حكم 24 سنة ويضعة أشهر).                                                                                                                                                                                                  |
| 815_792           | 28 ـ الحسين بن سليمان: ابن السلطان رقم (25)، حيث كان وصياً على العرش عند سفر السلطان<br>رقم (25) إلى مكة، ويخطئ دي باروس النص العربي حين يذكر أنه حكم بعد وفاة والده مباشرة.                                                                                                               |
| 824_815هــ        | 29 ـ محمد بن سليمان بن الحسين: وهو شقيق السلطان رقم (28)، لقب بالملك العادل، وفي عهده<br>يظهر منصبا الأمير والوزير.                                                                                                                                                                        |
| 824_824هــ        | 30 ـ سليهان بن محمد الملك العادل: وهو الذي عمر جامع كلوا العظيم. يقول دي باروس إنه لم<br>يخلف إلا ولداً واحداً من جارية له.                                                                                                                                                                |
| 846_859هــ        | 31 ـ إسهاعيل بن الحسين: جاء إلى الحكم بعد نزاع على العرش، حكم 13 سنة، بينها يقول دي<br>باروس إنه حكم 14 سنة.                                                                                                                                                                               |
| 859_860هــ        | 32 ـ الأمير محمد بن سليهان: حكم سنة كسلطان، وقد أصبح وزيره سعيد السلطان رقم (36).                                                                                                                                                                                                          |
| ******            | 33 ـ الاسم عثوف                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 860_861.          | 34_أحمد بن سليهان: حكم سنة واحدة قبل وفاته. يقول عنه دي باروس إن اسمه محمود وإنه من<br>الأسرة الملكية، إلا أنه كان فقيراً، ولم يستطع البقاء في السلطة بسبب فقره.                                                                                                                           |
| 861_861هـ         | 35_الحسن بن إسهاعيل: ابن السلطان رقم (31)، حكم عشر سنوات.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 881 _ 871هــ      | 36_سعيد بن الحسن بن سليهان: ابن السلطان رقم (35) وقد زاره ملك عدن المخلوع الذي خلع<br>عام 858هـ إلا أن دي باروس يسميه زيداً.                                                                                                                                                               |
| 882_881هــ        | 37 ـ الأمير سليهان بن محمد: حكم سنةً ونصف سنة، وقد عين كسلطان أثر نشوب نزاع داخلي عل<br>الحكم، وقد زاره أيضاً ملك عدن السابق. ويصفه دي باروس بأنه كان طاغية، وقد أبعد أو لاد أخيه<br>الثلاثة، الذي كان منهم الأمير يوسف، حيث عينه حاكهاً على سفالة، وقد بقي حتى قدم البرتغاليون<br>للساحل. |
| <b></b> \$883_882 | 38 ـ عبد الله بن الخطيب الحسن، حكم سنة ونصف سنة.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 884_883هــ        | 39 ـ علي بن الخطيب الحسن: أخ السلطان رقم (38) حكم سنة ونصف سنة.                                                                                                                                                                                                                            |
| _a890_884         | 40 ـ الوزير الحسن بن سليهان بن الوزير يارك: حكم ست سنوات، ثم خلعه الأمير الذي أصبح السلطان رقم (41) وهو الأمير محمد كواب.                                                                                                                                                                  |
| 890 ـ 891هــ      | 41 ـ سبحات: وهو من نسل السلطان رقم (29) حكم سنة واحدة، ثم توفي، وقد أقامه الأمير<br>محمد كواب.                                                                                                                                                                                             |

| السنة      | السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 896_891هــ | 42 ـ الحسن بن سليهان: وهو السلطان رقم (40) أيضاً، عاد إلى السلطة، لكنه خلع بعد خس<br>سنوات.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 991_896ـــ | 43 ـ إبراهيم: وهو من نسل السلطان رقم (29)، وقد نصبه الأمير محمد كواب. وخلال عهده<br>حاول السلطان الذي سبقه أن يستعيد السلطة، وقد قرر الأمير محمد كواب أن يحتفظ بالعرش<br>ننفسه، فخلع إبراهيم، إلا أنه لم يحكم سوى 3 أسابيع فقط.                                                                                                         |
| 905_901هــ | 44 ـ الفضيل بن سليمان بن الملك العادل، وفي عهده عام 904هـ مر بالمنطقة فاسكودي غاما، إلا<br>أنه لم يزر كلوا.                                                                                                                                                                                                                             |
| 912_905مــ | 45 ـ الأمير إبراهيم بن سليمان: السلطان رقم (37) وكان حاكياً لكلوة حين فاوضه البرتغاليون<br>ريذكر عنه دي باروس أنه لم يلقب بالسلطان، إلا أنه كان الحاكم الفعلي لكلوة حين وصلها<br>لبرتغاليون، وفي سنة 906هـوصل بيدرو الفارز كابرال مع عدد من السفن، وفي 907هـوصل جو<br>آودي نوفا في سفينة منفردة، وفي عام 908هـ/ 1502م عاد فاسكودي غاما. |
| 912هــ     | 46_ محمد ركن الدين الدابوئي: جعل حاكهاً لكلوة من قبل فاسكودي غاما، حكم سنة واحدة كها<br>بقول دي باروس.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***        | 47_حاجي حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •••        | 48_ محمد مكاثو بن الأمير محمد كواب: لا نعرف مدة حكمه.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •••        | 49_الأمير إبراهيم: الذي كان السلطان رقم (45) حيث أعيد إلى الحكم.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 50 ـ الأمير سعيد: وقد جاء بعد أخيه السلطان رقم (49).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 51 ـ الملك العادل السلطان محدين السلطان الحسين بن السلطان سليان بن السلطان محمد.                                                                                                                                                                                                                                                        |

# ثانياً ملاحق الباب الثاني: 1 ملوك مالي()

| سنوات حكمه            | الاسم                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                       | مانسا نوفن تراوري [من أسرة التروريين]              |
|                       | جبا كوناق [مؤسس أسرة الكوناتين]                    |
|                       | جورماندانا [برمندانة]                              |
|                       | مانسا ألو [آخر ملوك أسرة الكوناتين]                |
|                       | مامبي كيتا [من أوائل ملوك أسرة كيتا]               |
| 596-614هـ/ 1208-1200م | موس ديجيو الأكوي                                   |
| 614-627مـ/ 1218-1230م | ناري فامغان بن الأكوي                              |
| 627هـ/ 1230م          | كونو نيوغو سمباكيتا                                |
| 627هــ/ 1230م         | كابالي سمبا كيتا                                   |
| 627هـ/ 1230م          | ماري تانياكل كيتا                                  |
| 627هـ/ 1230م          | نوتوی ماری پرسیجوی کیتا                            |
| 627هـ/ 1230م          | سوسو تورو لاكانديا كيتا                            |
| 627هـ/ 1230م          | موسو كونو ماغمبا كيتا                              |
| 627هـ/ 1230م          | موسو کانداکی کیتا                                  |
| 627هـ/ 1230م          | مانسا ماغمبا كيثا                                  |
| 627هـ/ 1230م          | فينا دوجو كوماغن كيتا                              |
| 627هــ/ 1230م         | جاغابو جاری کیتا                                   |
| 627هـ/ 1230م          | كالابمبا ديوكونتو كيتا                             |
| 627-653مـ/ 1230-1255م | سندياتا كيتا، أو ماري جاطة (المؤسس الحقيقي للدولة) |
| 653-668هـ/ 1255-1255م | ولی (علي) بن ماري جاطة                             |

<sup>(1)</sup> اعتمدت قائمة ملوك مالي هذه على كل من: ابن خلدون، تاريخ، ص 1655 ـ 1657؛ القلقشندي، صبح الأعشى، طبعة المؤسسة المصرية، ح5، ص 293\_ 298؛ طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص 121\_123.

| سنوات حكمه                  | الاسم                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 668-672مـ/ 1270-1274م       | واتي (والي) بن ماري جاطة                                                                                      |
| 673–673هـ/ 1275–1274م       | خليفة بن ماري جاطة                                                                                            |
| 673-684هـ/ 1285-1275        | أبو بكر ابن بنت ماري جاطة                                                                                     |
| 699–684ھـ/ 1300–1285م       | ساكورة أو [سبكرة] (وهو مولى من مواليهم مغتصب للعرش)<br>((ورد اسمه عند القلقشندي باسم ساكبُّورة أو [سيكُرُه])) |
| 699–704مـ/ 1305–1300م       | قو بن ماري جاطة                                                                                               |
| 710–704مـ/1310–1305م        | محمد بن قو بن ماري جاطة                                                                                       |
| 712–710مـ/ 1312–1310م       | ابن أبي بكر سالم [ابن أخ] ماري جاطة وأخو منسا موسى بن<br>أبي بكر الذي تولى الحكم بعده                         |
| 737–712هـ/ 1337–1312م       | منسا موسى بن أبي بكر سالم                                                                                     |
| 737–742مـ/ 1341–1333م       | منسا مغا [محمد] الأول بن موسى                                                                                 |
| 761–1341م/ 1360–1341م       | سليهان أخو موسى (توهم ابن خلدون فجعل حكمه 24 سنة،<br>ونقل عنه القلقشندي هذا الخطأ).                           |
| 761هـ/ 1360 (حكم تسعة أشهر) | قنبتا بن سليهان                                                                                               |
| 761-775هـ/ 1374-1360م       | ماري جاطة الثاني بن منسا مغا بن منسا موسى                                                                     |
| 775–789ھے/ 1387–1374م       | موسى الثاني بن ماري جاطة الثاني                                                                               |
| 789-790ھـ/ 1388-1387م       | منسا مغا الثاني أخو موسى الثاني                                                                               |
| 790هـ/ 1388م (حكم أشهراً)   | صندكي الوزير (مغتصب) وهو زوج أم موسى الثاني                                                                   |
| 792–790مــ/ 1388–1388م      | حرب أهلية بين قسمي الجيش: المواني للأسرة المالكة القديمة<br>والموالي لصندكي المغتصب                           |
| 792 مـ/ 1390 م              | محمود المدعي النسب إلى منسا قو بن منسا ولي بن ماري جاطة<br>الأول والملقب بمنسا مغا [الثالث]                   |
| -886هـ/ -1481م              | عمد الأول                                                                                                     |
| -941مـ/ -1534م              | عمد الثاني                                                                                                    |
| -998هـ/ -1590م              | عمد الثالث                                                                                                    |
| -1081هـ/ -1670م             | ماما مغان                                                                                                     |
|                             | مامبي كيتا [آخر السلاطين من سلالة ماري جاطة أو سندياتا]                                                       |

### 2\_ملوك سُنغاي

#### الملوك الوثنيون الملقبون بـ (زا):

اسم الملك

1 - زا الأيمن [مؤسس دولة سنغاي] (ق [هـ/ 7م)

2\_زازكي

3\_زاتكى

4\_زااكى

5\_زاكو

6\_زاعلى

7۔زابی کمی

8\_زابي

9\_زاكري

10 ـ زايم كروي

المزايم 12 ـ يم دنك كيبع

13 ـ زا کُو کُرَی

14\_زا کِنکِن

#### الملوك المسلمون الملقبون بـ (زا) أيضاً:

15 \_ زاكُسُى [أول من أسلم] (400هـ/ 1010م)

16 ـ زا كُسُى داربي

17 ـ زا هن گزونك دم

18\_زابي كي كيم

19 ـ زا نتنا سَنى

20 ـ زابي کين کنب

21 ـ زاكين شَنْينُب

22\_زاتب

23 ـ زا يم داد

- 24\_زا ند زو
- 25\_زاعلي كر
- 26\_زابير فلك
- 27 ـ زا يا سبى
  - 28 ـ زا دُورُ
- 29\_زا زنك بار
- 30 ــزا بس بار
  - 11\_زابدا

#### الملوك المسلمون الملقبون بـ (سُنّ):

- 32\_ سُن الأول على كُلن بن زايا سبي (الذي فر من مالي، وأعلن استقلال عملكة سنغاي عن إمبراطورية مالي سنة 735هـ/ 1335م)
  - 33 ـ سن سلمان نار بن زايا سبي وأخو علي كُلن
    - 34\_سن إبراهيم كبي
    - 35 ـ سن عثمان كنف
    - 36 ـ سن باركين انكبى
      - 37\_سن موسى
      - 38 ـ سن بكر زنك
    - 39 ـ سن بكر دل بينب
      - 40\_سن ماركري
      - 41-سن محمد داع
    - 42 سن محمد كوكيا
      - 43\_سن محمد فار
        - 44\_سنّ كربيف
    - 45\_سنّ مار في كُلِ جم
      - 46\_سنَّ مارا ركَنَ
      - 47\_سنّ مارا رَنَدنَ
  - 48 ـ سن سليمان دام (تولى فترة قصيرة خلال سنة 869هـ/ 1464م)

#### السلاطين المسلمون الملقبون بـ (سُنَّ) أيضاً في عصر الإمبراطورية:

- 49 ـ سُنّ علي [الكبير] بن سليهان دم (مؤسس الإمبراطورية 869 ـ 897هـ/ 1464 ـ 1492م)
  - 50 ـ سن بار، أو [أبو بكر داغو] (897 ـ898هـ/ 1492 ـ 1493م)

#### السلاطين المسلمون الأسيقيون الملقبون بـ (أسكيا):

- 51-أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر [بعد فترة معارك ضد أولاد سُنّ على الكبير] (898\_935هـ/ 1493\_1529م)
  - 52 أسكيا موسى بن محمد (935 ـ 938هـ/ 1529 ـ 1531م)
- 53 أسكيا عمد الثاني بنكن بن عمر (937 ـ 944هـ/ 1531 ـ 1537م. كمزاغ [عمر كمزاغ أخو أسكيا] مغتصب للعرش)
  - 54 أسكيا إسهاعيل بن عمد (944 -946هـ/ 1537 ـ 1539م)
    - 55\_أسكيا إسحق بن محمد (946\_956هـ/ 1539\_1548م)
    - 56 أسكيا داوود بن محمد (956\_990هـ/ 1548\_1582م)
  - 57\_أسكيا محمد الثالث [الحاج الثاني] بن داود (990\_995هـ/ 1582\_1586م)
    - 58\_أسكيا محمد بان الطيب بن داوود (995\_996هـ/ 1586\_1588م)
      - 59\_أسكيا إسحق الثاني بن داوود (996\_999هـ/ 1588\_1591م)
- 60 ـ فترة حروب بدخول قائد السعديين جودر باشا سنة 999هـ/ 1591م مملكة سنغاي، ثم حملة الباشا محمود بن زرتون الذي وصل إلى تنبكت في شوال 999هـ/ آب 1591م، وانتصاره على إسحق الثاني، حيث عزل الجيش إسحق الثاني، وولى أخاه محمد كاغ الذي حارب المراكشيين.

# ثالثاً \_ ملاحق الباب الثالث 1 \_ مايات البرنو

#### -مايات أخبارهم أسطورية (قبل الإسلام)(١):

ا ـ سيف بن ذي يزن

2\_إيراهيم بن سيف بن ذي يزن

3\_ دوجو أودوكو Dugu-Duku بن إبراهيم (كان يحكم حوالي عام 600م)

4\_فون Fune بن دوجو (حكم حوالي 50 سنة)

5\_ أرشو أو أرستو Archu-Aristo-Arsu (كان يحكم حوالي عام 850م)

6-كاتورى Katuri بن أرشو (كان يحكم حوالي عام 900م)

7\_ بيوما، أو ايوما، أو أديوما، أو واياما Byuma -Ayoma- Adyoma- Wayma (كان يحكم حوالي عام 1000م)

8\_بولو Bulu (كان يحكم حوالي 1020م)

9\_أرجى، أو أركى، أو أركو Arji- Arki-Arku (كان يحكم حوالي عام 1035م)

10 \_ كادي بن أرجى أوشو Kade-Shu (كان يحكم حوالي عام 1075م)

11 ـ جيل Jil، أو سالما، أو عبد الجليل (كان يحكم حوالي عام 1080م)

#### \_مايات معروفون حكموا من العاصمة جيمي في كانم<sup>(2)</sup>:

12 \_ أوم بن جبيل (أو هيوم بن جيل) Umme-Hume (من حوالي 1086 \_ 1097م)

13 \_ دونمه بن أوم Dunama Ummemi (1151 - 1098)

14 \_ الماي دالا بيري (أو بيري بن دونمه) Biri أو (1151 - 1177م) Mai Dala Biri Ibn Dunama

15 \_ دالا بكر (أو عبد الله بكر بن بيري) Dala Bikur (أو عبد الله بكر بن بيري)

16 \_ سالما Salma (أو عبد الجليل بن بكر) (1194 ـ 1221م)

17\_أحمد دونمه (أو دونمه بن دابالا بن سالما) (دابالا اسم أمه، وسالما اسم أبيه 1221\_1259م)

18 \_ كادى (أو عبد القديم) بن ماتالا (اسم أمه) (1259 \_ 1278)

19\_عثمان (أو بيري) بن زينب (1279 -1300م)

20\_الحاج إبراهيم نيجال بن كاجودي Kagudi (1321 - 1300)

21\_ عبد الله بن كادي Abd. Kademi عبد الله بن كادي

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 180 \_ 181.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 181-182؛ بلبع، قوائم الأسر الحاكمة في كتاب الوثنية والإسلام، ص 520-521.

- 22\_سالما (أو تسليم) Tsilim ابن جوا (أو ابن عبد الله) (1343\_1348)
  - 23\_كورجانا (أوكور) الصغير (1348\_1349)
  - 24 ـ كور الكبير Kore Ganne أو KURE) (1350-1349)
    - 25-كور محمد (أو محمد) بن عبدالله (1351-1355)
- 26 \_ إدريس بن حفصة بنت نيجال بن إبراهيم (أمه حفصة بنت نيجال وأبوه إبراهيم) (1353 \_ 1376)
  - 27\_داود بن فاطمة بنت نيجال بن إبراهيم (أمه فاطمة بنت نيجال وأبوه إبراهيم) (1376\_1386)
    - 28 سعثمان بن داود (1386م) عثمان بن إدريس (1386)
      - 29\_أبو بكر (لياتو) Liyatu بن داود (1386)

### -انتقال الأسرة السيفية من كانم إلى برنو(١):

- 30 ـ عمر بن إدريس (1387 ـ 1391)
- 31\_سعيد محمد مارا، أو ماجا (1391)
- 32 \_ كادى أوجا Auja بن إدريس (1391 \_ 1392)
- 33 عنمان (أو بيرى) بن إدريس (1392 1425) (صاحب الرسالة إلى برقوق سلطان الماليك في مصر).
  - 34\_عثمان كالينواما Kalinwama بن داود (1425)
    - 35\_دونمه بن عمر (1425\_1427)
- 36 ـ عبد الله أوجا بن عمر (1427 ـ 1436) (طرده كيغامة نيجال بن إبراهيم بالتآمر مع يريمه كاداي كاكو، وعين مكانه ابن عمه إبراهيم)
  - 37 ـ إبراهيم بن عثمان (1436 ـ 1443) (أعاد العرش إلى ابن عمه عبد الله بعد وفاة كيغامة)
    - 38 ـ كادى بن عثمان (1143 ـ 1444) (قتل ابن عمه إبراهيم وولي مكانه)
      - 39\_دونمة بن بيرى أو دونمة بن عثمان (1444\_1448)
      - 40 عمد بن ماتالا (1448 \_1450م) (ماتالا اسم أمه)
        - ا4\_أوم بن عائشة بنت عثمان (1450\_1452)
    - 42 عمد بن كادى (1452 ـ 1455) (فتح العنهانيون القسطنطينية في زمنه)
      - 43 ـ جاجي بن إيالاها Imalaha (1461 1455)
    - 44 عنمان بن كادى (1466 ـ 1467) (عزله على جاجى وعين مكانه عمر بن عبد الله)
      - 45\_عمر بن عبدالله أوجا (1466\_1467)
      - 46 عمد بن محمد كادي (1467 \_ 1472)
- 47 ـ علي جاجى بن دونمه بن زينب (أبوه دونمه وأمه زينب) ـ (1472 ـ 1503) (بنى العاصمة بيرني في برنو، وهو أول من انخذ لقب الغازي، وهو ابن الماي رقم 39)

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 182\_184؛ بلبع، الوثنية والإسلام، ص 521\_522.

```
48_إدريس كاتاجارمايي بن علي بن عائشة (1503 ـ 1526) (دخل العاصمة السابقة جيمي في كانم)
49 ـ محمد بن إدريس (1527 ـ 1546)
50 ـ علي بن إدريس (1545 ـ 1546)
51 ـ دونمة محمد بن فانا Fanna بن محمد (1546 ـ 1555) فانا أمه ومحمد أبوه.
52 ـ عبد الله بن دونمه (1555 ـ 1563)
```

ـ وصاية الماجيرا عائشة على ابنها إدريس ألوما (1563\_1570)

53 \_ إدريس بن علي ألوما، أو إدريس عائشة ألوما (1570 \_ 1603) (أعظم سلاطين برنو على الإطلاق)

#### ـ ضعف برنو وتدهورها:

54\_عمد بن إدريس (1603\_1618)

55\_إبراهيم بن إدريس (1618\_1625)

56 \_ الحاج عمر بن إدريس (1625 \_ 1644)

57 ـ الحاج على طاير بن الحاج عمر (1644 ـ 1681 / 1680)

58\_إدريس بن على (1680\_1699)

59 ـ دونمه بن على (1699 ـ 1717) (أصدر المَحْرَم المصور بالملاحق)

60\_الحاج حمدون بن دونمه (1717\_1731)

61 عمد بن الحاج حدون (1731 \_ 1747)

62\_دونمه جانا (1747\_1750)

63 ـ على بن حاج حمدون (1750 ـ 1791)

64\_أحدين على (1791\_1808)

#### ـ ظهور أسرة الشيخ محمد الكانمي، وانقطاع سلسلة الملوك السيفية(١):

65\_دونمه بن أحمد (1807\_1811) (منذ عام 1809 كان الشيخ محمد أمين الكانمي صاحب السلطة الفعلية في برنو).

66 ـ محمد نجاروما (1811 ـ 1814) (عزله الشيخ الكانمي)

\_عودة دونمه بن أحمد (1714\_1817) (أعاده الشيخ الكانمي)

67 \_ إبراهيم أخو دونمه (1817 \_ 1847)

68 ـ علي بن دلاتو (1846) (حكم 40 يوماً، وهو آخر مايات الأسرة السيفية)

#### -أسرة الشيخ محمد أمين الكانمي تتولى حكم برنو(2):

1 ـ الشيخ محمد أمين الكانمي (1809 ـ 1835) (صاحب السلطة الفعلية، لكنه لم يتول العرش رسمياً)

2\_الشيخ عمر بن محمد الكانمي (1835 ـ 1880) تولى عرش برنو بعد مقتل علي بن دلاتو عام 1846، واستقبل الرحالة

<sup>(1)</sup> طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، ص 184 ـ 185؛ بلبع، الوثنية والإسلام، ص 523.

<sup>(2)</sup> طرخان، إمبراطورية برنو الإسلامية، ص 185.

بارث عام 1852.

3\_الشيخ بكر (1880\_1884)

4\_الشيخ إبراهيم (1884\_1885)

5\_الشيخ هاشم (1885\_1893) (غزوة رابح قائد الزبير باشا عام 1893 وهزيمة برنو)

6 ـ الشيخ كياري، أو محمد الأمين (1893) (قتل سلفه، لكته هزم أمام رابح وقتل)

- الاستعبار الأوروبي<sup>(1)</sup>:

7\_الشيخ ساندورما (1893)

أ ـ قتله رابح (1893)م.

ب ـ في عام 1894 قُسمت برنو بين إنجلترا وفرنسا وألمانيا.

ج \_ قتل الفرنسيون رابحاً في 3 مارس 1900 بعد أن شنوا عليه أكثر من حملة.

8\_الشيخ عمر بن بكر (أوساند أكورا) (1900\_1901) أعلنه الفرنسيون سلطاناً في زندر ثم عزلوه.

9\_الشيخ بكر جاروبال (1901\_1922) أعلنه الفرنسيون سلطاناً في دكوا عام 1901، وهرب إلى كانم في نفس العام، ثم أعيد عام 1902 وغين شيخاً على برنو البريطانية، وظل يحكم حتى مات في مدينة مدجوري 1922م.

<sup>(1)</sup> طرخان، إمراطورية الرنو الإسلامية، ص 185\_186.

### 2\_نص وصول هدية الماي إدريس ألوما سلطان البرنو إلى المنصور السعدي، والرسائل المتبادلة سنة 990هـ(١)

وصول هدية صاحب برنو إلى المنصور بحضرة فاس، وما نشأ عن ذلك من بيعته له والتزام طاعته:

كان المنصور رحمه الله مسعوداً عظوظاً كها أشرنا إليه سابقاً، وكان من سعادته ما هيأ الله له من مهاداة صاحب علكة برنو وغاطبته له، حتى كان ذلك سبباً في مبايعته له والدخول في طاعته. وكان من خير ذلك ما حكاه في مناهل الصفا قال: (وفي سنة تسعين وتسعيائة ورد على المنصور الخبر وهو بمدينة فاس بقدوم رسول صاحب علكة برنو من ملوك السودان، وجلب في هديته ما جرت عادتهم أن يجلبوه من فتيان العبيد والإماء وكسا السودان وطرفه، وكان من ذلك عدد كبير يناهز المنتين، فوافي المنصور بعسكره على رأس الماء من ساحة فاس، وكان يوم ملاقاته يوماً مشهوداً حسناً وأبهة وجلالة، جلس نصره الله تعالى بالقبتين التوممتين المفروبتين أمام السياج المحيط بقبابه، وهو آفرك، واستوقف الموالي والمهاليك سياطين من التوممين إلى القبة العربية، ثم منها إلى فسطاط الجلوس المعلكم بالديوان ثم منه إلى باب المعسكر القبلي، وأنى الرسول يخترق السياطين حتى نزل بالديوان. وكان الملأ من أكابر الدولة وصدور المملكة جلوساً، وكرسي المملكة وسرير الخلافة منصوباً به، والمهابة قد أخرست الألسن، وأخشعت القلوب أكبر الدولة وصدور المملكة جلوساً، وترجه به على سبيل الترقي إلى القبة العربية، فجلس بها، ثم جاء الإذن الكريم بإيصاله إلى مقر أمير المؤمنين بالتوءمتين، فوقف بين يديه، وتشرف بالنظر إلى طلعته السعيدة، فأدى الرسالة، وقضى فرض التهنئة وسنة المدية، وأعرب عن مقاصد مرسله، واعترف للمملكة العظيمة بحقها، وأظهر من الخضوع والتملق والاستكانة والخدمة والطواعية ما أوصاه به مرسله، ثم توجه به إلى معسكر ولي العهد وتاج الإسلام وكافل الأمة بعد والده المول الأمير أبي عبد الله محمد الشيخ المأمون بالش، وكان لصق معسكر أمير المؤمنين برأس الماء، فأشرف الرسول على دنيا أخرى، وأبهة مدهشة، وعلة هائلة، فوقف موقف بين يديه ها أن وصل لقباب وئي العهد وعاج الإسلام وكافل الأمة بعد والده المول الأمير أمي عبد الله عمد الشيخة موقف وقف موقف وغذى، وانصرف عنه إلى على نوله بالقصية من فاس، وأدر عليه من الإنعام والإكرام ما أم يكن له في حساب.

وكان من أغراض الرسالة التي أنفذه بها سلطانه طلب المدد من أمير المؤمنين بالعساكر والأجناد وعدة البندق ومدافع النار لمجاهدة من يليهم بقاصية السودان من الكفار، وكان هذا الرسول قد وفد قبل على سلطان الترك بالإصطنبول السلطان مراد العثماني يطلب منه المدد لجهاد كفار السودان، فأخفق سعيه، ولم يحصل على طائل، فوجهه في هذه النوبة إلى ملك المغرب يطلب منه المدد، ولما قرئ كتابه على أمير المؤمنين اتفق أن وقع بينه وبين كلام الرسول اختلاف بين وتباين واضح، فكان الذي دل عليه الكتاب خلاف ما دل عليه كلام الرسول، جر إليهم ذلك توغلهم في الجهل والغباوة وعدم من يحسن الإعراب عن مقاصدهم من فرسان الإنشاء والكتابة، لطموس معالم العلوم عندهم على الجملة، وقارن ذلك ما كان من توجيه أمير المؤمنين عساكره لتدويخ قطري توات وتيكورارين، وأمل أن يجعلهها ركاباً لبلد السودان والاستيلاء على عالكها التي وجه إليها عساكره بعد ذلك، فبلغت علكة مالي عظيم السودان، إلى أن وردت من نيلها على مائة مرحلة من ثغور المغرب، فاغتنم المنصور لذلك اختلاف الرسول والرسالة، وبنى عليه ما اعتد به على صاحب برنو، ورجع الرسول إلى مرسله بعد مكافأته وتوجيه هدية من عتاق الخيل وأشرافها بكسى من ملابس الخلافة وأسباب أخر.

ولما بلغ الرسول وألقى المعذرة إلى سلطانه استأنف الهدية، وأعرب إذ ذاك عن مراده، ورد الرسول ثانية إلى باب أمير المؤمنين، فوافاه بحضرته ودار خلافته من مراكش، فأزال اللبس، وبين الغرض، وصرح بالمقصود، فلها تحقق المنصور بقصده صدع له بالحق

<sup>(1)</sup> الفشتالي، مناهل الصفا، ص 67 ـ 69؛ السلاوي الناصري، الاستقصا، ح5، ص 104 ـ 111.

والدعاء إلى التي هي أقوم، وطالبهم بالبيعة له، والدخول في دعوته النبوية التي أوجب الله عليهم وعلى جميع العباد في أقطار البلاد الانقياد إليها، وقرر لهم بلسان السنة الناطق والكتاب المنزل على جده الصادق، أن الجهاد الذي ينتحلونه ويظهرون الميل إليه والرغبة فيه لا يتم لهم فرضه ولا يكتب لهم عمله ما لم يستندوا في أمرهم إلى إذن من إمام الجهاعة الذي اختص الله أمير المؤمنين بوصفه، إذ هو الكافل لهذه الأمة، ووارث تراث النبوة، وقيضه الله لحماية بيضة الإسلام، وخصه بالشرف القرشي الذي هو شرط في الخلافة بإجماع من علماء الإسلام وأتمة السنة الأعلام، وألزمهم القيام في أفطارهم بدعوته، وبجاهدة أعدائهم الكفار بكلمته، وعلق لهم \_ أيده الله \_ الإماداد على البيعة، والوفاء بهذا الشرط، فالتزمه الرسول، وزعم أيضاً عن سلطانه بالقبول والإجابة، وطلب من النسلطان نسخة يتوجه بها من صورة البيعة، إذ ليس ببلدهم من يحسن الإنشاء، ويوفي الغرض لئلا يخلوا بشيء من الشروط التي شارطهم عليها أمير المؤمنين، فأنشأها كاتب الدولة أبو فارس عبد العزيز الفشتالى، ونصها:

(الحمد لله الذي أعلى لكلمة الحق مناراً يسامى في مطالعها النجوم، وأزاح بها عن شمس الهداية المنبرة غياهب الغباوة المدلمة وسحائب الغواية المركوم، وحي على الفلاح بها داعي التوفيق الذي نشر للنجاح كتابه الموقوت، واستنجز للسعادة أجلها المعلوم، وشرف هذا الموجود والعالم الموجود بالخلافة النبوية والإمامة الحسنية العلوية التي صرفت الوجوه إلى قبلتها المشروعة، واستبان الحق بتبلج الصباح في مبايعتها والانقياد لدعوتها المسموعة، ونسخ بدولتها الغراء دول الحيف التي هي بسيف النبوة المصلت مقطوعة، وبلسان السنة مدفوعة، وقوض بها مباني الادعاء التي هي على غير أساس الشرع الصحيح مرفوعة، وفرق بكلمتها المجموعة على التوحيد فرق التثليث التي هي على مشاقة الله ورسوله تابعة ومتبوعة، وخلع بظهورها على أعطاف الحنيفية السمحة رداء العز الفضفاض واستل بتأييدها للدين المحمدي سيف الأنفة والامتعاض، وأشار للاعادي من بأسها المروع بلسان الحية النضناض، وفجر للمؤمنين ينبوع رحمتها الجاري على حصا عدلها الرضراض، ومهد بسيوفها المتضاة الأفاق والأقطار تمهيداً أزال عن حكمه الاعتراض، وجلا بأنوارها المتألقة سدف الجهالة التي ادلهم جوها وغيم، وأسعد الوجود بيمنها الذي لبث في أكتاف بجدها وخيم، وقضى لها بتراحم الأرض ومن عليها إن شاء الله إلى عيسى بن مريم، والصلاة والسلام على مولاتا عمد الذي تعاضدت البراهين وقضى لها بتراحم ومسارعة، ونبج للدين القويم طريقة الحق المثل ومادته الشارعة، وسوغ لمن آمن به مناهل الهدى الزلال ومواده العذبة ومشارعه، نبي الرحة وشفيع الأمة، وعلى آله وأصحابه الكرام أثمة الهدى ومصابيح الظلام، والدعاء لمولانا الإمام ومواده العذبة ومشارعه، نبي الرحة وشفيع الأمة، وعلى آله وأصحابه الكرام أثمة الهذى ومصابيح الظلام، والدعاء لمولانا الإما العلوي الهام، أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين، نبط سيد المرسلين وخاتم النبين، وصليل الوصى والسبطين. وبعد:

فإنه لما أذن الله في ليل الجهالة أن ينجاب، وفي شمس الحق الوهاجة أن يرتفع عنها الحجاب، وفي العز الخلق الجلباب أن يعود إلى الشباب، وفي النجاح والاستقامة أن يفتح لها الباب، وفي الإمارة أن تستند إلى السنة والكتاب، وتتعلق من الشرع بأسباب، تدارك الشباب الله سبحانه الوجود، وأعز العالم الموجود، واستطارت الأنوار المضيئة للأغوار والنجود، بطلوع شمس الخلافة النبوية، والإمامة الهاشمية العلوية، ففاضت على أديم البسيطة أنوارها، وارتفع إلى حيث السها والفرقدين منارها، وتبلج بالإصباح نهارها، ولاحت في سهاء المجد بدورها وأقهارها، وكادت تنهب نجوم السهاء أتباعها وأنصارها، وانتشرت في الآفاق والأقطار على البعد والقرب أنارها، وهزت عطف الزمان انتشاه مناقبها وأخبارها، وفاض ببركتها على أكناف المعمور يمها الزاخو وتيارها، خلافة ينتمي إلى النبوة عنصرها، وتستنبط من رسالة الوحي أسطرها، ويناط بعروتها الوثقى خنصرها، وإمامة على وليها والله نصيرها، والسبط النبوة عنصرها، وإمامة على وليها والله نصيرها، والسبط بدورها الذي حياه منبرها وسريرها، والحمد لله الذي اصطفى من هذه اللوحة النبوية الشهاء، والشجرة الطبية الماشمية التي أصلها بعروتها الوثقى خنصرها، فإمامة على مرضاته سبحانه علامة ودليلاً، وخليفة المنتب علماء والسبط بعنه وبالقه ووارث الأنبياء والمسلين، المفترضة طاعته على الخلق أجمين، والممنون بإمامته المترعاء فكان بحسن الرعي لخلقه وعباده كفيلاً، ووارث الأنبياء والمرسلين، المفترضة طاعته على الخلق أجمين، والممنون بإمامته المنبوية الشاهر، والمنافرة الطبين الطاهرين، وطيب بأنفاس المفقرة لحودهم، أجمعين. إمام تهز لذكره أعطاف المنابر، وتتقلد من شريف دعوته أبهى من نفيس الجواهر، وتستضيء الله والمعال المؤرمة الزاهر، وتسكن العباد تحت ظل رحته الوارف الوافر، أبقى الله شريف دعوته أبهى من نفيس الجواهر، وتستضيء الله ولأعقابه هذا الأمر الكريم إلى يوم القيامة. ولما طلعت على هذه الأومة أيله المهامة المغربة المعرب النصر دوامه، وخلد له ولأعقابه هذا الأمر الكريم إلى يوم القيامة. ولما طلعت الدورة على هذه الأصفاع أيامه المن المعربة المنابعة على هذه الأصفاعة على هذه الأصفاع أيامه المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمدهاء والمده وخلد الأملاء المنابع ال

الزنجية طلائم إمامته النبوية وخلافته، ولاحت في سهائها شهب مناقبه المنيفة الدالة على فخامة شرفه وأنافته، وتلبت لمجده الأيات البينات التي تشهد له بتراث الرسالة، وتقضى له على الإسلام، وعلى الأنام بحكم الولاة والكفالة، وأوضح الله سبحانه للناس من اعتقاد وجوب طاعته والاقتداء بإمامته، والانقياد لدعوته، وتقليد بيعته، ما جاء به كتابه الحكيم، ووردت به سنة نبيه الكريم..... ويدل على هذا تعاضد الخبر والعيان، فلا ناكر إن ليس في المعمور على هذا الشرط غيره \_أيده الله \_من ثان، فنهض بدليل الشرع أنه إمام الجهاعة حقاً المستوفي شروطها، والوارث للخلافة النبوية والحريص على بيضة الإسلام أن يحوطها، وأن القائم بهذا الأمر على الإطلاق غيره دَعِيٌّ، ومحاولة دون إذنه المشروع بدعيّ، فتعين لذلك أن الرجوع إلى الحق فريضة، واستبان بها تقرر وعلم أن إمارة لا تلاقي في الشروع عملها المشروع منبوذة ومرفوضة، وعروتها لذلك مفصومة ومُنقوضة، فانتدب لهذه الآثار صحيح الأخبار وصرف إلى رضي الله العناية، ووقف من الشرائع المشروعة حيث مركز الراية ومنتهى الغاية، الرئيس أبو العلاء إدريس أكرمه الله انتداب من وقفت به مطية التوفيق، على حضرة الإخلاص والتصديق، وأخذت بزمامه السعادة إلى حيث الفوز برضا الله ورضا رسوله حقيق، والتأييد صاحب ورفيق، وروض الأمال أنيق، وراح الراحة والاطمئنان عتيق، إلى تقلد إمام بيعة الجهاعة أمير المؤمنين المنصور بالله زاده الله تقديساً وتشريفاً التي تؤسس إن شاء الله على تقوى من الله ورضوان، وتشهد عقدها الكريم ملائكة الرحن، وآثر \_أسعده الله ـ أن يؤدي فرضها المعدود من فروض الأعيان، وحكمها الذي توجه به خطاب الشرع العام إلى القاصي والدان، وينشر سنتها المشروعة في صقعه وما يليه من الأصقاع والبقاع بالسودان، تقلداً يستضيء \_ إن شاء الله ـ بأنواره، ويستشرف به للعز المكين على مناره، ويخمد به للجهل جذوة ناره، وتنتظم به في اتباع الحق زمر أنصاره، ويجتلى به صورة إنسانه، ويستوجب من الله عوارف صنعه وإحسانه، ويرهف به للعدو على العزمات حد سيفه وسناته، ويقرع به لرضا الله باب القبول، ويتضاعف له ببركته العمل المقبول، ويستنشق بمشهد عقده الكريم نواسم النبوة، ويعود له به الزمان للشباب والفترة، ويرفع به منار الإمارة على قواعد الشرع الوثيقة، ويعدل به في كل الأحوال عن المجاز إلى الحقيقة، وتتسنى له به وهي المقصد الأسنى والخاتمة الحسني، الأسوة الحسنة بإمامي بني العباس السفاح والمنصور، ويحيى سنتها التي نقلها ثقات الأعلام والصدور، في مبايعتها الإمام الخليفة المهدى الأكبر سليل سيد المرسلين، وجد مولانا أمير المؤمنين، الذي رأى إمام دار الهجرة أنه بتراث الخلافة النبوية أولى وأحق، وفي منصب الإمامة على شرطها أعرق، وبسريرها ومنبرها أليق، فتأكد للمنتدب\_أكرمه الله\_بهذه الآثار الشريفة والمناقب المنيفة العزم والقصد، وأنجز له فيها أراده صادق الوعد، وساعد نيته الصالحة فيه السعد، فبايعه \_ أعلى الله يده \_ على الأمن والأمانة، والعفاف والديانة، والعدل الذي يشيد للمجد أركانه، مبايعة شايعه على عقدها الكريم أكرمه الله أتباعه وجموعه وأشياعه بحكم الوفاق والاتفاق، والمواثيق الشديدة الوثاق، وبجميم الأيهان الصادقة الإيهان، أعطوا بها صفقة أيديهم، ورفع بها العقيرة مناديهم، عارفين أن يدالله فيها فوق أيديهم، وأمضوها على السمع والطاعة والانتظام في سلك الجهاعة إمضاه يدينون به في السر والجهر واليسر والعسر والرخاء والشدة، والأزمان المشتدة، والتزموا شروطها طوعاً، واستوعبوها جنساً ونوعاً، بنيات منهم خالصة صادقة، وعدة من الله لهم بالخير سابقة، وسعادة بالحسني لاحقة، أبرموا عقدها، وأحكموا وعدها وعهدها، على حكم الكتاب والسنة والجماعة، والأخذ بسنتها أعقاباً عن أعقاب، وأحقاباً إثر أحقاب، إلى يوم القيامة وافتراب الساعة. لا يلحق عقدها الكريم فسخ، ولا يعقبه بحول الله نسخ، ولا يتطرق إليه نقض ولا نكث، ولا يشوبه بشوائب الشبهات بحث، وأجع على هذا \_أسعده الله \_بالمواثيق المستقيضة، والأييان اللازمة المغلظة، هو وأتباعه إجماعاً شرعياً، وحتموه على أنفسهم حتماً مقضياً، واعتقدوه اعتقادا أبدياً، وعرضوا على التزامه بمشهد عقده المبارك أفراداً وأزواجاً، وحداناً وأفواجاً، وأشهدوا على الوفاء به بأيهانهم الصادقة البرور، ومواثيقهم المثلجة للصدور، قاتلين: بالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العليم بالخفيات، والخبير بالأجال والوفيات، ويجميع الرسل الكرام والأنبياء، وملائكة الرحمن في الأرض والسياء، وعلى أنهم إن حادوا عن هذا السبيل وانقادوا لدعاء داعي التغيير والتبديل، أو انحرفوا عن هذا المنهاج وسنته، فهم براه من حول الله وقوته، ومن دينه وعصمته، ومستوجبون لعذابه وغضبه، وسخطه ونقمته، وبعداء من رحمته، ومن شفاعة نبيه الكريم يوم القيامة لأمته، وأنهم خالعون لرقبة الإسلام، وخارجون عن سنة الرسول عليه السلام، أعلنوا بهذا إعلاناً تعضده النجوي، وأدوه بشروطه الجارية على مذاهب الفتوي، وأحكامه اللازمة لكلمة التقوى، استرضاء لله وللخلافة النبوية، والإمامة العلوية، ورياضة للنفوس على بيعتها المباركة الميمونة النقيبة، واستيفاء لشروطها وأقسامها الواجبة والمستحبة والمندوبة، مستسلمين إلى الله بالقلوب الخاشعة، ومتضرعين إلى بابه الكريم بالأدعية النافعة، في أن يعرفهم خير هذا العقد الكريم، والعهد الصميم، بدءاً وختاماً، وأن يمنحهم بركته التي تصحبهم حالاً ودواماً، لا رب غيره، ولا خير إلا خيره. أشهد على نفسه بها فيه، وعلى رعيته الرئيس أبو العلاء إدريس أسعده الله وأكرمه، ويتاريخ المحرم الحرام من عام تسعين وتسعيانة من الهجرة النبوية)) انتهى.

ولما كتبت هذه البيعة دفعت للرسول وأكرم، وكافأه أمير المؤمنين على هدية سلطانه، وتوجه إلى بلاده بجواب مرسله، ولم يلبث أن رجعه سلطانه ثالثة، ووجه معه هدية ورسالة، وخاض القفر إلى دار الخلافة، فوصل إلى بلاد تيكورارين، وهناك اعترضته منيته، فاعتل وهلك، فأشخص أولو الأمر الذين بتيكورارين الهدية مع رفقائه القادمين معه من عند سلطانه، فوصلوا بها إلى حضرة أمير المؤمنين بمراكش، وقدموا إليه رسالتهم وهديتهم، فتقبلها بقبول حسن، وتم السرور، وعظم الحبور، واستقامت للمنصور الأمور.

بعث المنصور رسوله بالدعوة إلى آل سكية وكيفية ذلك:

لما أدى الوفد الواردون على المنصور من السلطان أبي العلاء صاحب عملكة برنو ما قدموا لأجله ردهم المنصور إلى صاحبهم مكرمين، وانتخب رسولاً عارفاً بحرباً عن له بصيرة بأحوال السودان، فبعثه معهم عيناً يأتيه بأخبار البلاد حتى كأنه يشاهدها، وبعث معه رسالة إلى السلطان إسحق بن داود من آل سكية، صاحب مملكة كاغو من أرض السودان، يأمره فيها أن يرتب على معدن الملح الذي بتغازي بين المغرب والسودان، ومنه يحمل الملح إلى أقطار السودان، وظيفة بأن يجعل كل من يحمل منه شيئاً من الواردين عليه مثقالاً من الذي بتغازي بين المغرب والسودان، ومنه يحمل الملح إلى أقطار السودان، وظيفة بأن يجعل كل من يحمل منه شيئاً من الواردين عليه مثقالاً من الذهب العين لكل حمل، تستعين بذلك الخراج عساكر المسلمين على جهاد الكفار؛ لأن ذلك بحر لا ساحل له.

وكان المنصور لم يكاتبه في ذلك حتى استفتى علماه أيالته وأشياخ الفتيا بها، فأفتوه بها هو المنصوص للعلماء رضوان الله عليهم من أن النظر في المعادن مطلقاً إنها هو للإمام لا لغيره، وأنه ليس لأحد أن يتصرف في ذلك إلا عن إذن السلطان أو ناتبه. وبعث إليه المنصور بتلك الفتاوى مع الرسالة الموجه بها مع الرسول، وكانت من إنشاه العلامة الأديب مفتي الحضرة المراكشية المولى أبي مالك عبد الواحد بن أحمد الشريف السجلهاسي؛ لأن كاتب الإنشاء أبا فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالي كان مريضاً يومئذ.

### 3\_كانم(١)

هي بلاد في أواسط السودان، شرق وشيال شرق تشاد. وإلى عهد قريب كانت تعرف من خلال كتابات بارث (Barth) الذي زار جزءاً منها في سنة 1851، وكذلك نَجتيكال (Nachtigal) الذي جابها في سنة 1871 في طريقه إلى بوركو (Borcu). ولكن من سنة 1900 فصاعداً، ولما بدأت البعثات الفرنسية الاستكشافية التي قام بها نفر من الضباط الفرنسيين بمصاحبة الجهات العسكرية والإدارية لإقليم تشاد، جعل من المكن تصحيح البيانات وإكهالما التي أوردها الرحالتان المذكوران.

وموقع كانم كها ذكره نَجتيكال محاط من الشيال بطريق القوافل القادمة من كاوار (Kawar) إلى بحيرة تشاد، وفي الجنوب محاطة ببحر الغزال، وفي الشرق بمنخفض إكوي (Eguei)، ومن الغرب بالبحيرة، وتقع بين خطي عرض 14°-16° شهالاً، ويين خطي طول 12°-14° شرقاً. وتقدر مساحتها بحوالي 27,000 ميل مربع وعلى ضوء الاستكشافات الجغرافية الفرنسية يمكن تحديد موقع كانم بدقة شديدة، فهي تقع بين بحيرة تشاد غرباً وبحر الغزال جنوباً والجبال الضخمة في منطقة المنكا (Manga) التي تفصلها عن ايكوي (Eguei) في الشرق.

وأبرز ما يميز كانم طوبوغرافياً هو وجود العديد من هضاب الكبان الرملية، ولاسيها في القسم الشهالي التي تنتقل بسرعة شهالاً وغرباً، وتمتد من الشهال الغربي إلى الجنوب الشرقي، والمفصولة بعضها عن بعض بمنخفضات أو أودية تمتد لمنات المياردات، وأحياناً لأربعة أوخمسة أميال طولاً، وتكون جافة ....، فيها عدا فصل الأمطار، حيث تتكون البرك في الأجزاء الأكثر عمقاً وانخفاضاً. وتتكون أعهاقها من تربة مليئة بالنتروجين، وتحتها توجد على عمق 3-30 قدماً طبقات ضخمة من الماء، حيث كانت تحفر الآبار في قيعان الأودية. وقد أوحى وجود هذه الطبقة التحتية (الجوفية) إلى أن كانم الحالية كانت بحيرة قديمة يصلها الماء من بحر الغزال، ولكنها جافة الآن، وأن الأودية نفسها كانت قيعاناً متصلة بالبحر القديم في منطقة تشاد. والشاطئ نفسه يتعرض إلى عملية تحول، وهو عاط ببحيرات صغيرة طويلة بمتدة من الجنوب الشرقي إلى الشهال الغربي، يبلغ عددها 300، منها 80 بحيرة مأهولة بالسكان، وتقع على بعد 2- 3 من الشاطئ، وهي مقسمة إلى مجموعتين: أدخبيل كوري (Kuri) في الجنوب، وأرخبيل بدوما (Budduma) في الجنوب، وأرخبيل بدوما (Budduma) في الجنوب، وأرخبيل بدوما (Budduma) في الجنوب وي مقسمة إلى جعل البخارة يسيرون في منعطفات كثيرة كي يصلوا إلى الجهة التي يقصدونها. شبه الجزيرة والخلجان التي امتدت داخل الشاطئ إلى جعل البخارة يسيرون في منعطفات كثيرة كي يصلوا إلى الجهة التي يقصدونها.

مناخ كانم مداري، وفيها فصلان متميزان، هما: فصل الشتاء الذي يمتد من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر، وفصل الصيف الذي يمتد من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر، وفصل الصيف الذي يمتد من شهر فبراير حتى يونيو. أما الفترة الوسطية من أكتوبر حتى يناير فهي فترة شتوية، وتمتاز بهبوط ملحوظ في درجة الحرارة، ولاسيها في الأودية حيث تببط إلى درجة الصفر المنوي. أما الأمطار فهي قليلة، وأقل في الجنوب عنها في الشهال، وتضمحل الخضرة في الجزء الجنوبي، لكنها تزدهر في المنحدرات باتجاه الأودية. كما أنَّ قيعانها تظل جافة وقاحلة، في حين تنمو أشجار النخيل بكتافة في كثير من هذه الأودية، بل تكوِّن أحياناً واحات كتلك الواقعة في منطقة ما (Mao) في منتصف كانم، ولا وجود لها في الجزء الشهالي الذي تغلب عليه صفة المراعي. أما الزراعة فتقتصر على المناطق المحيطة بالقرى المقامة على المنحدرات القريبة من منطقة الغابات، والدحن هو المحصول الأكثر وفرة هناك، إضافة إلى الباقلاء والقطن.

وتشكل تربية الخيول والماشية والأغنام والجهال مصدراً هاماً للدخل لدى السكان، كها أن صيد السمك حول البحيرة، والصيد عموماً في منطقة الداخل يُساهم في دعم سكان المنطقة. والحيوانات هناك كثيرة ومتنوعة: كوحيد القرن وفرس النهر والأسد والجاموس والنمر، ولاسيها في منطقة كانم القديمة، أما النعامة والوعل والغزال والزرافة فتكثُر في السهوب الشهالية، عدا الفيل

<sup>(1)</sup> مترجمة عن مقالة يشر، مادة: كانم، في دائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنكليزية، الطبعة الأولى، م2، ص 712\_715. Yver, G, Kanem, The Encyclopaedia of Islam, First Edition, Vol. 11, PP. 712 - 715.

فهو نادر الوجود.

ومن الصعب تحديد عدد السكان، لكن من المؤكد أنه يتراوح بين 80,000\_ 100,000 نسمة (1)، أو حوالي شخصين إلى كل ميل مُربع، والسكان من النوع المقيم (غير المتنقل)، فيها عداً بعض الرُّحَل. وأماكن الإقامة أو المستوطنات الرئيسية تقع في جنوب منطقة نجوري (Nguri) جنوب شرق موندو (Mondo) في وسط ماو (Mao)، وهي ملتقى طرق ومركز تجاري، وتتصف بالكثافة السكانية والأعراق المتعددة، والواحة الأولى في بلد النخيل، ولا تزال غنية بالدخن الصالح لتربية الماشية.

وبحسب المصادر العربية التي درسها ماركوارت (Marquart) الذي أشرف على بيانات بارث Barth (Cf. Burno) المناشر وبحسب المصادر العربية التي درسها ماركوارت (Zoghāwa) الذي أشرف على بيانات بارث المحبوين/ التاسع والعاشر المان علكة كانم أسست من قبل الزغاوة (Zoghāwa) التي امتدت أراضيها في القرن الثالث والرابع المجرين/ التاسع والعاشر الميلادين من دارفور إلى بحيرة تشاد وكوار (Kawar). ويذكر البكري والإدريسي أن سكان كانم كانوا عبدة للأصنام. وبعد وقت قصير من القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي، وحتى القرن السادس المجري/ الثاني عشر الميلادي فتح تيدا (Teda) كانم وتبشتي (Tibesti) وهزم زغاوة، وأدخل الإسلام المرة الأولى. ويبدو أن هذا الفتح يتزامن مع تولي يزنيس (Yazanis) العرش الذي زعم أنه حفيد سيف بن ذي يزن، وأخذ في نشر الإسلام، والذي أدخله الهادي العثماني جد يزنيس (Yazanis). ويورد كتاب الاستبصار (الذي نشره قون كريمر، فينا، 1852) من 32، وترجمه فاجنان، ص 61) أن تحول كانم إلى الإسلام حدث حوالي سنة (المستب المعلورة قبيلة الهوسا (Hausa)، وأن أبا زيد الفزاري (نهاية القرن الثامن المجري وبداية القرن المناس عشر الميلادي) دعا إلى الإسلام في كانم وبوركو. وتشير معلومات المحرى/ نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن السادس المجري/ الثاني عشر الميلادي أيام حكم الملك أومي (Oumē).

على أية حال، رسخت هذه الديانة بقوة في كانم في القرن السابع المجري/ الثالث عشر الميلادي، حيث قام بعض المسلمين من كانم بإشاعة المذهب المالكي الذي كان متشراً في مصر، وذلك ما بين ستتي 640 ـ 650هـ/ 1252 ـ 1251م. وظل أحفاد سيف بن ذي يزن في السلطة طيلة بقاء المملكة، وحافظوا على لون بشرتهم الأبيض كالعرب حتى زمن سلا بن بيكورو الذي كان أول زنجي يحكم البلاد. وقامت هذه السلالة بتوسيع مملكة كانم على يد دونمة الأول وسالما ودونمة الثاني، حتى وصلت حدودها إلى مصر. وحافظ سلاطين كانم على علاقات ودية مع الحفصين. لكن فترة الازدهار هذه سرعان ما تراجعت، وقامت قبائل البولالا (Bulala)، وهي إحدى قبائل الكانمو التي انسحبت في مطلع القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي إلى جنوب شرق بحيرة تشاد، فهاجمت سلاطين كانم. وبعد قرن من القتال المتواصل استولت على بلاد السلاطين، وسقطت نجيعي (Ndjimi) عاصمة كانم على يد الغزاة، وعاد السلطان عمر بن إدريس (796 ـ 800هـ/ 934 ـ 1398) إلى جنوب بحيرة تشاد، حيث أسس أحد خلفائه مملكة برنو. وفي القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي قام حكام الدولة الجديدة بدورهم بالهجوم على بولالا وهزيمة كانم، وتحقق ذلك على يد إدريس كاتا كرمابي 210 ـ 1504 ـ 1506 م 1506 المولاة الفاتح الجديد ظل متزعزعاً. البولالا المقرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي وجد سلاطين برنو أنفسهم مضطوين للجوء إلى القوة لإجبار جبرانهم على البولالا القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي وجد سلاطين برنو أنفسهم مضطوين للجوء إلى القوة لإجبار جبرانهم على احترام المعاهدات التي بينهم. وهكذا نجد أن الأدارسة (979 ـ 1012هـ/ 1571 ـ 1603م) أرسلوا خس حملات ضد البولالا تدعمها توبو، وانتصر سلطان برنو على خصومه، لكن نفوذه ونفوذ خلفائه من بعده لم يحظ بالاعتراف إلا من سكان الشواطئ المحيطة بالبحيرة، في حين أن المناطق الداخلية أفلتت من الخضوع لهم.

لقد مكن ضعف برنو البولالا من استعادة استقلالها. ولكن في منتصف القرن السابع عشر الميلادي هزموا بدورهم من قبل قبيلة تانجور (Tundjur)، فغادروا كانم واستقروا غرب بحر الغزال ثم إلى فيتري (Fitri)، حيث لا يزال أحفادهم إلى اليوم. وفرضت قبيلة تانجور (Tundjur) سلطتها على سكان كانم جميعهم، لكنها واجهت هجهات البرنويين الذين دحروهم إلى إقليم موندو (Mondo)، حيث صاروا مجرد تابعين لهم. واستقرت جنود البرنو تحت قيادة عبد من الهوسا اسمه دلافنا (Dalafna)

<sup>(1)</sup> لا يعبر هذا الرقم عن الواقع الحالي لعدد السكان. المؤلفان.

بصورة دائمة في كانم، حيث اليوم أحفادهم الذين يعرفون باسم دلاتوا (Dalatua). واستقر رئيسهم أليفا (Alifa) في منطقة ماو (Mao)، وأصبح ممثلاً لسلطان برنو، ويدفع فم جزية سنوية. لكن نفوذ البرنويين لم يعمر طويلاً، فمنذ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي هوجمت كانم من أعداء جدد، هم الودايويون الذين ادعوا أن البلاد هي ملك سابق للبولالا الذين استقروا في وداي (Wādaī). واحتل السلطانان عبد الكريم سابون (1220 - 1235هـ/ 1805 ـ 1819م) ومحمد شريف جزءاً من الجنوب من دون قتال. ولم تكن برنو التي غزاها فولمي (Fulbe) قادرة على التدخل، وكانت كانم التي شغلتها النزاعات بين تانجور ودلاتوا في حالة مزرية من الفوضى الكاملة، مما مكن دلاتوا من الانتصار على منافسيها، ولكن تحت سيادة الوداي، وأعطي إلى رئيسها أليفا في حالة مزرية من الفوضى الكاملة، عا مكن دلاتوا من الانتصار على منافسيها، ولكن تحت سيادة الوداي، وأعطي إلى رئيسها أليفا وهداد (Mao) لقب رئيس البحر، وصار ممثلاً لسلطان الوداي الذي يعطي باسم الرئيس الألقاب الفخرية لحكام كانبو وهداد (HaddD). أما المواطنون الذين لا يريدون الخضوع إلى حكام الوداي، فكان مصيرهم اللجوء إلى جزر بحيرة تشاد.

أثار وصول أولاد سليبان سنة 1846م اضطرابات جديدة، ولما طردتهم تركيا من فزّان ذهبوا إلى شيال بحيرة شاد، وبدؤوا عمليات سطو ونهب، ولكن لما هزموا هزيمة منكرة على يدالطوارق سنة 1267هـ/ 1850م نزحوا إلى برنو، وعندها أدخل السلطان بقاياهم في خدمته، وأوكل إلى أولاد سليبان مهمة الدفاع عن الحدود ضد الودايويين.

اهتبل أولاد سليمان الفرصة لإعداد أنفسهم، ومن ثم قاموا بسلب ونهب أصدقائهم وأعدائهم على السواء.

وفي فترة زيارة ناچتيجال (Nachtigal) إلى كانم سنة 871م كان هناك سادة فعليون للبلاد. حاول تانجور حاكم موندو أن يقاومهم، لكنه وجماعته هزموا هزيمة ساحقة سنة 1301هـ/ 1883م، وجعلوا في فئة العبيد. وأفلح هداد حاكم نجومو (Ngumo) في الاحتراس من هؤلاء البدو الرحل، ومن سهامهم السامة. ومع ذلك ظل الموقف متوتراً جداً، حيث كانت كانمبو والهداد يتقاتلان مماً، بينها الودايويون كانوا يقومون بغزوات متكررة. وأخيراً بعد موت الشيخ عبد الجليل أخذت الفئات المختلفة لأولاد سليان يقائل بعضها بعضاً.

## الاحتلال الفرنسي:

وضع الاحتلال الفرنسي حداً لهذه الفوضى، فأصبحت كانم مستعمرة فرنسية، بحسب الاتفاقية الأنكلو ـ فرنسية في 21 مارس 1899م، بعد أن زارتها بعثات الجولاند (Joalland) والفورنو ـ لامي (Foureau-Lamy) سنة 1900م، والواقع أنها احتلت ما بين 1901 ـ 1905م. ورغم أن ذلك تم من دون معارضة من قبل كانمبو، إلا أن السيطرة الأوروبية قوبلت بعقبة هي المقاومة السنوسية للاحتلال، والتي أسست سنة 1900م في الزاوية في بثر العلي (Bir ALali) في شهال كانم، إذ حاول محمد البرّاني رئيس الإخوان (الأخوة الكبرى) في رئاسة الرابطة العربية لطرابلس والطوارق وأولاد سليهان، أن يعتقل طليعة الجيش الفرنسي.

لقد أجبر إخلاء الزاوية سنة 1902م عدداً من أولاد سليهان على التخلي عن القتال والكفاح، في حين لم يرتضي ذلك الذين انضموا إلى كتائب تابو (Tubo)، واستمروا في قتالهم حتى كانون الثاني 1905م، حيث أُخضع رئيسهم الشيخ أحمد.

# المصادر والمراجع 1\_مصادر ومراجع الباب الأول

### أولاً: المخطوطات:

الإدريسي، أبو عبدالله عمد (ت 650هـ/ 1160م):

1\_نز هة المشتاق، مخطوطة في مكتبة المجمع العلمي العراقي، رقم 725.

الأزكوي، سعيد بن سرحان:

2\_ كشف الغمة الجامع لأخبار الأثمة، نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا\_كلية الأداب\_جامعة بغداد، رقم 2005.

الباقري اللاموي، شيبو فرج بن حميد:

3 ـ خبر اللامو، ترجمها من السواحيلية إلى اللغة الإنكليزية ونشرها: William Hichens, Bantu Studies, Vol. X11,

The University of The Witwatrsr and Press, 1938.

البخاري، الإمام علاء الدين:

4. كتاب الطراز المنقوش في محاسن الحبوش، مخطوطة في مكتبة المتحف البريطاني رقم 3128 .or.

البكرى القرطبي، أبو عبيد الله عبد الله (ت 487هـ/ 1094م):

5\_المسالك والمالك، مخطوطة مصورة في مكتبة الدراسات العليا\_كلية الآداب\_جامعة بغداد، رقم 1260.

البلاذري، أحمد بن يحيى (ت 279هـ/ 892م):

6 أنساب الأشراف، مخطوطة مايكروفلم، تعود للدكتور عبد الأمير دكسن.

ابن سعيد، أبو الحسن علي بن موسى (ت 685هـ/ 1286م):

7\_ كتاب عجايب الأقاليم السبعة المعمورة، مكتبة المتحف البريطاني، رقم 0r. 1524.

القلقشندي، أبو العباس أحمد بن على (ت 821هـ/ 1418م):

8 ـ قلائد الجهان في التعريف بقبائل عرب الزمان، مكتبة المتحف البريطاني، رقم 2181 .or.

الصوافي، عبد الله، نقلاً عن أوراق الشيخ عبي الدين الزنزياري:

9\_السلوة في أخبار كلوة، مكتبة المتحف البريطاني رقم 2666. ٥٢.

مۇلف مجهول:

10 \_ عجائب المخلوقات ولطائف الموجودات، مكتبة المتحف البريطاني رقم 1528. or.

مؤلف مجهول:

11 ـ تاريخ عمان، مكتبة المتحف البريطاني رقم 6568. or

ابن وصيف (ت599هـ/ 1203م):

- 12 ـ من عجايب الدنيا، مكتبة المتحف البريطان رقم 1526 or. 1526
  - ثانياً: المصادر:
- ابن الأثير، أبو الحسن على بن أبي الكرم (ت 630هـ/ 1232م):
  - أ\_الكامل في التاريخ، القاهرة، 1920.
  - -الإدريسي، أبو عبد الله محمد بن محمد (560هـ/ 1160م):
- 2\_صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ليدن، 1968.
- -الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (ت في النصف الأول من القرن الرابع الهجري):
  - 3-كتاب الأقاليم، نشر: مولر.
  - 4\_المسالك والمالك، تحقيق: محمد جابر الحيني، القاهرة، 1961.
  - -ابن الأكفاني، محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري (ت 749 هـ/ 1348م):
  - 5\_نخب الذخائر في أحوال الجواهر، تحقيق: انستاس ماري الكرملي، القاهرة، 1939.
    - -الباكوي، عبد الرشيد صالح بن نوري:
- 6\_تلخيص الآثار وعجائب الملك القهار، ترجمة: ضياه الدين بن موسى بونياتوف، موسكو، 1971.
  - ـباغرمة، أبو عمد عبدالله، (ت903هـ/ 1498م):
    - 7\_تاريخ ثغر عدن، ليدن، 1936.
  - -ابن بطريق، افتيشيوس المكنى بسعيد (ت 328هـ/ 939م):
  - 8\_التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، بيروت، 1905.
  - -ابن بطوطة، محمد بن عبدالله بن محمد (ت 779هـ/ 1377م):
- 9- تحفة النظار، المسياة رحلة ابن بطوطة، تحقيق: أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد المولى، القاهرة، 1938.
  - -البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 487هـ/ 1094م):
  - 10 \_ معجم ما استعجم، تحقيق: مصطفى السقا، ط1، القاهرة، 1945.
    - \_البلاذري، أحمد بن يحيى (279هـ/ 892م):
    - 11 \_ فتوح البلدان، تحقيق صلاح الدين المنجد، القاهرة.
      - \_بنيامين بن يونة التطيلي (ت 569هـ/ 1173م):
    - 12 \_ رحلة بنيامين، ترجمة عزرا حداد، ط1، بغداد 1945.
    - -البيرون، أبو الريحان محمد بن أحمد (ت440هـ/ 1048م):
      - 13 \_ في تحقيق ما للهند، حيدر آباد، الهند، 1958.
- 14 -تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن، تحقيق ب، بولجاكوف، مراجعة إمام إبراهيم أحمد، القاهرة، 1964.
  - 15-الجهاهر في معرفة الجواهر، ط1، حيدر آباد، الهند، 1355.
    - 16-القانون المسعودي، ط1، حيدر آباد، الحند، 1955.

- ـ ابن البيطار، ضياء الدين أبو عمد عبدالله (ت 646هـ/ 1248م):
  - 17 \_ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، القاهرة، 1291.
- ابن تغرى بردى، جمال الدين أبو المحاسن يوسف (874هـ/ 1469م):
  - 18 \_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، القاهرة، 1929.
    - ــ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن يحر (ت 255هـ/ 868م):
- 19 \_ الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، ط1، وما بعدها، القاهرة، 1938.
  - 20 \_ رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، 1964.
  - 21 \_ التبصر بالتجارة، تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب، 1966.
  - 22 \_ البيان والتبين، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، 1948,
  - 23 \_ كتاب القول في البغال، تحقيق شارل بلا، ط1، القاهرة، 1955.
    - ابن جبر، أبو الحسن محمد بن أحمد (ت 614هـ/ 1217م):
      - 24 ـ رحلة ابن جير، بروت، 1955.
    - \_الجعدى، عمر بن على بن سمرة (ت بعد 586هـ/ 1190م):
    - 25\_طبقات فقهاه اليمن، تحقيق فؤاد سيد، القاهرة، 1957.
  - ـ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن على (ت 597هـ/ 1200م):
  - 26 ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ط1، حيدر آباد الدكن، 1957.
  - -الحموى، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت (ت 626هـ/ 1228م):
  - 27\_معجم البلدان، تصحيح أمين الخانجي، ط1، القاهرة، 1906.
    - . 28 - المشترك وضعاً والمفترق صقعاً، اعتناء: كوتجن، 1846.
  - \_الحميري، أبو حبدالله محمد بن عبدالمنعم (ت 900هـ/ 1495م):
- 29 ـ الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت، 1975.
  - -الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن العباد (ت 1089هـ/ 1678م):
    - 30\_شذرات الذهب في أخبار من ذهب، القاهرة، 1350.
      - ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن على (ت ق 4هـ):
        - 31\_صورة الأرض، بيروت.
      - سالحيمي، الحسن بن أحمد (ت 1070هـ/ 1659م):
      - 32\_سيرة الحبشة، تحقيق مراد كامل، القاهرة، 1958.
  - ابن خردادْبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت 300هـ/ 913م):
    - 33\_المسالك والمالك، نشر: دي غويه، بريل، 1889.
    - -الخوارزمي، أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت 383هـ/ 993م):

- 34\_مفاتيح العلوم، القاهرة، 1342.
- -الدميري، كمال الدين، محمد بن موسى (ت 808هـ/ 1405م):
  - 35 ـ حياة الحيوان الكبرى، مطبعة حجازى، القاهرة.
- -ابن الديبع، عبد الرحمن بن على بن محمد (ت 943هـ/ 1536م):
- 36 ـ قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، تحقيق محمد بن على الأكوع الحوالي، القاهرة.
  - -الرامهرمزي، بزرك بن شهريار:
  - 37 ـ كتاب عجايب الهند بره وبحره وجزايره، بريل، 1883 ـ 1886.
    - ابن رزيق، حميد بن محمد (ت 1274هـ/ 1857م):
- 38 ـ الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، تحقيق عبد المنعم عامر ومحمد مرسي، 1977.
  - 39\_ الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أثمة عيان، تحقيق عبد المنعم عامر، 1978.
    - ابن رسته، أبو على أحمد بن عمر (ت ق 3هـ):
      - 40 الأعلاق النفيسة، ليدن، 1891.
    - ابن الزبير، القاضى الرشيد (منسوب)، 562هـ:
    - 41 الذخائر والتحف، تحقيق عمد حميد الله، الكويت، 1959.
    - -الزهرى، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ت أواسط القرن 6هـ):
    - 42 كتاب الجغرافية، تحقيق محمد حاج صادق، دمشق، 1968.
    - السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد (ت 1332هـ/ 1913م):
      - 43 تحفة الأعيان بسيرة أهل عيان، الكويت، 1947.
    - ـ ابن سعيد، أبو الحسن علي بن موسى (ت 685هـ/ 1268م):
    - 44\_كتاب الجغرافية، تحقيق إسهاعيل العربي، ط1، بيروت، 1971.
  - 45\_بسط الأرض في الطول والعرض، تحقيق خوان فرنيط خينيس، تطوان 1958.
    - -السيراف، أبو زيد الحسن (ت 368هـ/ 978م):
    - 46 ـ رحلة السيراني إلى الهند والصين، تحقيق علي البصري، بغداد، 1961.
    - -السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن (ت 911هـ/ 1505م):
    - 47 ـ نزهة العمر في التفضيل بين البيض والسود والسمر، دمشق، 1349.
      - الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد:
      - 48 ـ الملل والنحل، تحقيق عبد العزيز الوكيل، القاهرة، 1968.
    - ـ شيخ الربوة، شمس الدين أبو عبدالله عمد بن طالب (ت 727هـ/ 1326م):
      - 49\_نخبة الدهر في عجابب البر والبحر، بطربورغ، 1865.
      - ابن طباطبا، أبو إسهاعيل إبراهيم بن ناصر (ت 479هـ/ 1086م):

- 50\_متنقلة الطالبية، تحقيق محمد مهدى الخرسان، ط1، النجف، 1968.
  - \_الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310هـ/ 922م):
  - 51 ـ تاريخ الأمم والملوك، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1939.
- 52\_المنتخب من كتاب ذيل الذيل، وهو ملحق بالجزء الثامن من تاريخ الأمم والملوك للطبري، القاهرة، 1939.
  - ـ الظاهري، غرس الدين خليل بن شاهين (ت 873هـ/ 1468م):
  - 53 ـ زيدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك، تحقيق بولس راويس، باريس، 1894.
    - ـ المرشى، القاضي حسين بن أحمد، (ت 1330هـ/ 1912م):
- 54\_بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام، تحقيق أنستاس ماري الكرملي، القاهرة، 1939.
  - عيارة اليمني، نجم الدين عيارة (ت 569هـ/ 1173م):
  - 55\_تاريخ اليمن، المسمى المفيد في أخبار صنعاه وزبيد، تحقيق محمد بن على الأكرع الحوالي، ط2، مطبعة السعادة، 1976.
    - ـ الغزالي، الإمام أبو حامد محمد (ت 505هـ/ 1111م):
      - 56\_إحياء علوم الدين، القاهرة.
    - -الفاسي المكي، الإمام تقى الدين الدين عمد بن أحمد (ت 832هـ/ 1428م):
      - 57 ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق فؤاد سيد، القاهرة، 1962.
        - أبو الفدا، عياد الدين إسياعيل (ت 732هـ/ 1331م):
          - 58 ـ المختصر في أخبار البشر، ط1، القاهرة.
    - 59 \_ تقويم البلدان، تحقيق رينود والبارون ماك كوكين ديسلان، باريس 1840.
      - ـ ابن الفقيه الهمداني، أبو بكر أحمد بن عمد:
        - 60 \_ غنصر كتاب البلدان، ليدن، 1302.
      - قدامة بن جعفر، أبو الفرج (ت 320هـ/ 932م):
      - 61 ـ الخراج وصنعة الكتابة، نشر: دي غويه، بريل، 1889.
      - ـ القرماني، أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد (ت 1019هـ/ 1610م):
    - 62\_أخبار الدول وآثار الأول، وهو على هامش كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، القاهرة، 1290.
      - \_القزويني، زكريا بن محمد بن محمود، (ت 682هـ/ 1283م):
        - 63 ـ آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت، 1960.
- 64 ـ عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، وهو على هامش كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، مطبعة حجازي، القاهرة.
  - -القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي (ت 821هـ/ 1418م):
  - 65 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر.
    - -الكتاب المقدس:
    - 66\_العهد العتيق، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1960.

- \_الكندى، أبو عمر محمد بن يوسف (ت 350هـ/ 961م):
- 67 ـ كتاب الولاة وكتاب القضاة، تصحيح رفن غست، بيروت، 1908.
  - -ابن ماجد، شهاب الدين أحمد (ت بعد 904هـ/ 1498م):
- 68 ـ ثلاث أزهار في معرفة البحار، تحقيق تيودور شوموفسكي، ترجمة محمد منير مرسى، القاهرة، 1969.
  - 69 ـ كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد، تحقيق إبراهيم خوري، دمشق، 1971.
    - مالك بن أنس (ت بعد 79 اهـ):
    - 70\_المدونة الكبرى، دار صادر، يبروت.
    - ابن المجاور، يوسف بن يعقوب الشيبان الدمشقى (ت 690هـ/ 1291م):
  - 71 صفة بلاد اليمن المسمى تاريخ المستبصر، تصحيح أوسكار لوفغرين، ليدن، 1951.
    - ـ المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن على (346هـ/ 957م):
  - 72 ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد، القاهرة، 1958.
    - 73 ـ التنبيه والإشراف، تصحيح عبدالله الصاوى، القاهرة، 1938.
    - 74\_أخبار الزمان (منسوب)، تحقيق عبدالله الصاوى، ط1، القاهرة، 1938.
      - المقدسي، أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت 387هـ/ 997م):
        - 75\_أحنن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن، 1906.
      - -المقريزي، تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر (ت 845هـ/ 1441م):
        - 76 \_ الخطط المقريزية، لبنان، 1959.
  - 77 البيان والإعراب عها بأرض مصر من الأعراب، تحقيق عبد المجيد عابدين، ط1، القاهرة، 1969.
    - -ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711هـ/ 1311م):
      - 78 ـ لسان العرب، بيروت، 1955.
    - -المهري، سليهان بن أحمد بن سليهان (كان حياً 917هـ/ 1511م):
    - 79 ـ العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية، تحقيق إبراهيم خوري، دمشق، 1970.
      - 80 ـ المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر، تحقيق إبراهيم خوري، دمشق، 1970.
- 81\_مصنفات سليمان المهري، من سلسلة العلوم البحرية عند العرب، تحقيق إيراهيم خوري، دمشق، 1972.
  - ـناصر خسرو، (ت 481هـ/ 1088م):
  - 82 ـ سفر نامة، ترجمة يحيى الخشاب، ط2، بيروت، 1970.
    - -ابن هشام، أبو محمد عبد الملك (ت 213هـ/ 828م):
  - 83 ـ سيرة النبي، تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد، القاهرة، 1937.
  - -الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت 334هـ/ 945م):
    - 84\_صفة جزيرة العرب، تحقيق داود هنريك مولير، ليدن، 1884.

- ـ ابن الوردي، زين الدين عمر (ت 749هـ/ 1348م):
  - 85\_تاريخ ابن الوردي، القاهرة، 1285.
- ابن الوردي، سراج الدين عمر بن منصور (ت 861هـ):
- 86 خريدة العجاب وفريدة الغرايب، القاهرة، 1994.
- ـ البعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت 284هـ/ 897م):
  - 87\_تاريخ اليعقوبي، بيروت، 1955.
    - 88\_البلدان، ليدن، 1891.

## ثالثاً: المراجع:

- ـ ارئولد، توماس وآخرون
- 1 ـ الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون، ط2، القاهرة ـ 1957.
  - ۔الأسعد، رشيد جبر
  - 2\_أضواء على القضية الأرتيرية، بغداد\_1969.
    - \_إسكندر توفيق
  - 3\_بحوث في التاريخ الاقتصادي، القاهرة، 1961.
    - \_أمين، أحمد
    - 4\_فجر الإسلام، ط7، القاهرة\_1955.
    - 5\_ضحى الإسلام، ط5، القاهرة-1956.
      - -أمين، محمد محمد
- 6\_تطور العلاقات العربية الإفريقية في العصور الوسطى. مستل من كتاب العلاقات العربية الإفريقية للمؤلف نفسه. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1977.
  - \_باسكوم، وليم هيرسكوفتز
  - 7\_الثقافة الإفريقية، ترجمة عبد الملك الناشف، صيدا، 1966.
    - \_بافقيه، محمد عبد القادر
    - 8 ـ تاريخ اليمن القديم، بيروت، 1973.
      - ـ باوزير، سعيد عوض
    - 9\_صفحات من التاريخ الحضرمي، القاهرة، 1978.
      - ـ البكري، صلاح
    - 10 \_ تاريخ حضر موت السياسي، ط2، القاهرة، 1956.
      - \_بولم، دنيز
  - 11 الحضارات الإفريقية، ترجة نسيم نصر، ط1، بيروت، 1974.
    - ـ ثابت، محمد

- 12 جولة في ربوع العالم الإسلامي، مكتبة النهضة المصرية، مصر
  - \_جنثر، جون
  - 13 داخل إفريقية، ترجمة حسن جلال العروسي، القاهرة.
    - -الحداد، عمد يحي
    - 14 \_ تاريخ اليمن السياسي، ط1976.
      - -حراز، السيدرجب
  - 15 \_ إفريقية الشرقية والاستعيار الأوروبي، القاهرة، 1968.
- 16-أرتبريا الحديثة، 1557 ـ 1941، معهد البحوث والدراسات العربية، 1974.
  - ـ حسن، ناجي
  - 17 ـ ثورة زيد بن على، ط1، النجف، 1966.
    - -حسن، حسن إبراهيم
    - 18 ـ اليمن، البلاد السعيدة، القاهرة.
  - 19\_انتشار الإسلام والعروبة فها يلي الصحراء الكبرى، القاهرة، 1957.
    - \_حوران، جورج فضلو
  - 20 ـ العرب والملاحة في المحيط الهندي، ترجمة السيد يعقوب بكر، القاهرة.
    - ـ دافدسن، باذل
- 21\_إفريقية تحت أضواء جديدة، ترجمة جمال أحمد، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع.
  - ـ الدوري، عبد العزيز
  - 22\_ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، بغداد، 1948.
    - ـ دوزي، رينهارت
  - 23-المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، ترجمة أكرم فاضل، بغداد، 1971.
    - ـزامباور
- 24\_معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة زكي محمد حسن وحسن محمد محمود، القاهرة، 1951.
  - ـ زكى، عبد الرحمن
  - 25 ـ الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية، القاهرة، 1965.
    - 26 المسلمون في العالم اليوم، القاهرة، 1958.
      - \_زلوم، عبد القادر
    - 27\_عيان والإمارات السبع، بيروت، 1963.
      - \_زياده، نقولا
    - 28\_الجغرافية والرحلات عند العرب، بيروت، 1962.

```
ـ زیدان، جرجی
```

29\_العرب قبل الإسلام، مراجعة حسين مؤنس، القاهرة.

30 تاريخ التمدن الإسلامي، تعليق حسين مؤنس، دار الهلال.

\_سالم، السيد عبد العزيز

31\_تاريخ العرب قبل الإسلام، الإسكندرية

-السالي، محمد بن عبد الله وناجي عساف

32\_عيان تاريخ يتكلم، دمشق، 1963.

\_السامر، فيصل

33\_الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصى، باريس، 1977.

34\_ثورة الزنج، ط2، بغداد، 1971.

ـ سلوم، داود

35\_الألفاظ المستعارة من العربية في اللغة السواحيلية، مستلة من مجلة كلية الأداب، العدد 1976، 19.

\_سوسة، أحمد

36\_الشريف الإدريسي في الجغرافيا العربية، نقابة المهندسين العراقيين مع مساهمة مؤسسة كولينكيان، 1974.

-السيار، عائشة على

37 ـ دولة اليعاربة في عيان وشرق إفريقية، ط1، بيروت، 1957.

ـشاخت وبوزورث

38\_ تراث الإسلام (القسم الأول)، ترجمة محمد زهير السمهوري، الكويت، 1978.

\_شلبي، أحمد

39\_موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ط2، القاهرة، 1957.

ـشهاب، حسن صالح

40\_أضواء على تاريخ اليمن البحري، بيروت، 1977.

\_العارف، ممتاز

41\_الأحباش بين مأرب وأكسوم، بغداد، 1975.

\_العاني، عبد الرحمن

42 عيان في العصور الإسلامية الأولى، بغداد، 1977.

\_العزيز، حسين قاسم

43\_موجز تاريخ العرب والإسلام، بيروت، 1971.

-العقاد، صلاح وجمال زكريا قاسم

44\_زنجبار، القاهرة، 1955.

- \_على، جواد
- 45\_ تاريخ العرب قبل الإسلام، بغداد، 1950.
- 46 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط1، بيروت، 1969.
  - \_العلى، صالح أحمد
- 47 التنظيات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري، ط2، بيروت، 1968.
  - ـ عمر، فاروق
  - 48 ـ مقدمة في دراسة التاريخ العاني (الخليج العربي)، بغداد، 1979.
    - -قاسم، جمال زكريا
    - 49 ـ دولة بوسعيد في عمان وشرفي إفريقية، القاهرة، 1968.
  - 50 ـ العلاقات العربية الإفريقية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
    - ـ القوصي، عطية
- 51 تجارة مصر في البحر الأحر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية، القاهرة، 1976.
  - \_لوريمر،ج
  - 52\_دليل الخليج، بيروت، 1969.
    - \_ماهر، سعاد
  - 53 ـ البحرية في مصر الإسلامية، وزارة الثقافة دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.
    - \_متز، آدم
- 54-الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط3، القاهرة، 1957.
  - \_محمود، حسن أحمد
  - 55 ـ الإسلام والثقافة العربية في إفريقية، القاهرة، 1963.
    - \_مؤمن، مصطفى
  - 56 ـ سيات العالم الإسلامي المعاصر، ط1، بيروت، 1974.
    - \_نقولا، ديمتري
- 57 ـ الرحلات الإفريقية القديمة، مجلة الرواد، وهي الجزء الثاني من كتاب أعلام المقتطف، القاهرة، 1927.
  - -نيلسن، ديتلف وآخرون
  - 58 التاريخ العربي القديم، ترجمة فؤاد حسنين على، القاهرة، 1958.
    - هنتس، والتر
    - 59 ـ المكاييل والأوزان، ترجمة كامل العسلي، الأردن.
      - \_ويدنر، دونالد
  - 60\_تاريخ إفريقية جنوب الصحراء، ترجمة راشد البراوي، مكتبة الوعي العربي.

- -الويسي، حسين بن على
- 61 ـ اليمن الكبرى، القاهرة ـ 1962.

### رابعاً:المقالات:

- -الامياي، عبد الواحد
- 1\_ إفريقية والخليج العربي، مجلة التجارة\_صادرة عن غرفة تجارة الشارقة، العدد 221، السنة السابعة 1978.
  - \_بتروشفسكى
- 2\_ تكوين الدولة العربية الإسلامية، ترجمة: حسين قاسم العزيز، مجلة الثقافة الجديدة، العدد 9\_10، السنة 1976 .5.
  - \_بکر
  - 3\_ مادة: زنج، دائرة المعارف الإسلامية، ترجة: أحمد الشتناوي وآخرون، م3، ص 378.
    - \_سعد، كيال
    - 4. مدن عربية في إفريقية، مجلة آفاق عربية، العدد 12، آب 1976.
      - طرخان، إبراهيم على
  - 5- الإسلام واللغة العربية في غرب إفريقية، مجلة المنهل، جزء 12، السنة 27، المجلد 32، جدة، شباط 1972.
    - -عبدالرسول، كوثر
- 6 ـ دراسات في المجرات الحديثة إلى إفريقية، حوليات كلية الآداب ـ جامعة عين شمس، المجلد الثالث عشر، القاهرة، 1973.
  - \_غروهان
  - 7\_مادة سفينة، دائرة المعارف الإسلامية، م11.
    - ـ غيدان، عصام عيسي
  - 8 العرب في السواحل الإفريقية، مجلة العربي، الكويت.
    - -فران، غابرييل
    - 9-مادة: سفالة، دائرة المعارف الإسلامية، م11.
      - ۔فرنر، أليس
  - 10 ـ مادة: زنجبار والسكان السواحيليون، دائرة المعارف الإسلامية، م10.
    - \_ماسنيون
    - 11 ـ مادة: زنج، دائرة المعارف الإسلامية، م10.
      - \_مدني، أمين
  - 12 ـ حقائق وإيضاحات مع الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في رحلة ابن جبير، مجلة قافلة الزيت، جدة، 1978.
    - ۔ ناجی، سلطان
    - 13 ـ مظاهر الحضارة اليمنية القديمة، مجلة آفاق عربية، السنة 4، تشرين الأول، 1978.
      - \_هارتمان

14 ـ مادة: جدة، دائرة المعارف الإسلامية، م6.

, Ja\_

15 ـ مادة: أبنوس، دائرة المعارف الإسلامية، م 1.

خامساً: المراجع الأجنبية:

#### Andrzejewski, B:

1 - Is There Arabic Influence In Somali Poetry. Seminar

on Islamic Influence on The literary Cultures of Africa. School of Oriental and African Studies, University of London, 6th June – 1968.

#### Ayany, S. G:

2 - Ahistory of Zanzibar, London - 1970.

#### Baker, E. G:

3 - Notes on the shirazi of East Africa. Tanganyika Notes and Records, No. 11, Dar Esalam, Aprile – 1944.

#### Barbosa, D:

4 - The Book of Duarte Barbosa. Translated From The Portuguese: L. Dames. Hukluyt Society. London.

#### Brady, C.T:

5 - Commerce and Conouest In East Africa. The Essex Institute - 1950.

#### Chittick, N:

- 6 Notes On Kilwa. Tanganyika Notes and Records. No. 53, October 1959.
- 7 Anew look At The History of Pata. Journal of African History, Vol. X, No. 3, 1969.
- 8 Kilwa and The Arab Settlement of The East African coast. Journal of African History, Vol. IV. No. 2, Cambridge University Press, 1963.
  - 9 The Shirazi Colonization of East Africa. Journal of African History, Vol. 3, 1965.
- 10 The Peopling of The East African Coast. East Africa and The Orient cultural Syntheses In Pre Colinici Times. London 1975.

#### Coupland, R:

11 - East Africa And Its Invaders. Oxford, The Clarendon Press - 1838.

#### Davidson, B:

12 - The Growth of African Civilization, 1974.

#### Devic, L. M:

13 - Le Pays Des Zendjs, Paris - 1883.

#### Doke, C.M:

14 - The Earliest Records of Bantu. Bantu Studies journal, Vol. XII, Johnnesburg - 1938.

#### Dorman, M. H:

15 - The Kilwa Civilization And The Kilwa Ruins. Tanganyika Notes And Records, No. 6, London -1938.

#### Eliot, C:

- 16 The East Africa Protectorate, London. 1950.
- 17 Encyclopeadia Britannica, Tanzania, Vol. 17. 1974.
- 18 Encyclopeadia International, Katanga, vol. 10, New york,

#### Fitzgerald, M. I:

19 - Orita. Ibadan, Journal of Religious studies, No. VII, Nigeria, December - 1971.

#### Filury, S:

20 - The kufic Inscriptions of Kisimkazi Mosque, Zenzibar 500. H, Journal of The Royal Asiatic Society, April - 1922.

#### Forster, N:

21 - Anote On Some Ruins Near Bagamoyo. Tanganyika Notes and Records, No. 3, London, April – 1937.

#### Freeman - Grenville, G. S. P:

- 22 Some Preliminary Observations On Medieval Mosques Near Dar Esalam. Tanganyika Notes and Records, No. 36, 1954.
  - 23 The East African Coast. Clarendon Press, Oxford 1962.
- 24 Coinage In East Africa Before Portoguese Time. Numismatic Chronicle, Vol, XVII, London 1957.
  - 25 The Medieval History of The Coast of Tanganyika, Berlin 1962.

#### Grav. J:

- 26 Ahistory of Kilwa. Tanganyika Notes and Records, Part. 1, 2. Edited by: J. P. Moffett, No. 31, July 1951.
  - 27 History of Zanzibar From The Middle Ages To 1856, London 1962.

#### Guilian, M:

28 - Documents Sur L' Histoire, La Geographie, Et La Commerce, De L' Afrique Oriental. Paris - 1856.

#### Hollingsworth, L. W:

29 - a Ashort History of The East Coast of Africa. London 1929.

#### Holt, E. M. (Editer):

30 - The Cambridge History of Islam. Cambridge University Press - 1970.

#### Ingrams, W. H:

31 - Zanzibar. Its History and Its People. London - 1931.

#### Juynboll. Th. W:

32 - Abd. Encyclopaedia of Islam. Vol. I, 1913.

#### Johnston, H:

33 - The Opening Up of Africa. London - 1928.

#### Kirby, C. P:

34 - East Africa: Kenya, Uganda and Tanzania, London - 1968.

#### Kirkman, j:

- 35 Takwa, The Mosque of The Pillar. Arts Orientalis, The Arts of Islam and The East, vol. 3, Jermany 1952.
  - 36 The Arab City of Gedi. London, Oxford University Press, 1954.
  - 37 Mnarani of Kilifi: The Mosques and The Tombs. Ars Orientalis, Vol. 3.
  - 38 Man and Monuments On The East African Coast, London 1964.

#### Ki - Zerbo, j:

39 - Histoire De L' Afrique Noire. Paris - 1978.

#### Lin - Hart.4 P. (Editer):

40 - The Medicine Man Swife Ya Nguvu Mali Hasani Bin Ismail, London, Oxford, The Clarendon Press, 1968.

#### Mathew, G:

- 41 Islamic Merchant Cities of East Africa Times, Juni 26, 1951.
- 42 Songo Mnara. Tanganyika Notes and Records, No. 53, October 1959.

#### March, Z, and Kingsnorth, G:

43 - Ahistory of East Africa, An Introductony Survey. Cambridge University Press - 1972.

#### Murphy, E. J:

44 - History of African Civilization. New York.

#### Oliver, R. And Fage, J:

45 - Ashort History of Africa, 1972.

#### Oliver, R. And Mathew, G:

46 - History of East Africa. Oxford - 1968.

#### Ommanney, F:

47 - Lsle of Cloves, Aview of Zanzibar, Longmons Grean and Coltd, 1955.

#### Posnansky, M. (Editer):

48 - Prelude To East African History, London, Oxford University Press.

#### Pearce, F:

49 - Zanzibar, The Island Metropolis of East Africa. London - 1920.

#### Piggott, D:

50 - History of mafia. Tanganyika Notes and Records, No. 11, April, 1944.

#### Prins, A:

51 - The Swahili Speaking People of Zanzibar, and, The East African Coast, 1961.

#### Reusch, R:

52 - History Of East Africa. 1954.

#### Robinson, A. E:

- 53 The Shirazi Colonization of East Africa. Tenganyika Notes and Records, No. 7, June 1939.
- 54 Some Historical Notes On East Africa. Tanganyika Notes and Records No. 2, October 1936.

#### Schoff, w. (Editer):

55 - The Periplus of The Erythraean Sea. London - 1912.

#### Stigand, C:

- 56 The Land of Zinj. London 1913.
- 57 The Cambridge History of Africa. Cambridge University Press.

#### Strong:

58 - The History of Kilwa. Journal of The Royal Asiatic Society, Part. 11, April - 1895.

#### Trimingham, S:

- 59 Islam In East Africa, Oxford 1964.
- 60 The Arab Geographers And The African Coast.

#### Vincent, W:

61 - The Periplus of The Erythrean Sea. London - 1800.

#### Werner, A:

62 - The History of Pata. Journal of The African Society, Vol. XIV, London, 1914 - 1915.

#### Walker, J:

63 - The History and Coinage of The Sultans of Kilwa. The Mumismatic Chronicle, Vol. XVI, 1936.

#### Yajima, H:

64 - The Arab Dhow Trade In The Indian Ocean. Tokyo 1976.

#### Zamani:

65 - Asurvey of East African History, Edited By: B. Aogot and J. Akieran. Longmans of Kenya - 1969.

## 2\_مصادر ومراجع البابين الثاني والثالث

### أولاً ـ المصادر:

الإدريسي، أبو عبدالله بن محمد (ت 561هـ/ 1147م).

ا ـ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مطبعة بريل، ليدن،
 1968.

الاصطخري، إيراهيم بن محمد المعروف بالكرخي (ت في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي).

2 - المسالك والمالك، تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني، مراجعة محمد شفيق غربال، دار القلم، القاهرة، 1961م.

ابن بطوطة، محمد بن إبراهيم (ت 799هـ/ 1377م).

3 ـ رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بيروت، د. ت وطبعة أخرى كتب هوامشها طلال حرب، دار الكتب العلمية، بيروت، 1971م.

البكري، أبو عبيد (ت 487هـ/ 1094م).

4\_ المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، وهو جزء من كتاب المسالك والمهالك، صورة أصدرتها مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة الجزائر، 1857م.

البلاذري، أحمد بن يجيى بن جابر (729هـ/ 893م).

5 ـ فتوح البلدان، تحقيق عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، مؤسسة المعارف، بيروت، 1987

التنبكتي، أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت، عرف ببابا التنبكتي (ت 1036هـ/ 1627م).

6 ـ نيل الابتهاج بتطريز الديباج، على هامش كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

7 ـ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، تحقيق: أبو يحيى عبد الله الكندري، دار ابن حزم، بيروت

ابن حجر (ت 852هـ/ 1449م).

8-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ضبطه وصححه عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997.

ابن حزم، علي بن أحمد سعيد (ت 456هـ/ 1064).

9-رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، بيروت، 1987، الجزء الثاني. ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي (ت بعد 367هـ/ 977م).

10 ـ صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1967.

ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن (ت 808هـ/ 1405م).

11 ـ تاريخ ابن خلدون، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، عمان، د. ت

ابن خياط.

12 \_ تاريخ خليفة بن خياط.

دونمة، الماي دونمة بن على (ت 1129هـ/ 1717).

13 \_ تَحُرُم، أصدره ماي البرنو، نسخه مخطوطة مصورة تتكون من 7 صفحات، في كتاب (إمبراطورية البرنو الإسلامية) لإبراهيم على طرخان، ص 201\_201.

الديار بكري (ت 966هـ/ 1559م).

14 ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، دار صادر، بيروت، جزءان.

الزهري، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت حوالي 532هـ/ 1137م).

15\_الجعرافية، تحقيق محمد حاج صادق، دمشق، 1968.

السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 902هـ/ 1497م).

16 \_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ت، المجلد الرابع، الجزء السابع.

السلاوي، أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (ت 1315هـ/ 1897م).

17 ـ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الدولة السعدية، تحقيق وتعليق ولدي المؤلف: جعفر الناصري وعمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1955م.

السعدي، عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عاو (كان حياً 1066هـ/ 1656م).

18 ـ تاريخ السودان، تحقيق هوداس وبنوة، باريس، 1964.

ابن سعيد، على بن موسى (ت 685هـ/ 1286م).

19 \_ بسط الأرض في الطول والعرض، نشر خوان فرنيط خينس، تطوان، 1958.

السيوطي، عبد الرحمن (ت 911هـ/ 1505م).

20\_حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، مطبعة الموسوعات، مصر، 1321هـ.

وطبعة ثانية، وضع حواشيه خليل منصور، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت.

الشريشي، أبو المباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي (ت 619هـ/ 1223م).

21\_شرح مقامات الحريري البصري، أشرف على نشره وطبعه وتصحيحه محمد عبد المنعم الخفاجي، المكتبة الثقافية، بيروت، دون تاريخ.

وما جاء في صلاح الدين المنجد، مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1982.

العمري، أحمد بن يحيى بن فضل الله (ت 749هـ/ 1349م).

22 التعريف بالمصطلح الشريف، دراسة وتحقيق سمير الدروبي، منشورات جامعة مؤتة، 1992.

23 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق عمد عبد القادر خريسات وعصام مصطفى هزايمة ويوسف أحمد بني ياسين، إصدارات مركز زايد للتراث والتاريخ، العين، الإمارات العربية المتحدة، 2001م.

وطبعة صلاح الدين المنجد، عملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين، ص 43-70.

الغرناطي، أبو حامد بن عبد الرحيم بن سليان بن ربيع القيسي الأندلسي الغرناطي (ت 565هـ/ 1170م).

24\_تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، تحقيق إسهاعيل العربي، دار الجيل، بيروت، دار الأفاق الجديدة، المغرب، 1993.

ابن فرحون (ت 799هـ/ 1397م).

25\_ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، دار الكتب العلمية، بيروت.

أبو القداء، إسهاعيل بن على (ت 732هـ/ 1349م).

26\_ تقويم البلدان، باريس.

القشتالي، أبو فارس عبد العزيز بن محمد الصنهاجي القشتالي (ت 1031هـ/ 1621م).

27\_مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا، تحقيق عبد الكريم كريم، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافية، الرباط، 1972.

وطبعة أخرى تحقيق عبدالله كنون (مختصر الجزء الثاني)، المطبعة المهدية، تطوان، 1964.

ابن الفقيه، أحمد بن محمد الحمدان، المعروف بابن الفقيه (ت بعد 290هـ/ 903م).

28\_ يختصر كتاب البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1988.

القزويني، زكريا بن محمد القزويني (ت 682هـ/ 1283م).

29 ـ آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت.

القلقشندي، أحمد بن على (ت 821هـ/ 1418م).

30 ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطبعة كوستا تسوماس وشركاه.

وطبعة ثانية تحقيق نبيل خالد الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، 1987.

وطبعة ثالثة تحقيق بوسف على طويل، بيروت، 1987.

وطبعة صلاح الدين المنجد، علكة مالي عند الجغرافيين المسلمين، ص 101\_137.

كعت، الفع محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت وذيله (ت 1002هـ/ 1594م).

3 1\_ تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس، تحقيق هوداس ودلافوس، باريس، 1981.

مؤلف مجهول، (كتبه سنة 372هـ/ 983م).

32\_حدود العالم من المشرق إلى المغرب، تحقيق يوسف الحادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1999م.

المحبي، محمد أمين بن فضل الله (ت 1111هـ/ 1699م).

33\_ تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت، 1284هـ

المسعودي، على بن الحسين (ت 346هـ/ 957م).

34 ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق يوسف البقاعي، دار إحياء التراث، بيروت، 2002م.

المقريزي، أحمد بن علي (ت 845هـ/ 1441م).

35\_المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط المقريزية، ط2، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1987م.

الوزان، حسن بن محمد الفاسي المعروف بليون الإفريقي (ت 957هـ/ 1550م).

36 ـ وصف إفريقية، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، 1983م.

الوفراني، محمد الصغير بن الحاج عبد الله الوفراني النجار المراكشي (ت 1139هـ/ 1669م).

37 ـ نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى، صحح عباراته التاريخية هوداس، مكتبة الطالب، الرباط، د. ت.

الولاق البرتلى، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت 1219هـ/ 1804م).

38 ـ فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي، ط2، دار الغرب الإسلامي، بروت، 2007م.

ياقوت الحموى، ابن عبد الله (ت 626هـ/ 1228م).

39\_معجم البلدان، دار صادر دار بروت، بروت، 1979.

### ثانياً ـ المراجع:

أحمد، مهدى رزق الله.

1 ـ حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقية، ط1، منشورات الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 1998.

باري، محمد فاضل على وسعيد إبراهيم كريديه.

2- المسلمون في غرب إفريقية، تاريخ وحضارة، دار الرشاد، بيروت، 2006.

حسن، حسن إبراهيم.

3\_انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1984.

دندس، عصمت عبد اللطيف.

4\_ دور المرابطين في نشر الإسلام، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988.

زيادية، عبد القادر.

5\_ عملكة سنغاي في عهد الأسيفيين، الجزائر، 1917.

الزركلي، خير الدين.

6\_ الأعلام، ط5، دار العلم للملايين، بيروت، 2002م.

زكى، عبد الرحن.

7\_ تاريخ الدول الإسلامية السودانية، القاهرة، 1961.

زيادة، نقولا.

8\_ إفريقيةت، دراسات في المغرب العربي والسودان الغربي، رياض الريس للكتب والنشر، لندن.

السامرائي، خليل إبراهيم وآخرون.

9\_ تاريخ المغرب العربي، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1988.

سلا، عبد القادر محمد.

10 ـ المسلمون في السنغال، معالم الحاضر وآفاق المستقبل، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، 1986.

شقير، نعوم.

11 \_ جغرافية وتاريخ السودان، دار الثقافة، بيروت، 1967.

شلبي، أحمد.

12 ـ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ط4، نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1983.

الشيخلى، صباح إبراهيم وعادل الألوسي.

13 \_ تاريخ الإسلام في إفريقية وجنوب شرق آسيا، بغداد، 1989.

صالح، عمر محمد.

14 - الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي، مؤسسة الرسالة، 1983.

طرخان، إبراهيم على.

15\_إمبراطورية البرنو الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1975.

16\_إمبراطورية غانة الإسلامية، القاهرة، 1970.

17 ـ دولة مالى الإسلامية، دارسات في الناريخ القومي الإفريقي، نشر الحيثة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1973.

عبد القادر، درید.

18\_ تاريخ الإسلام في إفريقية جنوب الصحراء، الموصل، 1985.

عبد اللطيف، على محمد.

19 \_ إفريقية العربية، بنغازي، 1998.

على، فاي منصور.

20 ـ أسكيا الحاج محمد وإحياء دولة السنغاي الإسلامية، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس.

الغربي، محمد.

21\_بداية الحكم المغربي في السودان، إشراف نقولا زيادة، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، الكويت.

الغنيمي، عبد القادر مقلد.

22- الإسلام وحضارته في وسط إفريقية، سلطنة البولالا، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1966.

فروخ، عمر.

23 ـ تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت.

فليجة، أحمد نجم الدين.

24\_إفريقية، دراسة عامة وإقليمية، بغداد.

فهد، بدري عمد.

25-الصلات بين العرب وإفريقية (الثقافية والسياسية والاقتصادية والإجتهاعية)، دار المناهج، عهان، 2002م.

قداح، نعيم.

26 ـ إفريقية الغربية في ظل الإسلام، مراجعة عمر الحكيم، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مديرية التأليف والترجمة، كوناكري، 1960.

كان، أحمد محمد.

27-الجهاد الإسلامي في غرب إفريقية، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 1987.

كحالة، عمر رضا.

28\_معجم المؤلفين، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993.

محمود، حسن أحمد.

29 ـ الإسلام والثقافة العربية في إفريقية، دار الفكر العربي.

30 ـ قيام دولة المرابطين، القاهرة، 1957.

غلوف، محمدين محمد.

11\_شجرة النور الزكية في طبقات المالكية عن أحمد بابا التنبكتي، دار الفكر.

المراكشي، العباس بن إبراهيم.

32 الأعلام بمن حل مراكش وأغيات من الأعلام.

المنجد، صلاح الدين (وعلَّق عليها وقدَّم لها).

33\_ علكة مالى عند الجغرافيين المسلمين، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1982.

### ثالثاً ـ الكتب المترجمة باللغة العربية:

بارث:

ا ـ رحلات واستكشافات في شهال ووسط إفريقية، لندن، 1857\_1858.

باسارج، س:

2\_زور أوبر ملا شكستالنك في كانم.

پائیکار، ك. مادهو:

3 ـ الوثنية والإسلام، تاريخ الإمبراطوريات الزنجية في غرب إفريقية، ترجمة وتعليق وتحقيق على مصادر العربية: أحمد فؤاد بلبع، من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 1988.

بول:

4- اللجنة الفرنسية الإفريقية، ومعلومات عن المستعمرات.

بول، في:

5\_الحالة الاجتماعية لسكان الجزائر وإفريقية الشهالية، 1911.

بیکر:

6\_الحركات في السودان، دار الإسلام.

جنتيل، ب:

7\_غزو شاد 1894\_1916، باریس\_1970.

8\_المحافظات الثلاث عشر التابعة لجمهورية تشاد، 1962.

جنتيل، أي:

9\_سقوط إمبراطورية الكابة، باريس-1902.

جوزيف، جوان:

```
10 ـ الإسلام في عمالك وإمبراطوريات إفريقية السوداء، ترجمة: مختار السويفي.
```

جولان، ل:

11\_زندر في شاد وغزو كانم من الناحية الجغرافية، 1901.

دیستینیف، ح:

12 \_ بحيرة تشاد، مجلة العلوم العامة، 1903.

13 \_ فورت لامي، الحوليات الرسمية لتشاد \_1970.

روفرين أي. لو:

14\_أهل الصحراء والسواحل في شاد، باريس-1962.

زيربو، جوزيف لي:

15 ـ تاريخ إفريقية السوداء. ترجمة: يوسف شلبي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق.

شاييل، جين:

16 \_ ليالي الرحل في الصحراء، باريس \_1957.

فاج:

17 \_ تاريخ غرب إفريقية، ترجمة: السيد يوسف النصر، دار المعارف القاهرة.

فورو، ف:

18 ـ من الجزائر إلى الكونغو، مروراً بشاد، 1902.

فورو ـ لامي:

19 \_ الوثائق العلمية، باريس\_1902.

فوكيه:

20\_كانم، استعراض القوات الاستعبارية، 1906.

کاربو، هـ:

21\_إقليم تشاد ووداي، باريس\_1912. منشورات مدرسة الأداب الجزائرية العدد 16، 17.

كورنيك، ح. ل:

22\_التاريخ السياسي لتشاد 1900\_1962.

كورنيه:

23\_تشاد، باریس\_1910.

لاباتون:

24\_المناطق العسكرية في تشاد.

لارجو، سي:

25\_الوضع في المقاطعات والمحميات في تشاد من وجهة النظر الاقتصادية، عرض للمستعمرات 1903\_1904.

```
مامسون ولابوف:
```

26\_سكان تشاد في الشيال على خط عرض 10، باريس\_1959.

مارکورت:

27\_بنين\_ساملونك.

مورو، أي:

28\_سنتان في إقليم تشاد.

مليارد:

29 ـ تاريخ كانم، مذكرات جيم، 1951.

نجتيجال، ج:

30 مسحاري برنو والسودان، ليبزيك \_ 1579/ 1589، م2، الكتاب الخامس.

هارغان، م:

31 الشوا وتوندجير، الشرق الإسلامي، 1.

هود، کیر توماس:

32\_ عالك السودان الغربي ترجمة: عبد الواحد الأمبابي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، دون تاريخ.

هورث، س. ل:

33\_ تشاد وسكانها من الناحية الجغرافية، 1904.

هوگو، ب:

34\_تشاد، باریس\_1965.

35\_وثائق فرنسية عن جمهورية تشاد، ملاحظات ودراسات، وثيقة رقم 3411 في 18 تموز\_1967، وزارة الإعلام.

يفر، جي:

36\_دائرة المعارف الإسلامية.

### رابعاً .. البحوث والدوريات:

أحمد إبراهيم ذياب

1 - علماء بلاد السودان الغربي في القرنين السادس والسابع عشر وآثارهم العلمية، ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية، بغداد، 1985.

التميمي، عبد الجليل

2\_مساهمة أحمد بابا التنبكتي في الحضارة العربية الإسلامية من خلال كتابه نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية، بغداد، 1985.

الجمل، شوقى عطا الله

3- التنبكي السودان في ضوء بعض مخطوطاته بدار الوثائق بالرباط، مجلة المناهل، الرباط، 1976، السنة الثالثة، العدد 6.

الحاج، عمد أحمد

4\_ الشيخ عثمان بن فودي والحضارة العربية الإسلامية في الإقليم الشهائي لجمهورية نيجيريا الاتحادية، ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية، بغداد، 1985.

حاطوم، نور الدين وآخرون

5\_المدخل إلى التاريخ، مطبعة الهلال، دمشق، 1981\_1982.

حجي، محمد

6\_الحركة الفكرية في عهد السعديين، منشورات المغرب للتأليف والترجمة والنشر، د. ت، جـ2.

الحرير، إدريس صالح

 7 ـ العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولة الرستمية وبلدان جنوب الصحراء الكبرى وأثرها في نشر الإسلام هناك. مجلة البحوث التاريخية، مركز دراسات جهاد الليبيين، يناير، 1983، العدد الأول.

حسنين، أحمد الياس

8 - الإسلام في عملكة غانا من خلال كتاب أبي عبيد الله البكري (المغرب في ذكر إفريقية وبلاد المغرب)، مجلة دراسات إفريقية، العدد 4، 1985.

9 ـ دور فقهاء الإباضية في إسلام علكة مالي قبل القرن الثالث عشر، في كتاب ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بغداد، 1985.

طرخان، إبراهيم على

10 \_ إمبر اطورية صنغى الإسلامية، مجلة كلية الآداب جامعة الرياض، المجلد الثامن، 1981.

11 \_ غانة في العصور الإسلامية، المجلة التاريخية المصرية، تصدرها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية القاهرة، 1970، المجلد 13.

العبيدي، عبد العزيز بن راشد

12 \_ وسائل انتشار الإسلام في إفريقية، دراسة تاريخية، مجلة دراسات إفريقية، 1985، العدد 1.

المراقي، أحمد

13 ـ انتشار اللغة العربية في بلاد غربي إفريقية عبر التاريخ، مجلة دراسات إفريقية، 1985، العدد الأول.

14 \_ ابن فودي، عبد الله عمد فودي من علياء غربي إفريقية في القرن التاسع عشر، ندوة العلياء الأفارقة ومساحمتهم في الحضارة العربية الإسلامية، بغداد، 1985.

قاسم، جمال زكريا

15 ـ تاريخ العرب في إفريقية، رؤية موضوعية في الدراسات التاريخية للحلقة النقاشية، من مطبوعات جامعة الكويت،
 1994 ـ 1999.

أمين، عمد عمد

16 ـ علاقات دولتي مالي وسنغاي بمصر في عصر سلاطين الماليك (1250 ـ 1517م)، مجلة الدراسات الإفريقية، يصدرها معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 1975، العدد 4.

عمر، موسى عز الدين

17 ـ انتشار الإسلام في غرب إفريقية حتى القرن السادس عشر الميلادي، ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية

الإسلامية، بغداد، 1985.

النقر، عمر عبد الرزاق

18 ـ دراسة أولية في أسانيد الشيخ عثهان بن فودي، ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية، بغداد، 1985.

### خامساً ـ دائرة المعارف الإسلامية باللغة العربية:

- 1 برو كلمان، دائرة المعارف الإسلامية، يصدرها باللغة العربية: أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس، مراجعة: محمد مهدى علام، مادة: السعدي، م11، ص 411-412.
  - 2- دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سنغال م12، ص 263 ـ 265.
  - 3 دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سنغاى م12، ص 265 267.
  - 4\_دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: السودان م 12، ص 327\_334.
  - 5- دلافوس، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: سوسو، م12، ص 378-379.
  - 6 \_ كاره ده قو، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: تمبكتو، م5، ص 465 \_ 468.
  - 7- ليـ فتزيون، ن، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة: مالي، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ح27، ص 8425 ـ 8433.
    - 8-شنب، عمد، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: أحمد بابا، م 1، ص 457-459.
  - 9 موجز دائرة المعارف الإسلامية، مادة: ليو الإفريقي، ح27، مركز الشارقة للإبداع الفكري، 1997، ص 8335 ـ 8339.
    - 10 \_ يشر، ج، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: البرنو، م3، ص 576 \_ 592.
    - 11 \_ يـ قر، ج، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: جِنّى، م7، ص 145 \_ 147.

الشارقة للإبداع الفكري، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996م، ح23، ص 7062 \_ 7065.

### سادساً ـ دائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنكليزية:

- -Yver,G, Kanem, the encylopaedia of Islam, first edition, Vol. 11, PP. 712 715.
- -Yver, G, Kanem, the encylopaedia of Islam, new edition, Brill, Leiden, 1975, Vol. IV, PP. 540 541.

# فهرس المحتويات

| 7   | .القدمة:                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 9   | لباب الأول: تأريخ المسلمين في شرقي إفريقية                           |
|     | الفصل الأول: العلاقات العربية مع شرقي إفريقية قبل الإسلام            |
|     | تمهيد لدراسة تاريخ العرب والمسلمين في شرقي إفريقية ومصادره           |
| 29  | أولاً ـ النطاق الجغرافي                                              |
| 33  | ثانياً ـ أصول السكان في شرق إفريقية                                  |
| 37  | ثالثاً _ العلاقات العربية مع شرقي إفريقية قبل الإسلام                |
|     | 1 ـ أقدم الصلات بين بلاد العرب والساحل                               |
| 43  | 2_الصلات التجارية قبل الإسلام                                        |
| 47  | الفصل الثاني: انتشار الإسلام في شرقي إفريقية                         |
| 49  | أولاً ـ المدن العربية والإسلامية في الساحل الإفريقي الشرقي           |
|     | تمهيد الساحل في ظل العرب والمسلمين                                   |
|     | ثانياً ـ الهجرات العربية الإسلامية إلى الساحل                        |
| 64  | 1 ـ هجرة الأخوين سعيد وسليهان ابني الجلندي من عهان وتأسيس باتا ولامو |
| 72  | 2 ـ الهجرة الزيدية                                                   |
| 73  | 3_الهجرة من الإحساء: تأسيس مقادشو وبراوة ومركة                       |
|     | 4_الهجرة العربية الإسلامية إلى كلوة                                  |
|     | أ_تأسيس دولة الزنج ونهضة كلوة                                        |
|     | ب-نظم الحكم والإدارة                                                 |
|     | 5_زنجبار ويمبا ومافيا                                                |
|     | 6_مومباسا                                                            |
|     | 7_ماليندي7                                                           |
|     | 8 ـ توغل العرب إلى سفالة                                             |
|     | 9_العلاقات المدنية بين مدن الساحل والدولة العربية الإسلامية          |
|     | الفصلِ الثالث: التبادل التجاري بين العرب وساحل إفريقية الشرقي        |
|     | أولاً ـ الصلات التجارية:                                             |
|     | 1 ـ الصلات التجارية قبل الإسلام                                      |
| 115 | 2_الصلات التجارية في العصور الإسلامية                                |

| 116             | 3 ـ التنظيم التجاري                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|                 | ثانياً _ مواد التجارة:                                        |
| 120             | 1 ـ الذهب                                                     |
|                 | 2_الحديد                                                      |
| 122             | 3_النحاس                                                      |
| 123             | 4_العاج4                                                      |
| 124             | 5_الرقيق5                                                     |
| 126             | 6_اللؤلؤ6                                                     |
| 126             | 7_الأخشاب                                                     |
| 127             | 8_الحيوانات                                                   |
| 129             | 9_المواد العطرية                                              |
| ريقى الشرقى 133 | الفصل الرابع: أثر الحضارة العربية الإسلامية في الساحل الإف    |
|                 | أولاً - انتشار الإسلام في الساحل الإفريقي الشرقي وأثره .      |
|                 | ثانياً السواحيليون ولعتهم                                     |
|                 | ثالثاً فنون العمارة                                           |
|                 | 1 _ طرز بناء المدن والبيوت                                    |
|                 | 2-الأسوار والحصون                                             |
|                 | 3_المساجد                                                     |
|                 | رابعاً مظاهر الحياة الاجتماعية                                |
|                 | خامساً الزراعة والصناعة                                       |
|                 | سادساً _ النقود                                               |
|                 | سابعاً ـ انعكاسات الثقافة العربية الإسلامية في الساحل         |
| 179             | لباب الثاني: تاريخ المسلمين في غربي إفريقية «السودان الغربي». |
|                 | الفصل الأول: مصادر ومراجع دراسة تاريخ المسلمين في غرب         |
| حراء 215        | الفصل الثاني: العلاقات العربية مع غربي إفريقية جنوب الصو      |
| 217             | أولاً _ جغرافية غرب إفريقية والصحراء الكبرى                   |
| 217             | 1 _ جغرافية غربي إفريقية أو السودان الغربي                    |
| 220             | 2_جغرافية الصحراء الكبرى                                      |
|                 | ثانياً ـ أصول السكان                                          |
|                 | 1 _ سكان الصحراء الكبرى                                       |
|                 | 2 ـ سكان السو دان الغربي2                                     |

| 229                                                                              | ثالثاً _ علاقة العرب القدماء بغربي إفريقية (السودان الغربي)      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 231                                                                              | رابعاً ـ وسائل انتشار الإسلام في غربي إفريقية                    |
| 231                                                                              | 1_إسلام السكان الأصليين                                          |
|                                                                                  | 2_حركات الجهاد                                                   |
| 233                                                                              | 3_ أثر العلماء والفقهاء المالكية والإباضية                       |
| 236                                                                              | 4_إسلام الملوك والحكام السودانيين                                |
| 238                                                                              | 5_الحج                                                           |
|                                                                                  | 6_الطرق الصوفية                                                  |
|                                                                                  | الفصل الثالث: إمبراطورية غانا الإسلامية                          |
| 261                                                                              | الفصلُ الرابع: إمبراطورية مالي الإسلامية                         |
| 297                                                                              | الفصل الخامس: إمبراطورية سُنْغاي الإسلامية                       |
| 347                                                                              | الباب الثالث: تاريخ المسلمين في السودان الأوسط                   |
| 349                                                                              | الفصل الأول: مصادر دراسة تاريخ المسلمين في السودان الأوسط (تشاد) |
| 357                                                                              | الفصل الثاني: إمبراطورية كانم                                    |
| 377                                                                              | الفصل الثالث: إمبراطورية البرنو الإسلامية                        |
|                                                                                  |                                                                  |
| 409                                                                              | الملاحقاللاحق                                                    |
| 409<br>431                                                                       | الملاحقاللاحقالملاحقالمصادر والمراجع:                            |
| 409<br>431<br>431                                                                | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>431                                                         | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>431<br>432                                                  | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>431<br>432<br>437                                           | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>431<br>432<br>437                                           | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>431<br>432<br>437<br>441<br>442                             | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>432<br>437<br>441<br>442                                    | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>432<br>437<br>441<br>442<br>447                             | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>432<br>437<br>441<br>442<br>447<br>447                      | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>432<br>437<br>441<br>442<br>447<br>447<br>450               | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>432<br>437<br>441<br>442<br>447<br>450<br>452<br>454        | الملاحق                                                          |
| 409<br>431<br>431<br>432<br>437<br>441<br>442<br>447<br>450<br>452<br>454<br>456 | الملاحق                                                          |